# لعًاني وَالْأَسِيَانِيدِ مُرَبًا عَلَىٰ لأَبُوا بِالْفِعْرِيْ لِمُوطأ الامام الحافيظا بيع يؤشيف بمعابت لي ابن محمَّد بن عَبْ البّرالنمري الأندسي الطبغةالوحيدهالكاميله والمرسة ولمحققه عكى عِدّه ب المجكدالتيادس غيثر التَّاشِرُ

النَّاشِرُ ٳڵڣؙٳۏ<u>ؙۊٙڸڬۺؙڶڵڟۣڹڮڿ</u>ٚٳڵۺؙؙڒؙؙ

### جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

لا يجوز نشر هذا الكتاب أو أى جزء منه أو تخرينه أو تسجيله بأية وسيلة علمية مستحدثة، أو الاقتباس من تخريجاته الحديثية، أو تعليقاته العلمية، أو تصويره دون موافقة خطيَّة من الناشر، ولا يحق لأى جهة أو شخص إعطاء إذن بذلك سوى الناشر.

# طبعة مزيدة ومُنقّحة

السادر: الفاروة المنتشال المناكر النيني

خلف ۲۰ ش راتب باشا - حدائق شبرا ت: ۲۲۰۵٬۹۲۸ القاهرة

اسم الكتاب: التمهيجلا في الموطا و المعاني والأسانيج

### مرتباً على الأبواب الفقهية للموطا'

تألبيسف: الإمام الحافظ ابن عبدالبر الأندلسي

تحقيق: أسامة بن إبراهيم

رقسم الإيداع: ٢٠٠١/٤٣٤٢

الترقيم الدولي: 6-45-5704-977

الطبعة: الرابعة

سنة النشر: ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م





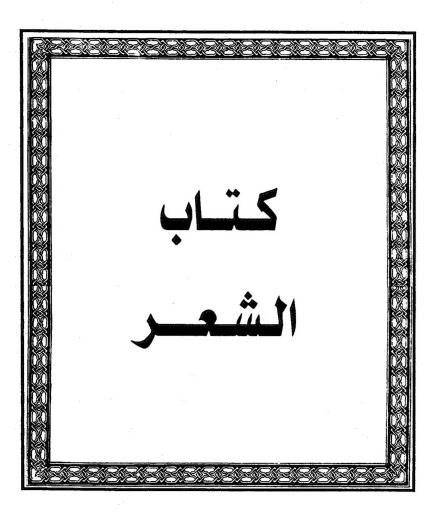



# كتاب الشعــر

# ١– باب السنة في الشعــر

(١٤٢/٢٤) ١- مالك، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه نافع، عن عبد الله بن عمر - أن رسول الله على أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحي(١).

قال أبو عسر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر، وكذلك رواه جماعة الرواة عنه، إلا أن بعض رواة ابن بكير رواه عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذلك بعض رواة ابن وهب أيضًا رواه عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا لايصح عند أهل العلم بحديث مالك، وإنما هذا الحديث لمالك عن أبيه عن ابن عمر؛ هذا هو الصحيح عن مالك في إسناد هذا الحديث كما رواه يحيى وسائر الرواة عن مالك.

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن قاسم، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابن وهب، قال أخبرني مالك، وعبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عليه قال: «احفوا الشوارب واعفوا اللحي».

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا هارون بن عبد الله، قال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣/ ١٨٧) .

حدثنا معن بن عيسى وروح بن عبادة، وعبد الله بن نافع، قالوا حدثنا مالك عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن النبي ﷺ «أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى».

وحدثنا سعيد، حدثنا قاسم، حدثنا محمد، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع. عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عبيد الله بن عمر، عن نافع. عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عبيد والمنطقة: أبو عبيد والأخفش وجماعة: الإحفاء الاستئصال، والإعفاء: ترك الشعر لا يحلقه. وإلى هذا ذهبت طائفة من علماء المسلمين وفقهائهم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم.

وروي عن أبي سعيد الخدري، وأبي أسيد الساعدي، ورافع بن خديج، وقيس بن سعد، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة - أنهم كانوا يحفون شواربهم، وكان عبد الله بن عمر يحلقه حتى يبدو الجلد؛ وكان أحمد بن حنبل يحفي شاربه إحفاء شديدًا ويحلقه حتى يبدو جلده ويقول: السنة الإحفاء - كما قال رسول الله عليه ولم يحك ذلك عنه الأثرم وغيره.

ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن الذي يحفي من الشارب هو الإطار - وهو طرف الشفة العليا، وأصل الإطار جوانب الفم المحدقة به مع طرف الشارب المحدق بالفم، وكل شيء يحدق بشيء ويحيط به فهو إطاره، وحجة من ذهب هذا المذهب: قول رسول الله عليه خصص من الفطرة - فذكر منهن قص الشارب، فقوله: قص الشارب يفسر قوله إحفاء الشوارب - والله أعلم.

[وقد مضى ذكر القائلين من العلماء بأن إحفاء الشارب حلقة واستئصاله منهم أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم في باب سعيد بن أبي سعيد وأفردنا هذا الباب بمذهب مالك والحمد لله والله الموفق للصواب](١).

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثنا مسلمة بن القاسم، قال

<sup>(</sup>١) زيادة من: (ب) سقطت من المطبوع وانظر كـتاب صفة النبي ﷺ باب مـا جاء في السنة في الفطرة حديث رقم (١) .

كتاب الشعر

حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا محمد بن عيسى المدائني، حدثنا شعيب بن حرب، قال حدثنا يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا»(١).

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن عوف، قال محمد بن قاسم، قال حدثنا محمد بن عوف، قال حدثنا جنادة بن مروان الأزدي، عن حريز بن عثمان، عن عبد الله بن بسر، قال: «كان شارب رسول الله عَيْنَا بحيال شفته» (٢).

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا مسعر، عن جامع بن شداد أبي صخرة، عن المغيرة بن [عبيد] (٣) الله الثقفي، عن المغيرة بن شعبة، قال: "ضفت النبي ﷺ ذات ليلة وأمر لي بجنب فشوي، وأخذ من شاربي على سواك (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۱/ ۱۰) والترمذي (۲۷٦۱) ولا أدري أسمع حبيب بن يسار من زيد بن أرقم أم لا، فالرواية التي فيها تصريحه بالتحديث رواها الصباح بن يحيى عن يوسف بن صهيب كما ذكر البخاري في تاريخه (۲/ ۳۲۷) والصباح متروك متهم .

<sup>(</sup>٢) فيه جنادة بن مروان قال عنه أبو حاتم: ليس بالقوي في الحديث أخشى أنه يكون كذب في حديث عبد الله بن بسر أنه رأي في شارب النبي على بياضاً بحيال شفتيه قال ابن حجر في اللسان: أراد بكذب أخطأ .

<sup>(</sup>٣) كذا وقع في: (ب) ووقع في المطبوع: (عبد) والحديث لم أجده في المطبوع من مسند الحميدي إلا أن أبا داود والترمذي قد روياه من طريق أبي صخر به وفيهما: [المغيرة بن عبد الله] وليس فيهما [الثقفي] ولم يذكر المزي في التهذيب رواية للثقفي عن المغيرة بن شعبة أو في الرواة عنه أبا صخر وذكر هذا في ابن عبد الله وإنما تفرد بالرواية عن الثقفي أبو عبيدة الحداد، وكذا ذكر المزي في التحقة هذا الحديث في ترجمة المغيرة بن عبد الله بالتكبير عن المغيرة بن شعبة. مما سبق يتبين أن نسبة الثقفي هنا وهم من أحد الرواة.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١٨٨) والترمذي في الشمائل (١٦٨) والمغيرة بن عبد الله لم أجد من وثقه سوي ابن حبان وطريقته معروفة في توثيق المجاهيل .

وأما قوله: وإعفاء اللحى، فقال أبو عبيد: يعني توفر وتكثر، يقال منه: عفا الشعر إذا كثر فهو عاف، وقد عفوته وأعفيته لغتان، قال الله: ﴿حتى عفوا﴾ يعني كثروا، وهذه اللفظة متصرفة، يقال في غير هذا: عفا الشيء إذا درس وامحى.

#### عفت الديار محلها فمقامها

قال لبيد:

هذا كله قول أبي عبيد.

وقال ابن الأنباري: يقال: عفا الشيء يعفو إذا كثر، وقد عفوته أعفوه وأعفيت عفيه إعفاء إذا كشرته، وعفا القوم إذا كشروا، وعفوا إذا قلوا - وهو من الأضداد، والعافي: الطالب، والعافي عن الجرم. قال الله - عز وجل: ﴿وليعفوا وليصفحوا﴾.

قال أبو عمر: أما اللغة في: اعفوا - فمحتملة للشيء وضده كما قال أهل اللغة، واختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية، فكره ذلك قوم وأجازه آخرون.

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن فطيس، قال حدثنا يحيى بن إبراهيم، قال حدثنا أصبغ، عن ابن القاسم، قال: سمعت مالكًا يقول: لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ، قال: فقيل لمالك: فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول، قال: أرى أن يؤخذ منها وتقصر.

وقد روى سفيان عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر - أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة.

وذكر الساجي حدثنا بندار، وابن المثنى، قالا حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ـ أنه كان إذا قصر من لحيته في حج أو عمرة كان يقبض عليها ويأخذ من طرفها ما خرج من القبضة.

قال أبو عـمــر: هذا ابن عـمر روى: اعـفوا اللحى - وفـهم المعنى، فكان يفعل ما وصفنا. وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج.

وروى ابن وهب قال أخبرني أبو صخر، عن محمد بن كعب في قوله: شم ليقضوا تفثهم ، قال: رمي الجمار وذبح الذبيحة، وحلق الرأس، والأخذ من الشارب واللحية والأظفار، والطواف بالبيت وبالصفا والمروة . وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة، وكان يأخذ من عارضيه، وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأساً.

وروى الثوري، عن منصور، عن عطاء أنه كان يعفي لحيته إلا في حج أو عمرة، قال منصور: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانوا يأخذون من جوانب اللحية.



(٧/ ٢١٦) ٢- مالك، عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن: أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر، وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله عن مثل هذه، ويقول: "إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم"(١).

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه: صعود الإمام على المنبر للخطبة، وتناوله في الخطبة الـشيء يراه إذا كان في تناوله ذلك، شيء من أمر الدين، ليعلمه من جهله. وفيه الحديث عن رسول الله ﷺ في الخطبة، وتعليم ما جهلوه من أمر دينهم في الخطبة. وفيه إباحة الحديث عن بني إسرائيل في الخطبة وغيـرها. وفيه دليل على الاعتبار والتنظيـر، والحكم بالقياس، ألا تراه خاف على هذه الأمة الهللاك، إن ظهر فيهم مثل ذلك العمل الذي كان ظاهرًا في بني إسرائيل، حين أهلكوا. ففي هذا دليل واضح على أن الله عز وجل إذا أهلك قومًا بعمل، وجب على كل مؤمن اجتناب ذلك العمل، دليل ذلك قول الله عز وجل: ﴿ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار ﴾ يعنى والله أعلم: أن من فعل فعلهم استحق أن يناله مانالهم أو يعفو الله، كذلك قال أهل العلم: وهو صحيح. ويحتمل قوله ﷺ: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم "أنه من الأمر الذي لم يفش في بني إسرائيل، ولم يشتهر في نسائهم إلا في حين ارتكابهم الكبائر، وإعلانهم المناكر، فكأنها علامة لاتكاد تظهر إلا في أهل الفسوق والمعاصي والله أعلم. لا أنها فعلة يستحق من فعلها الهلاك عليها، دون أن يجامعها غيرها. وقد يحتمل أن يكون بنو إسرائيل نهوا عن ذلك في كتابهم نهيًا محرمًا ففعلوا ذلك مع علمهم تحريم ذلك استخفافًا. فاستحقوا العقوبة. والذي منع من ذلك بني إسرائيل، قد جاء عن نبينا عَلَيْتُهُ مثله من كراهية اتخاذ النساء الشعور المستعارة، ووصلهن بذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٥٩١) ومسلم (١٥٤/١٤) .

كتاب الشعر

شعورهن. وفيه ورود الحديث بلعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي الفاعلة لذلك، والمستوصلة الطالبة أن يفعل ذلك بها.

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة قال: حدثنا البغوي، قال حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية ابنة شيبة عن عائشة، قالت: «تزوجت امرأة من الأنصار فمرضت وتمرط شعرها، فأرادوا أن يصلوا فيه، فسئل رسول الله عليه عن ذلك فلعن رسول الله عليه الواصلة والمستوصلة»(١).

وروى عبد الرزاق وغيره عن الشوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ، قال: قال عبد الله: « لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها: أم يعقوب فقالت: يا أبا عبدالرحمن بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال: ومالي لا ألعن من لعنه رسول الله عليه ومن هو في كتاب الله، قالت: إني لأقرأ ما بين اللوحين فما أجده، قال: إن كنت قرأته، لقد وجدته. أما قرأت: ﴿ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ قالت: بلي، قال: فإنه قد نهى عنه رسول الله عليه قالت: إني لأظن أهلك يفعلون بعض ذلك، قال: فاذهبي وانظري، قال: فدخلت فلم تر شيئًا، قال: فقال عبد الله: لو كانت كذلك لم فانظري، قال: فدخلت فلم تر شيئًا، قال: فقال عبد الله: لو كانت كذلك لم

وقال ابن سيرين لرجل سأله فقال: إن أمي كانت تمشط النساء، أترى لي أن آكل من مالها وأرثه عنها؟ فقال: إن كانت لاتصل. فلا بأس، هذا من ورع ابن سيرين رحمه الله.

وفي هذا الحديث دليل على أن شعر بني آدم طاهر، ألا ترى إلى تناول معاوية وهو في الخطبة، قصة الـشعر، وعلى هذا أكثر الـعلماء، وقـد كان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩/ ٢١٥) ومسلم (١٤٩/١٤) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۰/ ۳۹۰) ومسلم (۱۲/ ۱۵۰) .

واحتج بهذا الحديث أيضًا من زعم أن عمل أهل المدينة لا حجة فيه، وقال: ألا ترى أن معاوية رضي الله عنه يقول: أين علماؤكم يريد أين علماؤكم عن تغيير مثل هذا، والحفظ له، والعمل به ونشره، يريد: أن المدينة قد يظهر فيها، ويعمل بين ظهراني أهلها بما ليس بسنة وإنما هو بدعة، واحتج قائل هذا القول برواية مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه - وكان من كبار التابعين أنه قال: ما أعرف شيئًا مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة.

وقد حكى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك: أنه سئل عما يصنع أهل المدينة ومكة من إخراج إمائهم عراة متزرات وأبدانهن ظاهرة وصدورهن، وعما يصنع تجارهم من عسرض جواريهم للبيع على تلك الحال؟ فكرهه كراهية شديدة، ونهى عنه، وقال: ليس ذلك من أمر من مضى من أهل الفقه والخير، ولا أمر من يفتي من أهل الفقه والخير، وإنما هو من عمل من لاورع له من الناس.

وقال أنس بن عياض: سمعت هشام بن عروة يقول: لما اتخا عروة قصره بالعقيق. عوتب في ذلك، وقيل له جفوت عن مسجد رسول الله ﷺ، فقال:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۸۵۸) والترمذي (۱٤۸۰) من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد، وعبد الرحمن هذا ضعيف لا يحتج به وفي سماع عطاء من أبي واقد نظر ـ ورواه ابن ماجة (٣٢١٦) من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر وهشام هذا أيضاً ضعيف لا يحتج

إني رأيت مساجدكم لاهية، وأسواقكم لاغية، والفاحشة في فجاجكم عالية، فكان فيما هنالك عما أنتم فيه عافية، ثم قال: ومن بقي؟ إنما بقي شامت بنكبة أو حاسد على نعمة، قالوا: فهذا عروة يخبر عن المدينة بما ذكرنا، فكيف يحتج بشيء من عمل أهلها لا دليل عليه؟

قال أبو عمر: والذي أقول به: أن مالكًا رحمه الله إنما يحتج في موطئه وغيره بعمل أهل المدينة، يريد بذلك عمل العلماء والخيار والفيضلاء لاعمل العامة السوداء وقد ذكرنا هذا الخبر ومثله في موضعه من كتابنا كتاب العلم بإسناده، فأغنى عن إعادته هاهنا.



(۲۹/٦) ۳- مالك، عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، أنه سمعه يقول: سدل رسول الله ﷺ ناصيته ما شاء ثم فرق بعد(۱).

قال أبو عمر: هكذا رواه الرواة كلهم عن مالك مرسلاً، إلا حماد بن خالد الخياط، فإنه وصله وأسنده، وجعله عن مالك، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس، فأخطأ فيه؛ والصواب فيه من رواية مالك الإرسال، - كما في الموطأ [والصواب فيه من غير رواية مالك أنه من حديث ابن عباس](٢)؛ لا من حديث أنس؛ وهو الذي يصححه أهل الحديث.

فأما رواية حماد بن خالد عن مالك :

فحدثني خلف بن قاسم، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبي، حدثنا حماد بن خالد الخياط، حدثنا مالك، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس قال: «سدل رسول الله عَلَيْ ناصيته ما شاء الله أن يسدل، ثم فرق بعد».

وهكذا رواه صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، كما رواه أخوه عبد الله عن أبيه، عن حماد بن خالد، عن مالك، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس.

ورواه إسحاق بن داود عن أحمد بن حنبل، عن حماد بن خالد، عن مالك، عن الزهري، عن أنس – لم يذكر زياد بن سعد، فأخطأ فيه أيضًا.

حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن قاسم، قال: حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود، قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: حدثنا زياد بن سعد، عن الزهري، عن قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: حدثنا رياد بن سعد، عن الزهري، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰/۳۷۶) ومسلم (۱۵/۱۳۱) موصولاً من حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) زيادة من: (أ) ليست في المطبوع .

أنس، أن النبي عَلَيْ الله سدل ناصيت ما شاء الله أن يسدلها، ثم فرق بعد. قال أحمد بن حنبل: وهذا خطأ، وإنما هو عن ابن عباس.

قال أبو عمر: ما قاله أحمد فهو الصواب، كذلك رواه يونس بن يزيد، وإبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس:

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري، قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد [بن] (١) الضحاك، قال: حدثنا [أبو مروان العثماني] (٢)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: «سدل رسول الله عَلَيْ ناصيته، ثم فرق بعد».

وحدثنا خلف بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله أحمد ابن خالد، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: «كان رسول الله عليه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم، وكان المشركون يفرقون شعورهم، فسدل رسول الله عليه ناصيته، ثم فرق بعد».

وحدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: «كان أهل الكتاب يسدلون شعورهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله عليه يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله عليه ناصيته، ثم فرق بعد ».

<sup>(</sup>١) زيادة من : (أ) .

<sup>(</sup>٢) في: ( أ ) [ أبو عثمان الغفاري ] .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا المطلب بن شعيب، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس - فذكره.

وكذلك رواه ابن وهب، عن يونس، عن الـزهري، عن عبيد الله بن عـبد الله، عن ابن عباس مثله مرفوعًا.

حدثناه عبد الرحمن بن يحيى، قال: حدثنا علي بن محمد بن مسرور، قال: حدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا سحنون بن سعيد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس أن رسول الله على كان يسدل شعره، وكان الله بن عتبة، عن ابن عباس أن رسول الله على كان يسدل شعره، وكان رسول الله المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله على يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله على رأسه.

ورواه معمر، وابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله مرسلاً - لم يذكرا ابن عباس.

قال محمد بن يحيى النيسابوري: والصحيح المحفوظ، ما رواه يونس، وإبراهيم ابن سعد، قال: وما أظن ابن عينية سمعه من الزهري.

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه، ترك حلق شعر الرأس وحبس الجمم.

وفيه دليل على أن حبس الجمة أفضل من الحلق، لأن ما صنع رسول الله ويَعْلَيْهُ في خاصته، أفضل مما أقر الناس عليه ولم ينههم عنه، لأنه في كل أحواله في خاصة نفسه، على أفضل الأمور وأكملها وأرفعها - على أفضل الأمور

وفيه أيضًا من الفقه أن الفرق في الشعر سنة، وأنه أولى من السدل، لأنه

كتاب الشعر كتاب الشعر

آخر ما كان عليه رسول الله ﷺ، وهذا الفرق لايكون إلا مع كثرة الشعر وطوله.

والناصية شعر مقدم الرأس كله. وسدله: تركه منسدلاً سائلاً على هيئته. والتفريق أن يقسم شعر ناصيته يمينًا وشمالاً فتظهر جبهته وجبينه من الجانبين، والفرق سنة مسنونة.

وقد قيل: إنها من ملة إبراهيم، وسنته عَلَيْهُ. ذكر الكلبي (١) عن أبي صالح، عن ابن عباس، في قول الله عز وجل: ﴿ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ﴾. قال: الكلمات: عشر عصال، خمس منها في الرأس، وخمس في الجسد؛ فأما التي في الرأس، ففرق الشعر، وقص المشارب، والمضمضة، والاستنشاق. وأما التي في البدن، فالختان، وحلق العانة، والاستنجاء، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر.

وقوله ﴿ فأتمهن ﴾ أي عمل بهن.

قال أبو عمر: يؤكد هذا قول الله عز وجل: ﴿ ثُم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفًا ﴾ - الآية. وقوله تبارك وتعالى: ﴿ إِن أُولَى الناسِ بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي، والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين ﴾.

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا أبو منصور محمد بن سعد الماوردي، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سلام، ويحيى بن محمد بن صاعد، قالا: حدثنا الجراح بن مخلد، قال: حدثنا قريش بن إسماعيل بن زكرياء الكوفي، قال: حدثنا الحارث بن عمران، عن محمد بن سوقة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «اختضبوا، وفرقوا، وخالفوا اليهود» (٢).

وهذا إسناد حسن، ثقات كلهم.

<sup>(</sup>١) الكلبي متروك الحديث متهم بالكذب .

<sup>(</sup>٢) فيه الحارث بن عمران وهو متهم بالوضع .

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن فطيس، حدثنا يحيى بن إبراهيم، حدثنا عيسى بن دينار، عن ابن القاسم، عن مالك، قال: رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهشام بن عروة، يفرقون شعورهم، وكانت لهم شعور، وكانت لهشام جمة إلى كتفيه.

حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي، حدثنا أحمد، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي، أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة، أقام على باب المسجد حرسًا، يجزون كل شين الهيئة في شعره لم يفرقه.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد، قال حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر - يعني الأثرم، قال: سألت أباعبد الله - يعني أحمد بن حنبل عن صفة شعر النبي وَالله نقال: جاء في الحديث: أنه كان إلى شحمة أذنيه، وفي بعض الحديث: إلى منكبيه، وفي بعض الحديث: أنه فرق. قال: وإنما يكون الفرق، إذا كان له شعر، قال: وأحصيت عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله والحسية، أنهم كان لهم شعر، فذكر منهم أبا عبيدة بن الجراح، وعمار بن ياسر، والحسن، والحسين. وعن ابن مسعود أن شعره كان يبلغ ترقوته، وأنه كان إذا صلى جعله وراء أذنيه.

قال أبو عمر: فيما حكاه أحمد بن حنبل - رحمه الله، أنه أحصى من الصحابة ثلاثة عشر رجلاً لهم شعر، - دليل على أن غيرهم - وهم الأكثر - لم يكن لهم شعر على تلك الهيئة (١)؛ والشعر الذي يشير إليه، هي الجمة والوفرة. وفي هذا دليل على إباحة الحلق، وعلى حبس الشعر، لأن الهيئتين جميعًا قد أقر عليهما رسول الله على إشحابه، ولم ينه عن شيء منهما، فصار

<sup>(</sup>۱) سبحان الله كيف يكون ذلك دليلاً على أن الأكثر على خلاف تلك الهيئة وإنما ذلك غير معلوم عن البقية وكثرة من نقل عنه أنه كان يفعل ذلك حتى يبلغوا ثلاثة عشر تدل على أن الأكثر يفعلون ذلك وخاصة وأن هؤلاء الذين ذكرهم من خيرة الصحابة رضى الله عنهم أجمعين .

كتاب الشعر

كل ذلك مباحًا بالسنة، وبالله التوفيق.

وأما الحلق المعروف عندهم، فبالجلمين، لأن الحلق بالموسى، لم يكن معروفًا عندهم في غير الحج - والله أعلم، هذا قول طائفة من أصحابنا.

وأما غيرهم، فيقول: إن الحلق بالموسى لما كان سنة ونسكًا في موضع، وجب أن يتبرك به، ويستحب على كل حال، ولايقضي بوجوبه سنة ولا نسكًا إلا في ذلك الموضع، ولا وجه لكراهية من كرهه، ولا حجة معه من كتاب ولا سنة ولا إجماع؛ وإنما هو رأي واستحسان، جائز خلافه إلى مثله.

ذكر الحلواني قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يستحب أن يوفر شعر رأسه إذا أراد الحج. قال: وحدثنا عمرو بن عون، عن هشيم، عن يونس، عن الحسن، أنه كان لايرى بأسًا أن يأخذ شعره عند الإحرام.

وذكر موسى بن هارون الحمال قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن محمد البخاري، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زيد، أنه رأى أباه وأبا حازم، وصفوان بن سليم، وابن عجلان، إذا دخل الصيف، حلقوا رؤوسهم. قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: وكان أبي إذا تخلف عن الحج، حلق يوم الأضحى.

قال أبو عمر: قد كان مالك - رحمه الله - يكره حلق القفا، وما أدري إن كان كرهه مع حلق الرأس أو مفردًا؟ وهذا ليس من شرائع الأحكام، ولا من الحلال والحرام؛ والقول في حلق الرأس، يغني عن القول في حلق القفا؛ والقول في ذلك واحد عند العلماء - والله أعلم.

وقد يجوز أن تكون كراهية مالك لحلق القفا، هو أن يرفع في حلقه حتى يحلق بعض مؤخر الرأس – على ما تصنعه الروم؛ وهذا تشبه، لأنا قد روينا عن مالك أنه قال: أول من حلق قفاه عندنا، دراقس النصراني.

قال أبو عمر: قد حلق الناس رؤوسهم، وتقصصوا، وعرفوا كيف ذلك قرنا بعد قرن، من غير نكير - والحمد لله.

قال أبو عمر: صار أهل عصرنا لا يحبس الشعر منهم، إلا الجند عندنا لهم الجمم والوفرات؛ وأضرب عنها أهل الصلاح والستر والعلم، حتى صار ذلك علامة من علاماتهم؛ وصارت الجمم اليوم عندنا، تكاد تكون علامة السفهاء. وقد روي عن النبي على أنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم، أو حشر معهم". فقيل من تشبه بهم في أفعالهم، وقيل من تشبه بهم في هيئاتهم؛ وحسبك بهذا، فهو مجمل في الاقتداء بهدي الصالحين على أي حال كانوا. والشعر والحلق، لا يغنيان يوم القيامة شيئًا، وإنما المجازاة على النيات والأعمال، فرب محلوق، خير من ذي شعر، ورب ذي شعر رجلاً صالحًا. وقد كان التختم في اليمين مباحًا حسنًا، لأنه قد تختم به جماعة من السلف في اليمين؛ كما تختم منهم جماعة في الشمال، وقد روي عن النبي على الوجهان جميعًا. فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين، ولم يخلطوا به غيره؛ كرهه العلماء منابذة لهم، وكراهية للتشبه بهم؛ لا أنه حرام، ولا أنه مكروه وبالله التوفيق.

حدثنا قاسم بن محمد، قال: حدثنا خالد بن سعد، قال: حدثنا محمد بن فطيس، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، أن رجلاً سأله كيف أصب على رأسي؟ قال: كان رسول الله ﷺ يصب على رأسه ثلاث حثيات، قال: إن شعري كثير، قال: كان شعر رسول الله ﷺ أكثر من شعرك وأطيب.

وحدثنا الخيضر، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو جعفر النفيلي، قال: حدثنا الخيضر، قال: حدثنا أبو جعفر النفيلي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان شعر رسول الله ﷺ فوق الوفرة دون الجمة»(١).

وقال أبو بكر الأثرم: حدثنا عفان، قال حدثنا همام، قال حدثنا قتادة، عن أنس قال: «كان شعر رسول الله ﷺ يضرب منكبيه».

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الشمائل(٢٤) وابن ماجة (٣٦٣٥) وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف .

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنا أبو إسحاق، قال: سمعت البراء يقول: «كان رسول الله عليد ما بين منكبيه، يبلغ شعره شحمة أذنيه»(١).

وروى حميد عن أنس مثل حديث البراء سواء(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥/ ١٣٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۵/۱۳۵) .

(٢٤٥/١٦) ٤ - مالك، عن صفوان بن سليم أنه بلغه أن النبي على قال: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة - كهاتين - إذا اتقى - وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام».

قال أبو عمر: هذا الحديث قد رواه جماعة عن النبي - عليه السلام - من وجوه صحاح، وحديث صفوان هذا يتصل من وجوه، ويستند من غير رواية مالك من حديث الثقات سفيان بن عيينة، وغيره.

حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحميدي، قال حدثني سفيان، قال حدثني صفوان بن سليم عن امرأة - يقال لها أنيسة، عن أم سعيد بنت مرة الفهري، عن أبيها، أن رسول الله عليه قال: «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين»(١) - وأشار بأصبعيه.

حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا أحمد بن مطرف، قال حدثنا سعيد بن عشمان، قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي، قال: حدثنا سفيان بن عينة، عن صفوان بن سليم، عن أنيسة، عن أم سعيد ابنة مرة الفهري، عن أبيها، عن النبي - عليه و قال: «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين» - قال سفيان بإصبعيه الوسطى والتي تليها.

قال أبو عمر: معنى قوله في هذا الحديث: له أو لغيره - يريد من قرابته ومن غير قرابته - والله أعلم.

وعند القعنبي، وابن وهب: عن مالك، عن ثور بن زيد - عن أبي الغيث مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: « الساعي على الأرملة واليتيم، كالمجاهد في سبيل الله»(٢).

<sup>(</sup>١) مسند الحميدي (٨٣٨) وفيه: أنيسة هذه لا تعرف وأم سعيد مجهولة الحال .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥٠/١٥) .

### ٧– باب إصالح الشعر

٩/٢٤) ١- مالك، عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله على: «نعم وأكرمها». الله على: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال له رسول الله على: «نعم وأكرمها». فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين – لما قال له رسول الله على: «نعم وأكرمها».

قال أبو عسر: لا أعلم بين , اة الموطأ اختلافًا في إسناد هذا الحديث، وهو عند جميعهم هكذا مرسل منقطع، وقد روي عن يحيى بن سعيد، عن محمد ابن المنكدر، عن أبي قتادة، وهذا لا يدفع أن يكون مسندًا، ولا ينكر سماع ابن المنكدر من أبي قتادة - والله أعلم.

أخبرنا إبراهيم بن شاكر، ومحمد بن إبراهيم، قالا حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن أيوب، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، قال حدثنا أحمد بن ثابت، قال حدثنا عمر بن علي المقدمي، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن أبي قتادة، قال: كانت لي جمة وكنت أدهنها كل يوم مرة، فقال لي رسول الله عن عمتك وأحسن إليها»(۱)، فكنت أدهنها كل يوم مرتين.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد ابن الهيشم، حدثنا ابن يونس، حدثنا خالد بن إلياس، عن هشام بن عروة، ومسلم ابن يسار، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله عليه: «أكرموا الشعر»(٢).

وحدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي، حدثنا أحمد، حدثنا سحنون، حدثنا بن وهب، قال أخبرني مسلم بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، أن رسول الله

<sup>(</sup>١) سماع محمد بن المنكدر الذي ولد قبل سنة ستين بقليل من أبي قتادة الذي توفي نحو سنة أربع وخمسين بعيد جداً وفي الإسناد المقدمي وهو يدلس تدليس التسوية .

<sup>(</sup>٢) فيه خالد بن إلياس وهو متروك منكر الحديث .

عَلَيْهُ: كان يكره أن يرى الشعث. قال ابن وهب: وأخبرني ابن أبي الزناد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله عَلَيْهُ قال: « من كان له شعر فليكرمه»(١).

وقد روي في هذا الباب حديثان: ظاهرهما معارض لهذا المعنى وليس كذلك إن شاء الله.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا هشام، قال حدثنا الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: (نهى رسول الله على عن الترجل إلا غبًا)(٢).

أخبرنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا ابن المبارك، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة، عن رجل من أصحاب النبي عليه قال: «كان رسول الله عليه ينهانا عن الإرفاه، قلنا لابن بريدة: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤١٦٣) وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد ذكر الشيخ الألباني في السلسلة رقم: (٥٠٠) متابعة له من طريق سعيد بن منصور عن ابن أبي ذئب، قلت: وابن أبي ذئب لا يعرف بالرواية عن سهيل فهذا طريق غريب وقد أخرجه البيهقي في الشعب (٢/ ٣٧١) من طريق سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد وهذا يؤكد أن ذكر ابن أبي ذئب وهم أو تُصحف من ابن أبي الزناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤١٥٩) والنسائي (٨/ ١٣٢) والترمذي (١٧٥٦) وفيه عنعنة الحسن وهو مدلس .

<sup>(</sup>٣) في إسناده سعيد بن سليمان سعدوية قال عنه أحمد: كان صاحب تصحيف ما شنت وقال ابن معين كان قبل أن يحدث أكيس منه حين حدث ووثقه أبو حاتم لكن أخرجه أبو داود (٢١٦٠) بلفظ «عن كثير من الإرفاه» والنسائي (١٨٥/٨) من طريق الجسريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلاً يقال له عبيد قال: فذكره المحمد قلت: والجريري تغير فاختلط وعبد الله بن بريدة ضعفه الإمام أحمد ولا أدري أسمع من هذا الصحابي أم لا . وقد رواه النسائي (١٣٢/٨) من حديث كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجلاً من أصحاب النبي النبي فلك فذكر قصة وفيها هذا الحديث وعبد الله بن شقيق وثقه غير واحد ولكنه متهم بالنصب وروايته هكذا ظاهرها =

كتاب الشعر

وحدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا جعفر، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي أمامة، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: قال رسول الله عليه: «البذاذة من الإيمان». البذاذة من الإيمان».

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص- هو ابن عائشة، قال أخبرنا حماد ابن سلمة، قال أخبرنا محمد بن إسحاق، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد الله بن كعب، عن بي أمامة الباهلي - أن رسول الله علي قال: « ألا تسمعون، ألا تسمعون، ألا تسمعون، ألا تسمعون، ألا تسمعون، ألا أبو سلمة: والبذاذة الهيئة الرثة.

قال أبو عمر: اختلف في إسناد قوله: البذاذة من الإيمان - اختلاقًا يسقط معه الاحتجاج به، ولايصح من جهة الإسناد؛ وقد روى الثوري، عن عاصم ابن كليب، عن أبيه، عن واثل بن حجر أن النبي عليه قال له في حديث ذكره: لم أخذت من شعرك؟ فقال له كلامًا معناه ظننت أنك تكرهه، قال: لا وهذا أحسن.

وحدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا أبو سفيان السروجي عبد الرحيم بن مطرف بن عم وكيع بن الجراح، قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شمر بن عطية، عن خديم بن فاتك، قال: قال لي رسول الله ﷺ: أي رجل أنت لولا خلتان فيك، قلت: يارسول الله - وما هما؟ قال: تسبل إزارك وترخي شعرك، قال: قلت لا جرم فجز خديم شعره ورفع إزاره.

قال أبو عمر: وقد مضى شيء من معنى هذا الباب في باب زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن النبي عليه قال لرجل رآه ثائر الرأس واللحية ورآه

<sup>=</sup> الإرسال ولا يبعد أن يكون أخذها من ابن بريدة لأنه ذكر تفسيره للإرفاة بالترجل كل يوم. والإرفاة هي التنعم والدعة ومنها الرفاهية انظر كتب اللغة مادة: رفه .

قد رجل شعره: - «أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟!»

حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي، حدثنا أحمد، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب، قال أخبرني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم - أن رسول الله على قال: «نعم الجمال الشعر الحسن يكسوه الله الرجل المسلم».

\* \* \*

ا الله الله الله الله عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أنه أخبره قال: كان رسول الله على في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار الله رسول الله على إصلاح شعر رأسه ولحيته الله رسول الله على الرجل ثم رجع، قال رسول الله على: «أليس هذا خيرًا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟!»

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث: ثائر الرأس، يعني أن شعره مرتفع شعث غير مرجل، وأصل الكلمة في اللغة الظهور والخبال، ومنه أخذ الثائر والثورة.

ولا خلاف عن مالك أن هذا الحديث مرسل، وقد يتصل معناه من حديث جابر وغيره.

وفيه إباحة اتخاذ الشعر، والوفرات والجمم؛ لأنه لم يأمره بحلقه؛ وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية، وكراهية إهمال ذلك، والغفلة عنه حتى يتشعث ويسمج.

وهذا - عندي - أصل في إباحة التزين والتنظف كله، ما لم يتشبه الرجل في ذلك بالنساء؛ وإنما استثنيت ذلك لقول رسول الله على: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال». وهذا على العموم، إلا أن يخصه عنه شيء على فالتزين والتنظف مباح بهذا الحديث وغيره، ما لم يكن إسرافا وتنعما، وتشبها بالجبارين؛ يدلك على ذلك قوله على ذلك قوله البذاذة من الإيمان». وقد جاء عنه على أنه نهى عن الترجل إلا غبًا - من حديث البصريين. ومعناه - والله أعلم - على ما ذكرت(۱).

وأما قوله في الحديث: كأنه شيطان، فهو محمول على المعروف من كلام العرب، لأنها كانت تشبه ما استقبحت بالشيطان، وإن كان لايرى؛ لما أوقع الله

<sup>(</sup>١) انظر الحديث السابق .

في نفوسهم من كراهية طلعته. ومن هذا المعنى قوله عز وجل في شجرة الزقوم ﴿طلعها كأنه رءوس الشياطين﴾.

وأما الحديث المتصل في معنى هذا الحديث، فحدثنا أحمد بن عمر، قال: حدثنا عبد الله بن محمد؛ وحدثنا قاسم بن محمد، قال: أخبرنا خالد بن سعد، قالا جميعًا: حدثنا محمد بن فطيس، قال: حدثنا بحر بن نصر، قال: أخبرنا بشر ابن بكر، قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية، قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: أتانا رسول الله عليه زائرًا في منزلنا، فرأى رجلاً شعناً، فقال: «أما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه؟!» ورأى رجلاً عليه ثيابًا وسحة، فقال: «أما كان هذا يجد ما يعسل به ثوبه؟!».

وحدثناه محمد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب كاتب الأوزاعي، قال: حدثنا حسان بن عطية، قال حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله. قال: «أتانا رسول الله عليه زائرًا في رحالنا» و فذكره إلى آخره سواء (١).

وذكره البزار قال: حدثنا أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد، وصالح بن معاذ، قالا: حدثنا وكيع بن الجراح، قال حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعًا مثله.

وروي هذا الحديث عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، وذلك خطأ؛ والصواب ما ذكرنا عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن ابن المنكدر، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۲ ع) من طريقين والنسائي (۸/ ١٨٤) عن الأوزاعي به لكن رواه النسائي بعده عن يحيي بن سعيد الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن أبي قتادة والمقدمي ورواه حماد بن زيد عن يحيى عن ابن المنكدر مرسلاً كذا ذكر الدارقطني في العلل (۱۲۸/۱) قال وكذلك قال ابن جريج وابن عيينة عن ابن المنكدر أن أبا قتادة وهو الصواب ا.هـ وقال العلائي في جامع التحصيل: وروى له النسائي - يعني ابن المنكدر - عن أبي قتادة والظاهر أن ذلك مرسل

أخبرسي عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن هشام ابن حساد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال: «نهى رسول الله يخفي عن الترجل إلا غبًا»

ومن حديث فضالة بن عبيد، أن رسول الله عَلَيْكُ كان ينهاهم عن كثير من الرفاهية، ويأمرهم بالاحتفاء أحيانًا.

وروى ابن وهب عن ابن أبي الزناد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه من أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال من كان له شعر فليكرمه . وهذا المعنى في حديث الحجازيين كثير، وبالله التوفيق





كتاب الشعر

### ٣– باب ما يؤمر به من التعــوذ

(۱۰۹/۲٤) ١ - مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله على أروع في منامي، فقال له رسول الله على: «قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون».

قال أبو عمر: وهذا حديث مشهور مسندًا وغير مسند:

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى، قال حدثنا محمد بن يحيى بن عرب حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، قال حدثنا علي بن حرب الطائي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن يحيى بن حبان - أن خالد بن الوليد كان يروع أو يروق من الليل، فذكر ذلك للنبي - عليه - فأمره أن يتعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه من شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون (١).

<sup>(</sup>١) وهذا حديث مرسل محمد بن حبان لم يدرك خالد بن الوليد .

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون». وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبها فعلقها عليه (۱).

وفي هذا الحديث دليل على أن كلام الله - عز وجل - غير مخلوق، لأنه لا يستعاذ بمخلوق، وليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير إلا قوله وأن يحضرون، فإن أهل المعاني قالوا: معناه وأن تصيبوني بسوء. وكذلك قال أهل التفسير في قول الله - عز وجل -: ﴿ وقل رب أعود بك من همزات الشياطين وأعود بك رب أن يحضرون ﴾ يصيبوني قال: ومثل هذا قول رسول الله وعن هذا أيضًا قول الله - عز وجل -: ﴿ كل شرب محتضرة أي يصيب منه صاحبه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجـه أبو داود (۳۸۹۳) والترمذي (۳۵۲۸) وفي إسناده علتين عنعنة ابن إسـحاق وضعف عمرو بن شعيب وطريقه .

7 - مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله على فرأى عفريتًا من الجن يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله على رآه، فقال جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفيت شعلته وخر لفيه؛ فقال رسول الله على: اللى قال جبريل: فقل: أعوذ بوجه الله الكريم، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء، وشر ما يعرج فيها؛ ومن شر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج منها؛ ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل - إلا طارق يطرق بخير يا رحمن».

قال أبو عمر: وهذا الحديث قد رواه قوم عن يحيى بن سعيد مسندًا، أخبرناه عبد الله بن محمد بن أسد، قال حدثنا حمزة بن محمد بن عبد الله علي، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عياش الشامي، عن عبد الله بن مسعود، قال: «قال(۱) رسول الله عليه ليلة الجن وهو مع جبريل – عليه السلام – وأنا معه، فجعل النبي علي يقرأ، وجعل العفريت يدنو ويزداد قرباً، فقال جبريل: ألا أعلمك كلمات تقولهن فيكب العفريت لوجهه وتطفأ شعلته؛ قل: «أعوذ بوجه الله الكريم وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل [والنهار] (۱) إلا طارق يطرق بخير يا رحمن « فكب العفريت لوجهه وانطفأت شعلته» (۱)

<sup>(</sup>١) كذا وقع في المطبوع: وفي: (ب) غير متبينة ولعلها: [ قام ] .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( ب ) سقطت من المطبوع .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للنسائي (٦/ ٢٣٧) وذكر محقق أن في كل النسخ: عياش [الشامي]. قلت: وكنذا وقع في المطبوع وفي: (ب) والذي في تهنذيب المزي وغيره: [السلمي] وعياش الذي يروي عن ابن مسعود هذا الحديث مجهول لا يعرف كما قال الذهبي وغيره.

قال أبو عمر: محمد بن جعفر هذا هو ابن أبي كثير أخو إسماعيل بن جعفر - وهما ثقتان وقد روى جعفر بن سليمان، عن أبي التياح، قال: قلت لعبد الرحمن بن [خنبش] (١)، أو قيل لعبد الرحمن بن [خنبش] - وكان شيخًا كبيرًا: - حدثنا عن رسول الله على كبيرًا : وكان فيهم شيطان معه شعلة من عليه الشياطين من الأودية والشعاب يريدونه، وكان فيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها النبي على النبي على فلما رآهم فزع منهم، فقال له جبريل: قل، قال: «قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن ».

ذكره العقيلي، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سفيان، قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا أبو التياح، قال سأل رجل عبدالرحمن بن حنش - وكان رجلاً كبيرًا فقال: كيف صنع رسول الله عليه عبدالرحمن بأبن عند و فذكره.

<sup>(</sup>۱) وقع في المطبوع: [حنش] وفي: (ب): [حيش] والصواب ما أثبتناه انظر ترجمته في تاريخ البخاري (٢٤٨/٥) وتعجيل المنفعة (ص - ٢٤٨) فله ترجمة موسعة فيه. وسيأتي الكلام على حديثه .

بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن»، فطفئت شعلة نار الشيطان، وهزمهم الله(١).

قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا يعلم من رواه عن النبي عَلَيْقٌ إلا عبد الرحمن بن [خنبش]، وليس له عن النبي عَلَيْقٌ والله أعلم - غيره.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/٩/٤) من طريق جعفر بن سليمان، وذكر ابن حجر في التعجيل أن البخاري قال عن هذا الحديث في إسناده نظر، قلت: وفيه من العلل ما يلي: -أ- جعفر بن سليمان الضبعي تكلم فيه غير واحد بسبب الإفراط في التشيع وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه .

ب - إبهام الرجل الذي سأل ابن خنبش وهل سمع منه أبو التياح أم لا لأنه رواه عفان كما عند أحمد وعبد الله بن أبي الأسود كما في تاريخ البخاري عن جعفر عن أبي التياح قال: سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش-أحسبه قال: كان جاهلياً. ا.هـ. ولكن رواه سيار بن حاتم كما عند أحمد عن جعفر بلفظ ثنا أبو التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش: أدركت رسول الله عليه المحمد عن الهما

وسيار قال يعقوب بن سفيان وسئل عن روايته عن جعفر بن سليمان أحاديث الزهد: ما كنت أظن أن يحدث عن ذا ليس كل أحد يؤخذ عنه. ا.هـ وقال العقيلي: «أحاديثه مناكير ضعفه ابن المديني».

جـ - قال ابن منده - كـما في تعـجيل المنفعة لم يقل عبد الرحـمن بن خنبش في حديثه سمعت رسول الله علية .

۱۲۱/۲۱) ۳- مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رجلاً من أسلم قال: ما نحت الليلة، فقال له رسول الله على: ولم؟ قال: لدغتني عقرب، فقال رسول الله على إنك لو قلت حين أمسيت: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق – لم يضرك – إن شاء الله»(۱).

قال أبو عمر: وروى ابن وهب هذا الحديث عن مالك بإسناده – مثله، إلا أنه قال في آخره: لم يضرك شيء.

قال ابن وهب: وحدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ بنحو ذلك. قال: وقال سهيل: فوالله لربما قلتها فضربتني، فما يمنعني ذلك من حضور العشاء.

قال سعيد: وبلغني أنه من قال حين يمسي: «سلام على نوح في العالمين» - لم تلدغه عقرب.

وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا: أن كلام الله عز وجل - غير مخلوق، وعلى ذلك أهل السنة أجمعون - وهم أهل الحديث والرأي في الأحكام؛ ولو كان كلام الله أو كلمات الله مخلوقة، ما أمر رسول الله على أحدًا أن يستعيذ بمخلوق؛ دليل ذلك قول الله عز وجل: ﴿ وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا ﴾ . .

وفيه إباحة الرقى بكتاب الله، أو ما كان في معناه من ذكر الله؛ وفي ذلك دليل على إباحة المعالجة والتطبب والرقى، وقد مهدنا هذا المعنى في باب زيد بن أسلم، وتكرر في مواضع من هذا الكتاب - والحمد لله.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷/ ۵۰) من طريق القعقاع بن حكيم عن أبي صالح .

## ٤ - باب ما جاء في المتحابين في اللــه

(۲۲/۱۷) ۱ – مالك، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»(۱).

قال أبو عمسر: أبو الحباب، سعيد بن يسار هذا مدني، تابعي، ثقة، لا يختلفون فيه، وهو مولى الحسن بن علي وقيل: بل هو مولى شميسة امرأة كانت نصرانية فأسلمت على يدي الحسن بن علي، وتوفي أبو الحباب سنة سبع عشرة ومائة.

وهذا الحديث في الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة رواته فيما علمت، وقد كان عند مالك فيه إسناد آخر، رواه إبراهيم بن طهمان، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله عز وجل يوم القيامة: «أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». ذكره أبو داود وقال: كان عنده أيضًا عن مالك حديث أبي طوالة عن أبي الحباب.

قال أبو عمر: معنى هذا الحديث واضح في فيضل المتحابين في الله، ومعنى قوله فيه، والله أعلم: أين المتحابون لجلالي؟ أين المتحابون إجلالاً لي، ومحبة في، فمن إجلال الله عز وجل: إجلال أولياء الله ومحبتهم كما جاء في الأثر: "من إجلال الله عز وجل: إجلال ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه، ولا الجافي عنه». وإذا كان ذكرهم، وذكر فضائلهم عمل بر، فما ظنك بحبهم وإخلاص الود لهم؟

قرأت على أبي عشمان سعيد بن نصر: أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٦/١٦) .

حدثنا ابن وضاح قال: سمعت ابن أبي إسرائيل يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، قال: وسمعت ابن أبي إسرائيل يقول: سمعت سفيان يقول: اسلكوا سبيل الحق، ولا تستوحشوا من قلة أهله.

وذكر أبو عبيد قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن عوف بن أبي جميلة، عن زياد ابن مخراق، عن أبي كنانة، عن أبي موسى الأشعري، قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وذي السلطان المقسط، وقد روي مرفوعًا عن النبي عليه أنه قال: «من تعظيم جلال الله، إكرام ثلاثة: الإمام المقسط، وذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه » من وجوه فيها لين، وحملة القرآن هم العاملون بأحكامه، وحلاله وحرامه، والعاملون بما فيه، ومن أوثق عرى الإسلام: البغض في الله، والحب في الله.

حدثنا محمد بن عبد الملك، حدثنا عبد الله بن مسروق حدثنا عيسى بن مسكين، حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر، حدثنا عارم، حدثنا الصعق بن حزن، عن عقيل الجعدي، عن أبي إسحاق، عن سويد بن غفلة، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا عبد الله بن مسعود، قلت لبيك يا رسول الله، قال: تدري أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: الولاية في الله: الحب والبغض فيه»(١).

وذكر يعقوب بن شيبة قال: حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مسلم بن يسار، قال: ما من عملى شيء إلا وأنا أخاف أن يكون قد دخله ما يفسده، إلا الحب في الله، قال: وحدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا عمران القطان، عن قتادة عن مسلم بن يسار قال: مرضت مرضة، فلم يكن في عملى شيء أوثق في نفسي من قوم كنت أحبهم في الله وذكر ابن المبارك، عن فضيل بن غزوان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ٤٨٠) وعقيل الجعدي منكر الحديث كما قال البخارى .

قوله: ﴿ لَوَ أَنفَقَتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلفَتَ بِينَ قَلُوبِهِم، وَلَكُنَ اللهُ أَلفَ بينهم ﴾ قال: نزلت في المتحابين في الله.

وحدثنا محمد بن عبد الملك، حدثنا عبد الله بن مسرور، حدثني عيسى بن مسكين، حدثنا ابن سنجر، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا إسماعيل بن زكرياء حدثنا ليث، عن عمرو بن مرة، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب قال رسول الله عليه الله الله الله على الإسلام أن تحب في الله، وتبغض في الله» (١).

قال أبو عمر: فمن الحب في الله: حب أولياء الله، وهم الأتقياء العلماء الفضلاء ومن البغض في الله: بغض من حاد الله وجاهر بمعاصيه، أو ألحد في صفاته، وكفر به، وكذب رسله، أو نحو هذا كله. وأما قوله: "في ظل الله" فإنه أراد - والله أعلم - في ظل عرشه، وقد يكون الظل كناية عن الرحمة كما قال: ﴿إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه ﴾ يعني بذلك: ما هم فيه من الرحمة والنعيم، قال: ﴿أكلها دائم وظلها ﴾ وقد يكون كناية عن العذاب كما قال عز وجل: ﴿وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ﴾ ومن كان في ظل الله يوم الحساب وقي [هوان](٢) شر ذلك اليوم، جعلنا الله برحمته من المتحابين فيه ولوجهه، المستقرين تحت ظله يوم لاظل إلا ظله، فإن ذلك من أفضل الأعمال، وأكرم الخلال.

أخبرنا خلف بن القاسم، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي الحلبي بدمشق، حدثنا أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سليمان الشعري، حدثنا محمد بن محمد بن أبي الورد، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا خلف بن خليفة، حدثنا حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «أوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء: أن قل لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحة نفسك، وأما

<sup>(</sup>١) في إسناده إسماعيل بن زكرياء وهو متكلم فيه وليث بن أبي سليم وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ( ب ) .

انقطاعك إلي : فتعرزت بي، فماذا عملت فيما لي عليك؟ قال: وما ذاك علي ؟ قال: هل واليت لي وليًا، أو عاديت لي عدوًا».

حدثنا الحسن بن علي الرامقي، حدثنا محمد بن عامر، حدثنا عبد الله بن حدثنا الحسن بن علي الرامقي، حدثنا محمد بن عامر، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: قدمت امرأة مضحكة من أهل مكة، فنزلت على امرأة مضحكة من أهل المدينة ثم جاءت عائشة تسلم عليها، فقالت لها عائشة: أين نزلت؟ قالت: على فلانة. فقالت عائشة: صدق الله ورسوله، سمعت النبي على فلانة. فقالت عائشة: صدق الله ورسوله، سمعت النبي على فلانة ومجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف (۱)، ومن دعاء الفضل الرقاشي: اللهم لا تدخلنا النار بعد أن أسكنت قلوبنا توحيدك، وأرجو أن لا تفعل، وإن فعلت لتجمعن بيننا وبين قوم عاديناهم فيك».

وأخبرنا بعض أصحابنا قال: أملى علي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن محمد الأزدي في مسجد النبي وسي من حفظه، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد ابن إسحاق بن يزيد الحلبي قاضي حلب إملاء من حفظه بمصر، حدثنا علي بن عبدالحميد الغضائري، حدثنا محمد بن محمد بن أبي الورد، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي وسي قال: «أوحى الله إلى نبي من الأنبياء: أن قل لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحتك، وأما انقطاعك إلي قتعززت بي فماذا عملت فيما لي عليك؟ قال يارب: وما ذاك؟ فقال: هل واليت في وليًا؟ أو عاديت في عدوًا؟» قال [الأزدي](٢): هذا الحديث فقال: هل واليت في وليًا؟ أو عاديت في عدوًا؟» قال [الأزدي](٢):

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري (٢٦/٦) الحديث تعليقاً وأخرجه في الأدب المفرد (٩٠٠) موصولاً من طريق عبد الله كاتب الليث عن الليث به ومن طريق يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد به وعبد الله بن صالح ويحيى بن أيوب ضعيفان لا يحتج بهما وأخرج مسلم (٢٨٢/١٦) المتن من حديث أبى هريرة .

<sup>(</sup>٢) كذا في: (ب) ووقع في المطبوع: الأردني وسقطت هذه الجملة من: (هـ.) .

لم يسنده إلا محمد بن محمد بن أبي الورد، والناس يوقفونه على ابن مسعود.

قال أبو عمسر: قد أخبرنا به أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ، عن أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي، عن الغضائري بإسناده هذا موقوفًا على ابن مسعود من قوله لم يرفعه.

وأخبرنا بعض أصحابنا أيضًا قال: أملى عليّ أبو بكر محمد بن عبدالوهاب الإسفرايني الحافظ في المسجد الحرام من حفظه قال: حدثنا أبو الفضل أحمد ابن حمدون الفقيه، حدثنا علي بن عبد الحميد، حدثنا ابن أبي الورد واسمه محمد - حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، عن عبد الله ابن الحارث، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عليه: "أوحى الله إلى نبيه: أن قل لفلان الزاهد: أما زهدك في الدنيا: فقد تعجلت راحة نفسك، وأما انقطاعك ليّ فقد تعززت بي، فماذا عملت فيما لي عليك؟ قال: ومالك علي؟ قال: هل واليت في وليًا أو عاديت في عدوًا؟ "قال الإسفرايني: هذا حديث غريب، ورجاله ثقات، تفرد به ابن أبي الورد، عن سعيد بن منصور.

قال أبو عسمر: أما قوله في هذا الحديث: ورجاله ثقات، فليس كما قال، لأن حميد الأعرج هذا الذي يروي عن عبد الله بن الحارث، منكر الحديث عند جميع أهل العلم بالنقل، وهو حميد بن علي أبو يحيى الأعرج، له عن عبد الله بن الحارث، مناكير، منها: عن عبد الله بن الحارث، عن ابن مسعود، عن النبي عليه قال: «كلم الله موسى يوم كلمه وعليه جبة صوف، وكساء صوف، وسراويل صوف وكمة صوف، ونعلان من جلد حمار غير ذكي، رواه أيضًا خلف بن خليفة، عن حميد الأعرج، عن عبد الله بن الحارث. عن ابن مسعود، عن النبي عليه أبس، وخلف بن خليفة ليس به بأس، أصله الكوفة، وسكن واسط، وإليها ينسب، ومات ببغداد سنة إحدى وثمانين.

قرأت على عبد الوارث بن سفيان، وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، أن محمد بن معاوية، حدثهم قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبدالرحمن بن ميسرة، عن العرباض بن سارية، عن النبي عليه قال: «قال الله تبارك وتعالى: المتحابون لجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلالي»(۱)وليس في هذا الحديث حكم من أحكام الدنيا، ولا معنى يشكل، وقد مضى في بسط معناه بالآثار وغيرها كفاية.

وقد حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا قيس، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله على: «لله عباد، لا بأنبياء ولا بشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله عز جل، قالوا: يا نبي الله، من هم؟ وماأعمالهم؟ لعلنا نحبهم، قال: قوم تحابوا بروح الله من غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، والله إن وجوههم نور، وإنهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، ثم قرأ: ﴿ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾»(٢).

وقد حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن الحسين الحلبي، حدثنا علي بن إسماعيل الشعري، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي على النبي على المرجلاً زار أخًا له في قرية أخرى، قال: فأرصد الله على مدرجته ملكًا، فلما أتى عليه قال له أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية، قال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا. ولكن

<sup>(</sup>١) الحديث في إسناده عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال عنه ابن المديني: مجهول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٥٢٧) وذكر المزي في الـتهذيب أن روايـة أبي زرعة عن عـمر مرسلة فالحديث منقطع .

أحببته في الله، قال: فإني رسول الله إليك أنه قد أحبك كما أحببته فيه»(١).

وحدثنا خلف بن القاسم، حدثنا محمد بن الحسين بن صالح الحلبي، حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن موسى بن أبي جعفر البطناني، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا مبارك بن فضالة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه عليه: «ما تحاب رجلان في الله قط إلا كان أفضلهما أشدهما حبًا لصاحبه»(٢).

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا أحمد بن أبى عبيد اللؤلؤي، حدثنا علي بن حرب، حدثنا جعفر بن عون، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: الأرواح جنود مجندة تتلاقى في الهواء فتتشام كما تتشام الخيل، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولو أن مؤمنًا جاء إلى مجلس فيه مائة منافق، ليس فيه إلا مؤمن واحد، لقيض له حتى يجلس إليه [ولو أن منافقاً جاء إلي مجلس فيه مائة مؤمن ليس فيه إلا منافق واحد لقيض له حتى يجلس إليه] (٣)، وقد روي عن النبي عليه الأرواح جنود مجندة): جماعة من الصحابة، منهم: ابن مسعود وغيره، إلا أن هذا [القول] (٤) قول ابن مسعود.

حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا الحسن بن علي الرامقي، حدثنا علي بن حرب، حدثنا محمد بن فضيل قال: أتيت أبا إسحاق الهمداني فقلت: أتعرفني؟ قال: نعم، ولولا الحياء منك لقبلتك، سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله في قول الله: ﴿ لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم ﴾ نزلت في المتحابين في الله، وفي رسالة سفيان الثوري إلى عباد بن عباد، [رواها](٥) الفريابي عنه قال: المتحابون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦/ ١٨٧) .

<sup>(</sup>٢) في إسناده مبارك بن فضالة وهو ضعيف جداً .

<sup>(</sup>٣) زيادة من: (هـ) سقطت من المطبوع .

<sup>(</sup>٤) كذا في (هـ) ووقع في المطبوع: ( اللفظ ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في (هـ) ووقع في المطبوع: ( رواه ) .

في الله هم المواسون فيه، والمتباذلون فيه، والمؤثرون لإخـوانهم على أنفسهم بأموالهم.



(۲۷۹/۲) ٢- مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله عز وجل خاليًا ففاضت عيناه، ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»(۱).

قال أبو عمر : هكذا في رواية يحيى، وأكثر رواة الموطأ في هذا الحديث إمام عادل، وقد رواه بعضهم عدل وهو المختار عند أهل اللغة يقال رجل عدل ورجال عدل وامرأة عدل وكذلك رضا سواء. قال زهير: فهم رضا وهم عدل، ويجوز عادل على اسم الفاعل يقال: عدل فهو عادل كما يقال ضرب فهو ضارب، إلا أن للعادل في اللغة معاني مختلفة، منها العدول عن الحق، ومنها الإشراك بالله عز وجل، وليس هذان المعنيان من هذا الحديث في شيء. ومن الشاهد على أنه يقال لفاعل العدل عادل قول الشاعر:

ومن كان في إخوانه غير عـادل . . . فما أحد في العــدل منه بطامع

حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد وأحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عطية قالا حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله عن السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وذكر الحديث وروى هذا الحديث عن مالك كل من نقل الموطأ عنه فيما علمت على الشك في أبي هريرة وأبي سعيد إلا مصعبًا الزبيري وأبا قرة موسى بن طارق فإنهما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢/ ١١٥) ومسلم (٧/ ١٦٩) عن أبي هريرة .

قالا فيه عن مالك عن خبيب عن حفص عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعًا عن النبي ﷺ.

أخبرنا خلف بن قاسم وعلي بن إبراهيم قالا حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا المفضل بن محمد حدثنا علي بن زياد حدثنا موسى بن طارق قال ذكر مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. وأبي سعيد الحدري قالا: قال رسول الله عليه السبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل الحديث سواء كلفظ يحيى،

وحدثنا محمد قال حدثنا علي بن عمر حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا إبراهيم الحربي حدثنا مصعب حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي على قال: «سبعة يظلهم الله في ظله» ـ ثم ذكره، وكذلك رواه أبو معاذ البلخي عن مالك، ورواه الوقار عن ثلاثة من أصحاب مالك، عن مالك عن خبيب عن حفص عن أبي سعيد الخدري وحده، لم يذكر أبا هريرة على الجمع ولا على الشك.

<sup>(</sup>١) زيادة من "ك" سقطت من المطبوع .

<sup>(</sup>٢) الوقار قال عنه ابن عدي: كان يضع الحديث .

عاصم بن عـمر بن الخطاب وهـو أحد أئمة أهل [المـدينة] الأثبات فـي الحفظ والنقـل. رواه عن عبيد الله جمـاعة منهم حمـاد بن زيد وابن المبارك ويـحيى القطان وأنس بن عياض كلهم رواه عنه كما وصفت لك.

حدثنا خلف بن القاسم وأحمد ابن فتح وعبد الرحمن بن يحيى قالوا حدثنا حمزة بن محمد الكناني بمصر قال حدثنا العباس بن حماد بن فضالة البصري بالبصرة وعلي بن سعيد الرازي قالا حدثنا محمد بن عبيد الله بن خباب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني خالي خباب بن عبد الرحمن عن جدي حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله يوم لا ظل إلا ظله، إمام مقتصد وشاب نشأ في عبادة الله حتى توفى على ذلك» ـ وذكر الحديث

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي قال: «سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة وأخفاها حتى لم تعلم شماله ما أنفقته يمينه».

قال أبو عمر: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال وأعمها وأصحها إن شاء الله وحسبك به فضلا لأن العلم محيط بأن كل من كان في ظل الله يوم القيامة لم ينه هول الموقف. والظل في هذا الحديث يراد به الرحمة والله أعلم (١). ومن رحمة الله الجنة؛ قال الله عز وجل: ﴿أكلها دائم وظلها وقال: ﴿وظل ممدود وقال: ﴿في ظلال وعيون وروي عن النبي عليه من حديث المقداد بن الأسود أنه قال: «تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى

<sup>(</sup>١) هذا تأويل لا يوجد عليه دليل ولا يوجد داعي له كما بينا ذلك من قبل .

تكون منهم على قدر ميل أو كمقدار ميل، قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون فيه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون فيه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون فيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، وأشار رسول الله عليه بيده إلى فيه». ورواه يحيى وحمزة وبقية بن الوليد عن عبد الرحمن ابن [يزيد](۱) بن جابر قال حدثني سليم بن عامر الخبايري قال حدثنا المقداد بن الأسود \_ هذا لفظ حديث يحيى بن حمزة وفيه قال سليم بن عامر: والله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي يكتحل به.

قال أبو عمر: من كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله نجا من هول ذلك الموقف \_ إن شاء الله، والله أعلم جعلنا منهم برحمته آمين.

ويدخل تحت قوله عليه السلام: «إمام عادل». بالمعنى دون اللفظ كل من لزمه الحكم بين اثنين.

ويوضح لك ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» \_ الحديث.

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي عن رسول الله على: «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في أهليهم وما ملكت أيمانهم وما ولوا».

وروى أبو مدلة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «الإمام العادل لا ترد دعوته».

وقال علي بن أبي طالب رحمه الله على المنبر في يوم الجمعة : «أيها الرعاء إن لرعيتكم حقوقًا الحكم بالعدل والقسم بالسوية وما من حسنة أحب إلى الله من حكم إمام عادل».

<sup>(</sup>١) كذا في 'ك'، ووقع في المطبوع: [زيد] خطأ، انظر ترجمة عبدالرحمن بن يزيد بن جابر من التهذيب.

وفي فضل الإمام العادل، وفضل الشاب الناسك، وفضل المشي إلى المسجد والصلاة فيه، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وفي المتحابين في الله، وفي البغض في الله والحب في الله، وفي العين الباكية من خوف الله مع قول الله: ﴿ وَلَمْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهُ جَنْتَانَ ﴾ ، وفي العفة وفضلها، وفي ذم الزنا وأنه من الكبائر وما أنضاف إلى هذا المعنى من قصة ذي الكفل، وفي فضل الصدقة في السر مع قول الله عز وجل: ﴿ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ﴾ وفي تضعيف الله الصدقة المقبولة من الكسب الطيب إلى سائسر ما ينتظم بهذه المعاني آثار كثيرة جدًا تحتمل أن يفرد لها كتاب، فضلاً عن أن ترسل في باب ومن طلب العلم لله فالقليل يكفيه \_ إن شاء الله، وبالله التوفيق.

\* \* \*

٣٣٠/٢١) ٣- مالك، عن سهيل بن أبي صالح السمان، عن أبيه، عن أبي هريرة - أن رسول الله - علي الله إذا أحب الله العبد قال لجبريل: يا جبريل: قد أحببت فلانًا فأحبه؛ فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانًا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض؛ وإذا أبغض الله العبد»، قال مالك: لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك(۱).

قال أبو عمر: لم يختلف الرواة - فيما علمت - عن مالك في هذا الحديث، وقد رواه عن سهيل جماعة، فبعضهم لم يشكوا وقطعوا في البغض بمثل ذلك؛ وممن رواه كذلك عن سهيل - بإسناده هذا وذكر البغض من غير شك - معمر، وعبد العزيز بن المختار، وحماد بن سلمة؛ قالوا في آخره: وإذا أبغض بمثل ذلك - ولم يشكوا.

ورواه ابن أبي سلمة عن سهيل، فلم يذكر البغض أصلاً:

حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه، سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عن الله عبدًا، قال: يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبوه، فينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه؛ فإذا أحبه أهل السماء، أحبه أهل الأرض».

وقد روى نافع مولى ابن عمر عن أبي هريرة - الحديث بمثل ذلك - لم يذكر البغض.

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن عبدادة، قال حدثنا ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦٩/١٣) ومسلم (٢٨٣/١٦) .

جريج، قال أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله عليه السلام - إن الله قد أحب فلانًا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانًا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض».

وذكر سنيد، عن حجاج، عن ابن جريج - بإسناده مثله إلى آخره سواء. في هذا الحديث من العلم والفقه: أن الله - عز وجل - في السماء ليس في الأرض، وأن جبريل أقرب الملائكة إليه وأحظاهم عنده ﷺ.

وفيه أن الود والمحبة بين الناس الله يبتدئها ويبسطها، والقرآن يشهد بذلك؛ قال الله - عز وجل-: ﴿إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً﴾ قال المفسرون يحبهم ويحببهم إلى الناس.

ذكر سنيد عن حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد - في قوله: ﴿ سيجعل لهم الرحمن ودًا ﴾ قال: يحبهم ويحببهم إلى الناس.

قال: وحدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: يحبهم ويحببهم. وقال: عز وجل فيما يعدد من نعمته على موسى نبيه ورسوله وكليمه - عليه السلام -: ﴿ وَٱلقيت عليك محبة مني ﴾.

ذكر ابن أبي شيبة، عن حسين بن علي، عن موسى بن قيس، عن سلمة بن كهيل: ﴿ وَٱلقيت عليك محبة مني ﴾ - قال: حببتك إلى عبادي.

وذكر سنيد: حدثنا حجاج، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، قال: إذا أحب الله عبدًا ألقى له مودة في قلوب أهل السماء، ثم ألقى له مودة في قلوب أهل الأرض.

قال: وحدثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن ربيع

بن زياد، عن كعب، قال: والله ما استقر لعبد ثناء في أهل الدنيا حتى يستقر له في [أهل](١) السماء.

قال: وحدثني شيخ عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن كعب، قال: قرأت في التوراة: أنه لم تكن محبة لأحد من أهل الأرض إلا كان بدؤها من الله ينزلها على أهل السماء، ثم ينزلها على أهل الأرض؛ ثم قرأت القرآن فوجدت فيه: ﴿ إِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًا ﴾.

حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد بن جرير، قال حدثنا ابن المثني (٢)، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى، قال: كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد - وهو أمير على مصر -: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله، أحبه الله؛ فإذا أحبه الله، حببه إلى خلقه؛ وإذا عمل بمعصية الله، أبغضه الله؛ وإذا أبغضه الله، بغضه إلى خلقه.

قال أبو عمر: هذا كلام خرج على العموم - ومعناه الخصوص، أي حبب أهل الطاعة إلى أهل الإيمان، وبغض إليهم أهل النفاق والعصيان؛ ودليل ذلك قوله على «القلوب أجناد مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف».

وقال سعيد بن أبي عروبة وشيبان، عن قتادة قال: قال هرم بن حيان: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله، إلا أقبل الله بقلوب أهل الإيمان عليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم.

وقال عبد الله بن مسعود: لا تسألن أحدًا عن وده إياك، ولكن انظر ما في

<sup>(</sup>١) زيادة من (جـ) ، (د) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (د) وهو الصواب وهو محمد بن المثنى الذي يروي عنه ابن جرير ووقع في المطبوع: [ ابن المغنى ] .

نفسك له، فإن في نفسه مثل ذلك؛ إن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا موسى بن يعقوب، قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: «الأرواح جنود مجندة تطوف بالليل، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦/ ٢٨٢) .

الله عن أبي حازم بن دينار، عن أبي إدريس الحولاني - أنه قال: دخلت مسجد دمشق، فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه، وصدروا عن قوله؛ فسألت عنه، فقيل: هذا معاذ بن جبل؛ فلما كان الغد، هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي؛ قال: فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئت من قبل وجهه، فسلمت عليه، ثم قلت له: والله إني لأحبك في الله؟؛ فقال: آلله، قال: فقلت: الله؟؛ قال: فأخذ بحبوة دائي فجبذني إليه، وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله على يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في الله؟).

قال: أبو عمر: قد مضى القول والآثار في المتحابين في الله في باب أبى طوالة - والحمد لله.

وفي هذا الحديث لقاء أبي إدريس الخولاني لمعاذ بن جبل وسماعه منه، وهو إسناد صحيح؛ ولكن لقاء أبي إدريس هذا لمعاذ بن جبل مختلف فيه، فطائفة تنفيه، وطائفة لاتنكره من أجل هذا الحديث وغيره؛ ومن نفاه احتج بما رواه معمر، وابن عينة، عن الزهري قال: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: أدركت عبادة بن الصامت، وفلانًا وفلانًا - وفاتني معاذ بن جبل، فحدثني أصحاب معاذ عن معاذ - وذكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲۹/۵) والحاكم (٤/ ١٧٠) وقال الدارقطني في العلل (٢/ ٦٩): يرويه جماعة من أهل الحجاز والشام عن أبي إدريس منهم: أبو حازم، والوليد بن عبد الرحمن، ومحمد بن قيس، وشهر بن حوشب مع اختلاف عنه، وعطاء الخراساني، ويزيد بن أبي مريم، وابن حلبس عن أبي إدريس عن معاذ، ثم ذكر كلام الزهري عن أبي إدريس أنه فاته معاذ بن جبل وأخبر عنه، ثم رجح الدارقطني الإرسال لكون الزهري أحفظ من هؤلاء، وستري جمع ابن عبد البر أن مراد أبي إدريس بالفوات هو فوات لزوم وطول مجالسة؛ وهو كما تري جمع حسن لاسيما وقد رواه أكثر من واحد عن أبي إدريس بلفظ التحديث.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد ابن زهير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، قال: أدركت عبادة بن الصامت، ووعيت عنه؛ وأدركت أبا الدرداء، ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن الدرداء، ووعيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل. ولهذا الحبر عن الزهري زعم قوم أن هذا الحديث خطأ، فقال قوم: وهم فيه مالك، وأسقط من إسناده أبا مسلم الخولاني، وزعموا أن أبا إدريس رواه عن أبي مسلم عن معاذ.

وقال آخرون: وهم فيـه أبو حازم وغلط في قوله عن أبي إدريس الخولاني أنه لقي معاذ بن جبل.

قال أبو عمر: هذا كله تخرص وتظنن لايغني من الحق شيئًا، وقد رواه غير مالك جماعة عن أبي حازم - كما رواه مالك سواء. وروي أيضًا عن أبي إدريس من وجوه شتى غير طريق أبي حازم أنه لقي معاذ بن جبل وسمع منه، فلا شيء في هذا على مالك ولا على أبي حازم عند أهل العلم بالحديث والاتساع في علمه؛ وإذا صح عن أبي إدريس أنه لقي معاذ بن جبل، فيحتمل ما حكاه ابن شهاب عنه من قوله: فاتني معاذ - يريد فوت لزوم وطول مجالسة، أو فاتني في حديث كذا، أو معنى كذا - والله أعلم. وعلى هذا يتسق تخريج الأخبار عنه في هذا الباب - والله أعلم.

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، وأحمد بن فتح، قالا حدثنا حمزة بن محمد، قال حدثنا إسحاق بسن إبراهيم بن جابر القطان، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا مالك، قال حدثنا أبو حازم، عن أبي إدريس الخولاني فذكر هذا الحديث حرفًا بحرف - كما ذكرناه من الموطأ، إلا أنه لم يقل: شاب وإنما قال فتى براق الثنايا، ثم ساق الحديث إلى آخره وقال: فأخذ بحبوتي ولم يقل بحبوة ردائى.

قال ابن أبي مريم: وأخبرني ابن أبي حازم، عن أبيه، عن أبي إدريس

بنحوه؛ فهذا ابن أبي حازم قد رواه عن أبي حازم، كما رواه مالك، وحسبك [برواية] (١) مالك مع حفظه وإتقانه وثقته.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا عمرو بن مرزوق، قال أخبرنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن، عن أبي إدريس، قال: كنت في حلقة فيها عشرون من أصحاب النبي عليه فيهم رجل أدعج العينين، أغر الثنايا، حدث السن؛ فإذا اختلفوا في شيء فقال قولا انتهوا إلى قوله، فإذا به معاذ بن جبل.

ففي هذا الحديث لقاء أبي إدريس لمعاذ بن جبل وسماه منه من غير رواية أبي حازم، وهذا أيضًا إسناد صحيح ثابت.

ووجدت في أصل سماع أبي - رحمه الله - بخطه - أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم، قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي، قال حدثنا نصر بن مرزوق، قال حدثنا أسد بن موسى، قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، قال: حدثني عائذ الله بن عبد الله - أنه سمع معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: « إن الذين يتحابون لجلال الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله». وعائذ الله هذا هو أبو إدريس الخولاني، لا خلاف بين أحد من العلماء بهذا الشأن في ذلك.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد ابن زهير، قال حدثنا هارون بن معروف، قال أخبرنا ضمرة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي إدريس الخولاني، قال: دخلت مسجد حمص، فإذا فيه ثلاثون رجلاً أو نحو ذلك في حلقة من أصحاب النبي عليه كلهم يحدث عن النبي عليه وإذا فيهم رجل وضيء الوجه، أكحل العينين، براق الثنايا؛ وإذا هم يسندون حديثهم إليه، فإذا هو معاذ بن جبل. فهذا عطاء الخراساني

<sup>(</sup>١) كذا في (ب)، (د)، (هـ) ووقع في المطبوع: [ برؤية ] .

وشهر بن حوشب، والوليد بن عبد الرحمن الجرشي - يقولون عن أبي إدريس الخولاني - ما قال أبو حازم عنه من لقائه معاذ بن جبل، وسماعه منه؛ وغير نكير لقاء أبي إدريس لمعاذ، لأن أبا إدريس الخولاني ولد عام حنين، وولي قضاء دمشق والشام بعد فضالة بن عبيد - لم يكن بينهما واسطة، وفضالة من الصحابة، ولي القضاء بعد أبي الدرداء، واسم أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله لا يختلفون في ذلك؛ وقد ذكرناه في هذا الكتاب في باب ابن شهاب لروايته عنه حديث الاستجمار بالأحجار، وحديث النهي عن أكل ذي الناب من السباع.

ذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، قال [حدثنا] إسماعيل بن عياش، عن الوليد بن أبي السائب، عن مكحول، أنه كان إذا ذكر أبا إدريس الخولاني، قال: ما رأيت مشله! وكان مولده يوم حنين. وسئل الوليد بن مسلم هل لقي أبو إدريس الخولاني معاذ بن جبل؟ فقال: نظن أن أبا إدريس الخولاني لقي معاذًا، وأبا عبيدة بن الجراح وهو ابن عشر سنين، ثم قال: قال سعيد بن عبد العزيز: ولد أبو إدريس الخولاني أبل غنزوة حنين. قال الوليد: ولقي أبو إدريس أبا ثعلبة، وأبا الدرداء، وشداد بن أوس، وعبادة بن الصامت، وغيرهم.

أخبرنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال سمعت يحيى بن معين، يقول: بلغني أن أبا إدريس الخولاني ولد عام حنين، وأما معاذ بن جبل، فتوفي في طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة في خلافة عمر وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة، لا يختلفون في ذلك. وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة، ونسبناه، وذكرنا أشياء من أخباره هناك والحمد لله.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أخمد ابن زهير، قال حدثنا أبن المبارك،

<sup>(</sup>١) زيادة من (د) ، (هـ) سقطت من المطبوع .

عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، قال: كان معاذ بن جبل شابًا حليمًا، من أفضل شباب قومه.

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أحمد بن زهير؛ قال وحدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبدالرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: كان معاذ بن جبل رجلاً سمحًا، شاباً جميلاً، من أفضل شباب قومه.

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال: وأخبرنا المداثني، قال: معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن، كان أجمل الرجال لم يولد له قط [ولد](١)، طوال، حسن الشعر، عظيم العينين، أبيض، جعد، قطط. وقد روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل من طرق شتى من غير رواية أبي إدريس بمعنى حديث أبي إدرييس ومختصر المعنى أيضًا:

حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا موسى بن عبيدة، قال: أخبرني عبد الله بن أبي سليمان، عبن أبي بحرية، قال: قدمت عبيدة، قال: أخبرني عبد الله بن أبي سليمان، عبن أبي بحرية، قال: قدمت الشام فدخلت المسجد، فإذا أنا بنفر جلوس في المسجد شيوخ، فيهم شاب يحدثهم قد انصتوا له؛ فقلت: ألا تسألون من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء أصحاب رسول الله على قلت: من الرجل الشاب الذي يحدثهم قالوا: هذا معاذ بن جبل، قال: فرحت إلى الصلاة، فإذا هو قد هجر فقضى صلاته ثم جلس؛ فجلست إليه فقلت: والله إني لأحبك، فأخذ بحبوتي ثم جبذني فقال: آلله؟ حرتين أوما شاء الله، قال: قلت: نعم، قال سمعت رسول الله على قال: قال الله عز جل: وجبت محبتي أو رحمتي للذين يتحابون في، ويتباذلون في، ويتباذلون في، ويتباذلون في، ويتجالسون في، ويتحاورون في ". فهذا أبو بحرية السكوني قد روى عن معاذ نحو حديث أبي إدريس سواء في المعنى، وليس في حديثه هذا ذكر مسجد دمشتى، ولا مسجد حمص.

<sup>(</sup>١) زيادة من (د) .

وأخبرنا أحمد بن قاسم، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا روح بن عبادة، قال أخبرني مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن أبي إدريس الخولاني، قال: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بفتى براق الثنايا، وإذا الناس حوله - فذكر الحديث كما في الموطأ سواء، إلا أنه قال في آخره: سمعت رسول الله عليه يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتجاورين في، والمتباذلين في».

وقد روى أبو مسلم الخولاني، عن معاذ بن جبل، مثل ما روي عنه في هذا الحديث أبو إدريس، وأبو بحرية، إلا أن حديثه مختصر المعنى عن معاذ، وقال في مسجد حمص، - وألفاظ هذا الحديث رواها أبو مسلم عن عبادة، وجائز أن يكون عبادة، ومعاذ، وغيرهما - أيضًا سمعا ذلك من رسول رسول الله على أن أبا مسلم الخولاني - وإن كان فاضلاً، فإنهم يضعفون نقله، وليس ممن يقاس بأبي إدريس الخولاني في فهمه وعلمه.

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، وأخبرنا أحمد بن محمد، قال أخبرنا وهب بن مسرة، قالا أخبرنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عطاء ابن أبي رباح، عن أبي مسلم الخولاني، قال: أتيت مسجد أهل حمص، فإذا فيه حلقة فيها كهول من أصحاب رسول الله على وإذا شاب منهم أكحل العينين، براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى فتى شاب؛ قال: فقلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل؛ قال: فجئت من العشي فلم يحضر، قال: فغدوت من الغد فلم يجيء: فرحت فإذا فجئت من العشي الى سارية؛ قال: فركعت ثم تحولت إليه، قال: فسلم؛ فدنوت منه فقلت: إني لأحبك في الله، قال: فحدني إليه؛ قال: كيف قلت؟ قال: قلت: إني لأحبك في الله، قال: فحدني إليه؛ قال: كيف قلت؟ قال: قلت: إني لأحبك في الله، قال: سمعت رسول الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحـمد (٢٣٦/٥) وأخرجه عبـد الله بن أحمد في زيادات المسند (٣٢٨/٥) من طريق أبي المليح الرقي عن حبيب به .

قال: وحدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عطاء ابن أبي رباح، عن أبي مسلم الخولاني؛ قال: خرجت فلقيت عبادة بن الصامت، فذكرت له حديث معاذ؛ فقال: سمعت رسول الله على يحكي عن ربه - عز وجل: قال: «حقت محبتي على المتحابين فيّ، وحقت محبتي على المتزاورين فيّ، وحقت محبتي على المتباذلين فيّ؛ والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله». فهذا أبو مسلم الخولاني يروي عن معاذ، وعبادة - جميعًا - هذا الحديث - إن كان واحدًا، والحديثين جميعًا عن عبادة - كما ترى؛ وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب، لا يختلف في ذلك أهل العلم بالنقل والسير؛ وكان فاضلاً، عابدًا، جليلاً، من كبار التابعين وخيارهم وجلتهم، له كرامات كثيرة، وأخبار عجيبة مشهورة، ذكرها ابن أبي خيشمة، وسعيد بن أسد، وغيرهما؛ وكان أبو مسلم الخولاني مسلمًا على عهد رسول الله عليه وقدم المدينة حين استخلف أبو بكر الصديق، وقد أجرينا ذكره في كتاب الصحابة على شرطنا. وقد روى عنه أبو إدريس الخولاني حديثًا نذكره في كتاب الصحابة على شرطنا. وقد روى عنه أبو إدريس الخولاني حديثًا نذكره في كتاب الصحابة على شرطنا. وقد روى عنه أبو إدريس الخولاني حديثًا نذكره في كتاب الصحابة على شرطنا.

قال أحمد بن زهير: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أبو مسلم الخولاني السمه عبد الله بن ثوب، سمعته من أبي المغيرة؛ قال أحمد بن زهير: وسألت يحيى بن معين عن أبي مسلم الخولاني، فقال: اسمه عبد الله بن ثوب، شامي ثقة.

قال أبو عمر: قد روي عن أبي إدريس الخولاني في هذا الحديث مثل رواية أبي مسلم الخولاني - سواء: عن معاذ، وعن عبادة؛ فأما حديثه عن معاذ، فنحو حديث أبي مسلم عنه؛ فقد ذكرناه من رواية أسد عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أبي إدريس: عائذ الله بن عبد الله عن معاذ.

وأما حديث أبي إدريس، عن عبادة، فمثل حديث أبي مسلم أيضًا؛ فذكره ابن أبي شيبة، قال حدثنا غندر، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن

عبدالرحمن، عن أبي إدريس، قال: حدثت عبادة بن الصامت فقال: لا أحدث إلا بما سمعت على لسان رسول الله على الله المتحابين في، وحقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، أو المتواصلين » شك شعبة في المتواصلين والمتزاورين؛ وقد يمكن أن يكون أبو إدريس وأبو مسلم الخولانيان عرض لكل واحد منهما ما روي في هذا الباب عنهما مع معاذ وعبادة - والله أعلم بالصحيح في ذلك، ولا يقطع على خبر الآحاد.

وأما إسناد مالك عن أبي حازم فصحيح، وليس في شيء من الأسانيد عن أبي إدريس، ولا عن أبي مسلم مثله، ولا ما يلحق به؛ وحديث أبي مسلم الحولاني إنما يدور على حبيب بن أبي مرزوق - وليس ممن يعارض بمثله حديث لمالك عن أبي حازم؛ وكذلك حديث يعلى بن عطاء عن الوليد أيضًا ليس بحجة على حديث مالك عن أبي حازم. وقد روى أبو إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني، عن عوف ابن مالك الأشجعي، عن النبي علي حديث: تبايعوني - بتمامه. وهو يدخل في رواية النظير عن النظير:

حدثناه أحمد بن فتح، قال حدثنا أبو علي الحسن بن عبدالله بن الخضر، حدثنا محمد بن صالح الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني، قال: حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب؛ وأما هو عندي فأمين: عوف بن مالك الأشجعي، قال: «كنا عند النبي فعبيب؛ وأما هو عندي فأمين: عوف بن مالك الأشجعي، قال: «كنا عند النبي تسعة أو ثمانية، فقال: ألا تبايعون رسول الله على أن تعبدوا الله ولا ثم قال قائل: يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال: «على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وتصلوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطيعوا؛ وأشد كلمة: ولاتسألوا الناس شيئًا، فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فلا يسأل أحداً يناوله إياه». وهذا حديث مشهور ليس من هذا الباب، ولكني ذكرته لرواية أبي إدريس له مع جلالته – عن أبي مسلم؛ فإن من الناس من جعل أبا

مسلم الخولاني مجهولاً، وهذا جهل بهذا الشأن، وحسبك برواية أبي إدريس - وهو من أجل تابعي الشاميين عنه (١).

وأما حديثه في هذا الباب، فمعروف عن معاذ، وعن عبادة أيضًا، وهو عن معاذ أشهر، وكلاهما محفوظ.

وحدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر ابن حماد، قال حدثنا مسدد بن مسرهد، قال حدثنا حماد بن زيد عن الجريري عن رجل، قال: قلت لمعاذ بن جبل، إني أحبك في الله، أو أحبك لله، فقال لي: انظر ما تقول - قالها ثلاث مرات؛ ثم قال: إني سمعت رسول الله على يقول: إن الله يحب الذين يتحابون في الله، ويحب الذين يتقاعدون فيه، ويحب الذين يتباذلون فيه، ويحب الذين يتجاورون فيه، ويحب الذين يتجاورون فيه».

قال أبو عمر: قوله براق الثنايا - أي أبيض الثنايا، وقد مضى في باب أبي طوالة في المتحابين في الله ما فيه كفاية - والحمد لله.

ولقد أحسن أبو العتاهية - رحمه الله - في قوله:

من لم يكن في الله يمنحك الهوى . . مزج الهوى بمسلالة وثقسال

## \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه مسلم (۷/ ١٨٦) وغيره ولكن مسلم لم يعتمد عليه في أصل الباب بل روى قبله أحاديث أخر لتشهد لما عنون عليه الباب؛ والذي يجعل أبا مسلم ومن كان مثله مجهولاً هو من لا يعتمد قاعدة ابن عبد البر ومن وافقه أن رواية الثقات عن الرجل تكفي لتوثيقه لأنها إنما تثبت العدالة ويظل الجهل بحاله إن كان ممن يضبط أو لا موجود لا يرفع بمجرد رواية الثقة عنه .

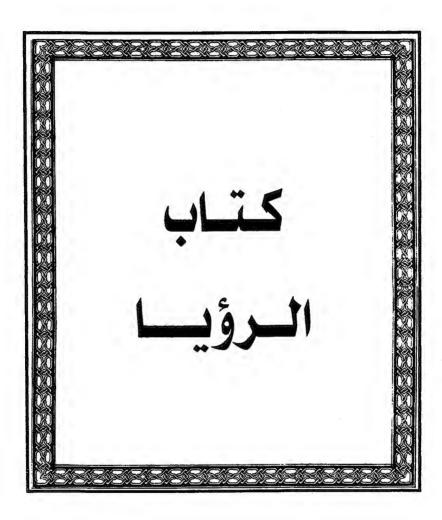



## كتاب الرؤيسا

## ١\_ باب ما جاء في الرؤيا

(//٢٧٩) ١ - مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله على قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة»(١).

قال أبو عمر: هذا حديث لايختلف في صحته وروي أيضًا من وجوه كثيرة، عن جماعة من الصحابة، عن النبي عليه بألفاظ مختلفة، فمن ذلك حديث أنس عن النبي عليه السلام كما رواه شعبة، عن ثابت، عن أنس، عن النبي، عليه كما رواه مالك، وقد روي عن أنس، عن عبادة بن الصامت، أن النبي النبي عليه والله وقد روي عن أنس، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله عليه قال: « رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة (٢٠)، وكذلك رواه أبو هريرة، عن النبي عليه السلام، من حديث سعيد بن السيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، وأبي صالح السمان، وعبد الرحمن الأعرج، ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وكذلك رواه عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن النبي عليه السلام، من حديث ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو بن الحارث، عن دراج أبي السمح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، وأخطأ فيه رشدين بن سعد، فرواه عن عمرو بن الحارث، عن دراج، بإسناده فقال فيه، جزء من تسعة وأربعين جزءًا من النبوة، ورواه عن دراج، بإسناده فقال فيه، جزء من تسعة وأربعين جزءًا من النبوة، ورواه أبو سعيد الخدري، عن النبي، عليه السلام، فقال فيه جزء من خمسة وأربعين أبو سعيد الخدري، عن النبي، عليه السلام، فقال فيه جزء من خمسة وأربعين أبو سعيد الخدري، عن النبي، عليه السلام، فقال فيه جزء من خمسة وأربعين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٨/١٢) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢/ ٣٨٩) ومسلم (١٥/ ٣٣) .

جزءً، من النبوة، من حديث الليث بن سعد، عن يزيد بن الهادي، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري، وكذلك رواه ابن جريج، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة عن ابن عباس، عن النبي عليه السلام قال: «الرؤيا الصالحة جزء من خمسة وأربعين جزءً من النبوة». وقد روي من حديث عبادة، عن النبي عليه السلام، قال: «الرؤيا الصالحة جزء من أربعة وأربعين جزءً من النبوة» بإسناد فيه لين.

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليه: «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة»(١)، وهذا حديث صحيح الإسناد، لا يختلف

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٣١) ومسلم (١٥/ ٣٥) .

كتاب الرؤيك

في صحته، وقد روي عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، مثله.

حدثنا سعید بن نصر وعبد الوارث بن سفیان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أسود أصبغ، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائیل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: رؤیا المسلم جزء من سبعین جزءًا من النبوة. وروی عاصم بن كلیب عن أبیه عن أبی هریرة، عن النبی علیه مثله.

قال أبو عمر: حديث أنس بن مالك، أخبرناه عبد الله بن محمد بن أسد، حدثنا بكر بن محمد بن العلاء، حدثنا الحسن بن المثنى بن دجانة، حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال: حدثنا ثابت، عن أنس: قال: وسول الله ﷺ: «من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وعشرين جزءاً من النبوة، (۱)، هكذا في حديث أنس هذا، وهو حسن الإسناد، «جزء من ستة وعشرين جزءاً.

حدثناه عبد الله، حدثنا بكر، حدثنا الحسن بن المثنى، حدثنا عفان، حدثنا حماد قال: أخبرنا يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عدس، عن عمه أبي رزين العقيلي، أن النبي على قال: «الرؤيا جزء من أربعين جزءًا من النبوة، والرؤيا معلقة برجل طائر، ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت، فلا تحدثوا بها إلا عاقلاً أو محبًا، أو ناصحًا»(٢).

قال أبو عمر: اختلاف آثار هذا الباب، في عدد أجزاء الرؤيا من النبوة، ليس ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع، والله أعلم، لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها، على ستة وأربعين جزءًا، أو خمسة وأربعين جزءًا، أو سبعين جزءًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) فيه وكيع بن عدس ويقال: ابن حدس وهو مجهول الحال لا يعرف .

على حسب ما يكون الذي يراها، من صدق الحديث، وأداء الأمانة، والدين المتين، وحسب اليقين، فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا، تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد، والله أعلم، فمن خلصت له نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه، كانت رؤياه أصدق، وإلى النبوة أقرب، كما أن الأنبياء يتفاضلون، والنبوة كذلك والله أعلم، قال الله عز وجل: ﴿ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ﴾.

حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي، قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم بن حدثنا خالد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم بن عتيبة عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي على قال: «كان من الأنبياء من يسمع الصوت، فيكون به نبيًا، وكان منهم من يرى في المنام، فيكون بذلك نبيًا، وكان منهم من يرى في المنام، فيكون بذلك نبيًا، وكان منهم من ينفث في أذنه وقلبه، فيكون بذلك نبيًا، وإن جبريل يأتيني فيكلمني كما يكلم أحدكم صاحبه (۱).

قال أبو عسر: هذا على أنه يكلمه جبريل كثيرًا، بالوحي في الأغلب من أمره، وقد قال على الأوح القدس، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم». وفي حديث عائشة، إن رسول الله على قيل له كيف يأتيك الوحي؟، قال: «يأتيني الوحي أحيانًا، في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني، وقد وعيت ما قال»، وقد كان يتراءى له جبريل من السحاب، وكان أول ما ابتدىء من النبوة، أنه كان يرى الرؤيا فتأتي كأنها فلق الصبح، وربما جاء جبريل في صفة إنسان، حسن الصورة، في كلمه، وربما اشتد عليه، حتى يغط غطيط البكر ويثين ويحمر وجهه، إلى ضروب كثيرة يطول ذكرها.

وقد يحتمل أن تكون الرؤيا، جزءًا من النبوة، لأن فيها ما يعجز ويمتنع

<sup>(</sup>۱) الحكم لـم يسمع من مقـسم سوي خمس أحـاديث كما قال شـعبة ليس منـها هذا الحديث .

كالطيران، وقلب الأعيان، ولها التأويل الحسن، وربما أغنى بعضها عن التأويل.

وجملة القول في هذا الباب، أن الرؤيا الصادقة من الله، وأنها من النبوة، وأن التصديق بها حق، وفيها من بديع حكمة الله ولطفه، ما يزيد المؤمن في إيمانه.

ولا أعلم بين أهل الدين والحـق، من أهل الرأي والأثر، خـلاقًا فيـمـا وصفت لك، ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد، وشرذمة من المعتزلة.

وأما قوله ﷺ في الحديث: «الرؤيا الصالحة، من الرجل الصالح»، وربما جاء في الحديث أيضًا «رؤيا الحديث: «الرؤيا الصالحة» فقط، وربما جاء في الحديث أيضًا «رؤيا المسلم» فقط (١): و «رؤيا المؤمن» فقط، وربما جاء: «يراها الرجل الصالح أو ترى له»، يعني من صالح وغير صالح، وهي ألفاظ المحدثين، والله أعلم بها.

والمعنى عندي في ذلك على نحو ما ظهر إلى، في الأجزاء المختلفة من النبوة، والرؤيا إذا لم تكن من الأضغاث، والأهاويل، فهي الرؤيا الصادقة، وقد تكون الرؤيا الصادقة من الكافر، ومن الفاسق، كرؤيا الملك التي فسرها يوسف على في ذهاب ملكه، ورؤيا الفتين في السجن، ورؤيا بختنصر التي فسرها دانيال، في ذهاب ملكه، ورؤيا كسرى، في ظهور النبي المنه، ورؤيا كسرى، عن ظهور النبي على ورؤيا عاتكة عمة رسول الله على أمر النبي على من من هذا كثير، وقد قسم رسول الله على أمر النبي عن قول كل قائل.

حدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الحلي القاضي، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن يحيى بن رزين بحمص قال: حدثنا هشام بن عسمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا يزيد بن عبيدة، قال: حدثنا مسلم بن مشكم، عن عوف بن مالك، عن رسول الله والله وا

<sup>(</sup>١) زيادة من: (أ) ليست في المطبوع .

فيراه في منامه، ومنها جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»(١)، قال قلت سمعت من رسول الله ﷺ .

وذكره ابن أبي شيبة، عن المعلى بن منصور، عن يحيى بن حمزة، عن يزيد بن عبيدة، عن أبي [عبيد الله] عن عن عن عبيدة، عن السبي عليه الله] مثله.

وهذا يفسر قوله، في حديث إسحاق [عن أنس]<sup>(٣)</sup>،الرؤيا الحسنة أنها ما لم تكن من أهاويل الشيطان ، ولا مما يهم به الإنسان في يقطته، ويشغل بها نفسه.

ذكر عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «في آخر الزمان، لاتكاد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثًا، والرؤيا ثلاثة، الرؤيا الحسنة بشرى من الله، والرؤيا يحدث بها الرجل نفسه، والرؤيا تحزين من الشيطان فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها، فلا يحدث بها أحداً وليقم فليصل»، قال أبو هريرة: يعجبني القيد، وأكره الغل، القيد ثبات في الدين (٤).

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان، أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا مضر بن محمد الكوفي، قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان بن زياد

<sup>(</sup>۱) أخراجه ابن ماجة (۳۹۰۷) وابن أبي شيبة (۷/ ۲٤۲) ومسلم بن مشكم قال عنه ابن حزم مجهول ورد ذلك عليه ابن حجر في التهذيب لكن من وثقه إنما يتبعون طريقة توثيق الرجل إذا لم يعرف بجرح وروى عنه ثقات وقد بينا ما في هذه الطريقة من قبل ويزيد بن عبيدة قريباً من حاله قال عنه أبو حاتم لا بأس به أى يكتب حديثه وينظر فيه .

<sup>(</sup>٢) كذا في: (أ) ووقع في المطبوع [عبد الله] بالتكبير وهو مسلم بن مشكام وقد ذُكرت كنيته هكذا كما أثبتناها في تاريخ البخاري وتهذيب المزي ووقع في تهذيب ابن حجر وبعض نسخ الجرح والتعديل كما وقع في المطبوع بالتكبير .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (أ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢/ ٤٢٢)، ومسلم (١٥/ ٢٩).

المصيصي، قال: حدثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا اقترب الزمان، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثًا، ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الحسنة من الله، والرؤيا من تحزين الشيطان، والرؤيا يحدث بها الإنسان نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره، فلا يحدث به، وليقم فليصل». قال أبو هريرة أحب القيد في النوم، وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين.

وروى قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة، عن النبي كَيْكُو بعض هذا الحديث، وذكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علقمة، قال: قال عبدالله: «الرؤيا ثلاثة، حضور الشيطان، والرجل يحدث نفسه بالنهار فيراه بالليل، والرؤيا التي هي الرؤيا، وأولى ما اعتمد عليه، في عبارة الرؤيا، والأدب فيها، لمن رآها أو قصت عليه».

ما حدثنا خلف بن قاسم، قال حدثنا ابن المفسر قال: حدثنا أحمد بن علي، قال: حدثنا يحيى بن صالح، عن سليمان علي، قال: حدثنا يحيى بن صالح، عن سليمان بن بلال، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الما أخدكم الرؤيا تعجبه، فليذكرها، وليفسرها، وإذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه، فليذكرها، وليفسرها».

وقيل لمالك رحمه الله أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب؟ وقال مالك: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيراً أخبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيراً أو ليصمت، قيل: فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه؟ لقول من قال إنها على ما أولت عليه؟، فقال: لا، ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة، فلا يتلاعب بالنبوة.

(١١/١٥) ٢- مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله عن أبي قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح، جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»(١).

قال أبو عمر: قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة من كتابنا هذا، فأغنى ذلك عن إعادته ههنا - وبالله التوفيق (٢).

\* \* \*

أخرجه البخاري (١٢/ ٣٩٠) ومسلم (١٥/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث السابق والحديث التالى .

(۱/٤/۱) ٣٠- مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن زفر بن صعصعة بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: إنه ليس يبقى بعدي من النبوة، إلا الرؤيا الصالحة(١).

قال أبو عمر: لا نعلم لزفر بن صعصعة، ولا لأبيه غير هذا الحديث، وهما مدنيان وهكذا قال يحيى، عن أبيه، وتابعه أكثر الرواة، وهو الصواب، ومنهم من يقول فيه، عن زفر بن صعصعة، عن أبي هريرة، لايقول عن أبيه.

وهذا الحديث يدل على شرف علم الرؤيا وفضلها، لأنه ﷺ إنما كان يسئل عنها، لتقص عليه، ويعبرها، ليعلم أصحابه كيف الكلام في تأويلها، وقد أثنى الله عز وجل، على يوسف بن يعقوب صلى الله عليهما، وعدد عليه، فيما عدد من النعم التي آتاه، التمكين في الأرض، وتعليم تأويل الأحاديث.

وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا، وكان يوسف عليه السلام، أعلم الناس بتأويلها، وكان نبينا، علم الله الله وكان أبو بكر الصديق، من أعبر الناس لها، وحصل لابن سيرين فيها التقدم العظيم، والطبع، والإحسان، ونحوه أو قريب منه كان سعيد بن المسيب، في ذلك، فيما ذكروا.

وقد تقدم القول في أمر الرؤيا، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. وفي هذا الحديث أنه لا نبي، بعد رسول الله ﷺ.

وفيه تفسير لما روي عنه، عليه السلام، أنه قال: « لا نبوة بعدي، إلا ما شاء الله»، يعني والله أعلم، الرؤيا، التي هي جزء منها.

<sup>(</sup>۱) أخراجه أبو داود (۱۷ ° ۵) والنسائي في الكبري (۴ / ۳۸۲) وزفر بن صعصعة وأبيه وثقهما النسائي لمجرد رواية مالك عنهما، وهما كما سيذكر ابن عبد البر لا يعرفان الا بهذا الحديث وقد اختلف على مالك فيه فرواه بعضهم هكذا ورواه البعض عنه عن زفر عن أبي هريرة بدون ذكر أبيه مرسل ذكر منهم المزي في تهذيبه: موسى بن أعين، ومعن بن عيسى، ورواية عن عبد الرحمن بن القاسم .

وقيل في تأويل هذا الحديث، أشياء غير هنذا، قد ذكرها أبو جعفر الطبري، لا حاجة بنا إلى ذكرها، ها هنا.

وفيه إباحة الكلام بعد صلاة الصبح، قبل طلوع الشمس، بغير الذكر.

وفيه جواز قول العالم: سلوني، ومن عنده مسألة؟، ونحو هذا، وَالله الموفق للصواب.



(٥٥) ٤- مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله على قال: «لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات، قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة»(١).

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جميع الرواة عن مالك فيما علمت مرسلاً.

وفيه أنه لانبي بعده ﷺ، وهو تفسير قوله عليه السلام: لانبوة بعدي إلا ماشاء الله، وهو حديث يروى من حديث المغيرة بن شعبة، فإن صح، كان معنى الاستثناء فيه الرؤيا الصالحة – على ما في هذا الحديث وما كان مثله؛ وحسبك بقول الله عز وجل: ﴿ ولكن رسول الله وخاتم النبيين ﴾، وقوله عليه السلام: «أنا العاقب الذي لا نبي بعدي».

وحديث عطاء بن يسار المذكور في هذا الباب، يتصل معناه من وجوه ثابتة: من حديث ابن عباس، وحذيفة، وابن عمر، وعائشة، وأم كرز الخزاعية:

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمان القرشي، قال: حدثنا محمد بن العباس الحلبي، قال: حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائري، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عينة، عن سليمان بن سحيم، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه، عن ابن عباس، أن رسول الله على قال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد أو تُرى

وحدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن مطرف، قال: حدثنا سعيان سعيد ابن عثمان، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي، قال: حدثنا سفيان بن عينية، عن سليمان بن سحيم، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩١/١٢) من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤/ ٢٦٣) .

عن أبيه عن ابن عباس قال: كشف رسول الله ﷺ الستارة في مرضه، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: «أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له؛ ثم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع، فعظموا فيه الرب؛ وأما السجود، فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم» (١).

هكذا رواه الحميدي، وابن أبي شيبة، وغيرهما عن ابن عيينة سواء.

وفي حديث مالك يراها الرجل المصالح أو تُرى له، فظاهره أن لاتكون الرؤيا من النبوة جزءًا من ستة وأربعين، إلا على ذلك الشرط للرجل الصالح أو منه.

وفي حديث ابن عباس يراها المسلم، ولم يقل صالحًا ولا طالحًا؛ وفي بعض ألفاظه: يراها العبد، وهذا أوسع أيضًا.

وقول في حديث مالك: أو ترى له عمومه من الصالح وغيره - والله أعلم. وقد تقدم القول في الرؤيا في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا، فأغنى عن إعادته ها هنا(٢).

حدثني سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الترمذي محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان: عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز الكعبية قالت: سمعت النبي عليه يقول: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات»(٣).

قال أبو عمر: أحاديث هذا الباب كلها صحاح ثابتة في معنى حديث مالك، وقد روى عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ في تأويل الله عز وجل: ﴿ لهم البشرى في الحياة الدنيا ﴾ - حديثًا يدخل في معنى هذا الباب، قرأته على أبي عثمان سعيد بن نصر، وأبي القاسم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤/ ٢٦٢) .

<sup>(</sup>٢) أنظر الأحاديث السابقة في هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) مسند الحميدي (٣٤٨) وأبي يزيد المكي مجهول الحال .

عبد الوارث بن سفيان، أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال حدثنا عمرو - يعني ابن دينار، - عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر؛ قال: سألت أبا الدرداء عن قول الله عز وجل: ﴿الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾؟ فقال: ما سألني عنها أحد مذ سألت رسول الله على عنها أحد منذ إلا رجل واحد، سألت رسول الله على عنها فقال: ﴿ ما سألني عنها أحد منذ نزلت غيرك، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له». قال سفيان ثم لقيت عبد العزيز بن رفيع فحدثنيه عن أبي صالح، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر، عن أبي الدرداء، عن رجل من أهل مصر، عن أبي الدرداء، عن رجل من النبي عنها بن يسار، عن عطاء بن يسار، عن عن أبي الدرداء، عن النبي عن النبي عنها عن أبي الدرداء، عن النبي عنها عن أبي الدرداء،

قال أبو عمر: هذا حديث حسن في التفسير المرفوع، صحيح من نقل أهل المدينة.

وقد رواه الأعمش عن أبي صالح، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر، قال: سألت أبا الدرداء فذكره سواء.

هكذا رواه أبو معاوية، وعلي بن مسهر، ووكيع بن الجراح، عن الأعمش، وروي من حديث جابر بن عبد الله، وعبادة بن الصامت، وأبي هريرة، وعبدالله بن عمرو بن العاصي، وطلحة بن عبيد الله، عن النبي عليه نحو حديث أبي الدرداء هذا سواء بمعناه وعلى ذلك أكثر أهل التفسير في معنى هذه الآية، وهو أولى ما اعتقده العالم في تأويل قول الله عز وجل: ﴿ لهم البشرى في الحياة الدنيا ﴾.

وروي عن الحسن والزهري وقتادة أنها البشارة عند الموت، ولا خلاف بينهم أن قوله في الآخرة: الجنة.

(۱٤٧/٢٣) ٥- مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن – أنه قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رسول الله على يقول: «الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره». قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل على من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث، فما كنت أباليها(۱).

قال أبو عمر: هذا الحديث بين المعنى، وفيه دليل على أن السرؤيا السيئة لاتضر من استعاذ بالله من شرها ونفث عن يساره؛ والرؤيا السيئة حلم وتهويل من الشيطان، وتحزين لابن آدم على ما جاء عن النبي على على قد ذكرناه في باب إسحاق بن أبي طلحة من هذا الكتاب(٢).

وقد روى هذا الحديث الزهري عن أبي سلمة، وهو عند معمر، وابن عيينة، وعقيل - وليس عند مالك.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۱۰/۲۱۹) ومسلم (۲۷۰/۱۵) .

<sup>(</sup>٢) أنظر الأحاديث المتقدمة من هذا الباب .

### ٧ - باب ما جاء في النـر⊏

(۱۷۳/۱۳) ۱ – مالك، عن موسى بن ميسرة، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي من الارامة عصى موسى الأشعري، أن رسول الله على قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»(۱).

قال أبو عمر: لم يختلف الرواة للموطأ في إسناد هذا الحديث عن مالك، ورواه إسحاق بن سليمان الرازي، عن مالك، بإسناده فقال: «من لعب بالنردشير». ذكره الدار قطني. وقد روي فيه حديث منكر عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على: «من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله». وهذا إسناد عن مالك مظلم، وهو حديث موضوع باطل، وأما حديث الموطأ: حديث أبي موسى هذا فحديث صحيح، وليس يأتي إلا من طريق سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري.

وسعيد هذا من ثقات التابعين، مولى لفزارة، وابنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند محدث ثقة. ورواه الليث بن سعد، عن ابن الهادي، عن موسى بن ميسرة، عن عبد الله بن سعيد عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله ﷺ، وذكر عنده النرد فقال: « عصى الله ورسوله. عصى الله ورسوله، من ضرب بكعابها يلعب بها».

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال حدثنا الليث بن سعد فذكره بإسناده.

ورواه ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، أن سعيد بن أبي هند حدثه عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله ﷺ قال: «من لعب بالنرد فقد عصى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٩٣٨) من طريق مالك به وقال أبو حاتم لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعرى .

الله ورسوله». قرأته على عبد الرحمن بن يحيى، أن علي بن محمد حدثهم، قال: حدثنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا سحنون، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، ثم ذكر حديث مالك: عن مالك والضحاك بن عثمان، عن موسى بن ميسرة، عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، عن النبي على أبي مؤسى، عن سعيد بن أبي هند، أن أبا موسى قال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله»: يوقفه على أبي موسى، والذين رفعوه ثقات يجب قبول زيادتهم. وفي قول أبي موسى: فقد عصى الله ورسوله، قال: همن المبارك، قال: أنبأنا أسامة بن زيد ـ يعني الليثي، قال: حدثني سعيد بن أبي هند، عن أبي مرة مولى عقيل، فيما أعلم عن أبي موسى، عن النبي على أبي هند، عن أبي بالنرد فقد عصى الله ورسوله». وذكره أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق قال: سمعت عبد الله بن سعيد بن أبي موسى، عن النبي على موسى الله ورسوله». وذكره أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق قال: سمعت عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن أبيه، عن رجل، عن أبي موسى الاشعري أن النبى على قال: «من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله».

وهذا الحديث يحرم اللعب بالنرد جملة واحدة، لم يستثن وقتًا من الأوقات، ولا حالاً من حال، فسواء شغل المنرد عن الصلاة أو لم يشغل، أو ألهى عن ذلك ومثله أو لم يفعل شيئًا من ذلك، على ظاهر هذا الحديث.

والنرد قطع ملونة تكون من خشب البقس، ومن عظم الفيل، ومن غير ذلك. وهو الذي يعرف بالطبل ويعرف بالكعاب، ويعرف أيضًا بالإرن ويعرف أيضًا بالنرد شير.

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي، عليه الله قال: «من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير»(۱).

وحدثا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣/١٥).

ابن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بسريدة، عن أبيه، رفعه، قال: «من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه».

وذكر ابن وهب قال: حدثني مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، ويونس ابن يزيد، وغيرهم، أن نافعًا حدثهم: أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدًا يلعب بالنرد ضربه وكسرها، زاد يونس، وغيره: وأمر بها فأحرقت بالنار.

قال وحدثني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: دخل عبد الله ابن عمر داره، فإذا أناس يلعبون فيها بالنرد، قال: فصاح ابن عمر، وقال: ما لداري يلعب فيها بالإرن، قال: وكانت النرد تدعى في الجاهلية بالإرن.

قال: وحدثنا جرير بن حازم، عن [الحسن] (١) بن عمارة، عن علي بن الأقمر عن مسروق بن الأجدع، قال: قال ابن مسعود: «إياكم وهذه الكعاب الموشومات اللاثي يزحزحن فإنهن من الميسر».

قال ابن وهب: وسمعت مالك بن أنس يكره ما يلعب به من الطبل والأربعة عشر. قال: وحدثني عبد الله بن عمر، عن مسعود بن عبد الله بن يسار، أن عبد الله بن عمر مر بصبيان يلعبون بالكجة وهي حفر فيها حصا يلعبون بها، قال: فسدها ابن عمر ونهاهم عنها.

قال: وحدثني يونس، عن ابن شهاب، أن أبا موسى الأشعري، قال: «لا يلعب بالشطرنج إلا خاطىء».

وذكر أبو زيد عمر بن شبة قال: حدثنا محمد بن يحيى، وإبراهيم بن المنذر، قالا: حدثنا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة قال: حدثنا ابن أبي عون الأزدي، قال: سمعت عثمان بن أبي سليمان يقول: أول من قدم بالنرد إلى مكة أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة، فوضعها بفناء الكعبة، فلعب بها وعلمها.

<sup>(</sup>١) كذا في "ك"، ووقع في المطبوع: [الحسين] خطأ، انظر ترجمة الحسن بن عمارة البجلي من التهذيب.

وذكر عمر بن شبة في كتابه في سير عثمان قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن الجعيد بن عبد الرحمن، عن موسى بن أبي سهل، عن زبيد بن الصلت أنه سمع عثمان، وهو على المنبر، يقول: «أيها الناس إياكم والميسر - يريد النرد - فإنه ذكر لي إنها في بيوت أناس منكم، فمن كانت في بيته فليخرجها وليكسرها، ثم قال: وهو على المنبر مرة أخرى: «أيها الناس! إني قد كلمتكم في هذه النرد، فلم أركم أخرجتموها، ولقد هممت بحزم الحطب ثم أرسل إلى الذين هي في بيوتهم فأحرقها عليهم».

وذكر ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أنه بلغها أن أهل بيت في دارها عندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم.

قال أبو عمر: اختلف العلماء في اللعب بالنرد، فكره ذلك مالك على ما ذكرنا عنه، ولم يختلف أصحابه في كراهة اللعب بها، وذكر ابن وهب كراهية اللعب بالنرد والشطرنج عن ابن عمر، وعائشة، وأبي موسى الأشعري، والقاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، وتبيع وأكثرهم فيما تدل ألفاظ الآثار عنهم إنما كرهوا المقامرة بها. وقال الشافعي: أكره اللعب بالنرد للخبر. واللاعب بالشطرنج والحمام بغير قمار، وإن كرهناه أيضًا أخف حالاً.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يكره السلعب بالسطرنج، والنرد، والأربعة عشر، وكل اللهو، فإن لم يظهر من اللاعب بها كبيرة، وكانت محاسنه أكثر من مساويه، قبلت شهادته عندهم، وقول مالك وأصحابه مثل ذلك، إلا أن مذهبهم في شهادته أنه لاتجوز شهادة اللاعب بالنرد، ولا شهادة المدمن على لعب الشطرنج. وقال بعضهم: النرد والشطرنج سواء لا يكره إلا الإدمان عليهما. وقال بعضهم: الشطرنج شر من النرد، فلا تجوز شهادة اللاعب بها. وإن لم يكن مدمنًا.

وممن قال ذلك الليث بن سعد، ذكره ابن وهب عنه قال: اللعب بالشطرنج لا خير فيه، وهي شر من النرد. وقال ابن شهاب: هي من الباطل ولا أحبها. ذكره ابن وهب، عن يحيى ابن أيوب، عن عقيل، عنه.

وأما الشافعي فلا تسقط عند أصحابه في مذهبه شهادة اللاعب بالنرد، ولا بالشطرنج، إذا كان عدلاً في جميع أحواله، ولم يظهر منه سفه، ولا ريبة ولاكبيرة إلا أن يبلعب بها قماراً. فإن لعب بها قماراً، أو كان بذلك معروفًا، سقطت عدالته وسفه نفسه، لأكله المال بالباطل، ولم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم.

وأكثرهم على كراهة اللعب بالنرد على كل حال: قماراً أو غير قمار، للخبر الوارد فيها، وما أعلم أحداً أرخص في اللعب بها إلا ما جاء عن عبدالله ابن مغفل وعكرمة والشعبي وسعيد بن المسيب؛ فإن شعبة روى عن يزيد بن أبي خالد، قال: دخلت على عبد الله بن المغفل وهو يلاعب امرأته الخضيراء بالقصاب ـ يعني النردشير. وروى عن عكرمة والشعبي أنهما كانا يلعبان بالنرد، وذكر ابن قتيبة عن إسحاق بن راهويه، عن النضر بن شميل، عن شعبة، عن عبد ربه، قال: سمعت سعيد بن المسيب - وسئل عن اللعب بالنرد فقال: إذا لم يكن قماراً فلا بأس به. قال إسحاق: إذا لعبه على غير معنى القمار، يريد به التعليم، والمكايدة، فهو مكروه، ولا يبلغ ذلك إسقاط شهادته.

قال أبو عمر: ثبت عن النبي، ﷺ أنه نهى عن اللعب بالنرد، فأخبر أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله، فلا معنى لما خالف ذلك، وكل من خالف السنة فمحجوج بها، والحق في اتباعها، والضلال فيما خالفها، إلا أنه يحتمل اللعب بالنرد المنهي عنه على وجه القمار. وحمل ذلك على العموم: قماراً أو غير قمار، أولى وأحوط ـ إن شاء الله.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ: حدثنا ابن وضاح: حدثنا موسى بن معاوية، حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم، قال: كان الحسن يقول: النرد ميسر العجم.

وأما الشطرنج فاختلاف أهل العلم في اللـعب بها على غير اختلافهم في

اللعب بالنرد؛ لأن كثيرًا منهم أجاز السلعب بالشيطرنج على غير قيمار. وممن رويت الرخصة عنه في اللعب بالشطرنج ما لم يكن قمارًا سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن المنتكدر، وعروة بن الزبير، وابنه هيشام، وسليمان بين يسار، وأبو واثل، والسعبي، والحسن البصري، وعلي بن الحسن بن علي، وجعفر بين محمد، وابن شهاب، وربيعة، وعطاء. كل هؤلاء يجيز اللبعب بها على غير قمار. وقد روي عن سعيد بن المسيب في الشطرنج أنها ميسر. وهذا محمول عندنا على القمار؛ ليثلا تتعارض الروايات عنه، ولا يختلف العلماء في أن المقامرة عليها وأكل الخطر بها لا يحل وأنه من الميسر المحرم وفاعل ذلك المشهور به سفيه لاتجوز شهادته، وروى البوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عين أبي هريرة قبال: قال رسبول الله وسيعية هن قبال لصاحبه تعال أقبام كفليتصدق (۱)، قال الوليد: سمعت الأوزاعي يقول: إذا تقامرا بمالين فهو حرام عليهما فليتصدقا به، فإن كان في قمارهما عتق مملوك نفذ ذلك.

حدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا الحسن بن رشيق، قال: حدثنا علي بن سعيد قال: حدثنا الصلت بن مسعود، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن محمد بن سيرين، أنه لم يكن يرى بأسًا بلعب الشطرنج إذا لم يكن قمارًا.

أخبرنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن هارون الجوهري، قال؛ حدثنا ابن رشدين، قال: حدثنا ابن لهيعة عن عقيل، عن ابن شهاب قال: لا بأس بلعب الشطرنج ما لم يكن فيه قمار.

وروى وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد، وطاوس، وعطاء، قالوا: كل شيء من القمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز.

ووكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم مثله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸/ ٤٧٨) ومسلم (۱۹۳/۱۱).

وتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج أن من لم يقامر بها ولعب مع أهله، في بيته مستتراً به، مرة في الشهر أو العام، لايطلع عليه، ولا يعلم به أنه معفو عنه، غير محرم عليه، ولا مكروه له، وإنه إن تخلع به، واستهتر فيه، سقطت مروته وعدالته، وردت شهادته. وهو يدلك على أنه ليس بمحرم لنفسه وعينه؛ لأنه لو كان كذلك لاستوى قليله وكثيره في تحريمه. وليس بمضطر إليه، ولا مما لا ينفك عنه فيعفى عن اليسير منه.



| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |





# كتاب السلام

## 

(٥/ ٢٨٧) ١ - مالك، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله على قال: «يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم».

قال أبو عسمسر: لاخلاف بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث هكذا. وفي هذا الباب حديث علي بن أبي طالب مسند، وسنذكره فيه إن شاء الله. وزعم البزار أن فيه عن أبي هريرة. وهو حديث بين المعنى، مستغن عن التأويل؛ إلا أن الفقهاء اختلفوا في القول به: فقال مالك والشافعي وأصحابهما، وهو قول أهل المدينة: إذا سلم رجل على جماعة من الرجال، فرد عليه واحد منهم، أجزأ عنهم؛ وشبهه الشافعي - رحمه الله - بصلاة الجماعة، والتفقه في دين الله، وغسل الموتى، ودفنهم، والصلاة عليهم، وبالسفر إلى أرض العدو لقتالهم. قال: هذه كلها فروض على الكفاية، إذا قام بشيء منها بعض القوم، أجزأ عن غيرهم.

قال أبو عمر: الحجة في فرض رد السلام قول الله عز وجل: ﴿ وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ والحجة في أن هذا الفرض لايتعين في هذه المسألة، حديث زيد بن أسلم هذا؛ وقال أبو جعفر الأزدي الطحاوي: حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن أبي يوسف، أنه كان ينكر الحديث الذي روى عن النبي عليه أنه قال: إذا رد السلام بعض القوم أجرزا عن الجميع، وقال: لايجزى، إلا أن يردوا جميعًا. قال أبو جعفر: ولا نعلم في هذا

الباب شيئًا روى عن النبي رسي عبيد حديث مالك عن زيد بن أسلم، وشيء روي فيه عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن رسول الله وكلا الوجهين لايحتج به، قال: وحديث زيد بن أسلم، إنما فيه إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. قال: وإنما هو ابتداء السلام، وابتداء السلام خلاف رد السلام؛ لأن السلام المبتدأ تطوع، ورده فريضة. قال: وليس هو من الفروض التي على الكفاية، لأنه لو كان مع القوم نصراني، فرد النصراني دون أحد من المسلمين، لم يسقط ذلك عنهم فرض السلام؛ فدل على أن فرض السلام من الفروض المتعينة، التي تلزم كل إنسان بنفسه.

قال أبو عمر : أما قوله: إن حديث زيد بن أسلم هذا معناه الابتداء، فغير مسلم له ما ادعاه من ذلك؛ وظاهر الحديث يدل على خلاف ما تأول فيه، وذلك قوله: أجزأ عنهم؛ لأنه لا يقال أجزأ عنهم، إلا فيما قد وجب عليهم؛ والابتداء بالسلام ليس بواجب عند الجميع، ولكنه سنة وخير وأدب؛ والرد واجب عند جميعهم. فاستبان بقوله: أجزأ عنهم، أنه أراد بالحديث الرد والله أعلم -. هذا وجه الحديث، فبطل ما تأول الطحاوي، وصح ما ذهب إليه فقهاء الحجاز. وأما قوله: فإنه لا يروى في هذا غير حديث زيد بن أسلم، وحديث أبي النضر، وهما منقطعان؛ فليس كما قال عندنا، وقد روينا بإسناد متصل من حديث علي بن أبي طالب عن النبي وسلام، معنى ما ذهب إليه مالك، والشافعي، ومن قال بقولهم. حدثنا خلف بن القاسم الحافظ، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا سعيد بن خالد، قال: حدثنا عبد الله بن أبي عددنا سعيد بن خالد، قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله والله والمحزيء من الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم، ويجزيء عن القعود أن يرد أحدهم الأ.

 <sup>(</sup>۱) أخرجــه أبو داود (۵۲۱۰) وسعــید بن خــالد هو الخزاعي وهو ضــعیف وقــال عنه
 البخاري: فیه نظر .

في هذا الحديث بيان موضع الخيلاف، وقطع التنازع؛ لأنه سوى بين الابتداء والرد، وجعل ذلك على الكفاية؛ وهو حديث حسن لا معارض له. وسعيد بن خالد هذا، هو سعيد بن خالد الخزاعي، مدني، ليس به بأس عند بعضهم؛ وقد ضعفه جماعة، منهم أبو زرعة، وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وجعلوا حديثه هذا منكر، لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد. على أن عبد الله بن الفيضل، لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع، بينهما الأعرج في غير ما حديث، - فالله أعلم؛ وسائر الإسناد، أشهر من أن يحتاج إلى ذكرهم. وذكر أبو داود هذا الخبر عن الحسن الحلواني. عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي، عن سعيد بن خالد الخزاعي، بإسناده مثله.

وقد روى ابن جريج هذا الخبر عن زيد بن أسلم بهذا المعنى مكشوفًا: حدثنيه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن زيد بن أسلم، قال: قال رسول الله على المجلس فسلم منهم رجل، أجزأ ذلك عنهم؛ وإذا رد من أهل المجلس رجل، أجزأ ذلك عنهم».

قال أبو عمر: روي في هذا الباب عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ولا يصح بهذا المعنى فيه شيء غير ما ذكرنا - والله أعلم: حدثنا أحمد بن قاسم، وعبد الوارث، قالا: حدثنا قاسم، حدثنا الحارث بن أبي أسامة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، قال: حدثنا الوليد أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: قال رسول الله على الماشي، والماشي على القاعد، والماشيان أيهما بدأ بالسلام فهو أفضل (١). وبهذا الإسناد عن ابن جريج قال: أخبرني زياد، أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد، أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله على الماشي،

<sup>(</sup>١) فيه الوليد بن عطاء بن خباب وهو مجهول الحال .

والماشي على القاعد، والقليل على الكثير »(١).

ومعنى قوله أجزأ: في الابتداء أي أجزأ في السنة المندوب إليها - كما يقال من أتى الوليسمة، أجزأه التبريك والدعاء - إذا كان صائمًا. وإنما قلنا هذا، بدليل إجماعهم على أن الابتداء بالسلام سنة، وأن الرد فرض على ما ذكرنا من اختلافهم في تعيينه وكفايته؛ والابتداء ليس كذلك عند جميعهم:

أخبرنا عبد الرحمن، حدثنا علي، حدثنا أحمد، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب، قال حدثني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود، قال: «السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم، فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه، كان له عليهم فضل درجة، لأنه ذكرهم، فإن لم يردوا عليه، رد عليه من هو خير منهم وأطيب». قال: وأخبرني أسامة بن زيد، عن نافع قال: كنت أساير رجلاً من فقهاء الشام، يقال له عبد الله بن أبي زكرياء؛ فحبستني دابتي تبول، ثم أدركته ولم أسلم؛ فقال: ألا تسلم؟ فقلت: إنما كنت معك آنفًا، فقال: وإن، لقد كان أصحاب رسول الله عبية يتسايرون فتفرق بينهم الشجرة، فإذا التقوا، سلم بعضهم على بعض. وقال ابن عباس وابن عمر: انتهى السلام إلى البركة، كما ذكر الله عز وجل عن صالح عباده: ﴿ رحمة الله وبركاته عليكم الموفق للصواب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١/١١) ومسلم (١٩٩/١٤) .

## ٧− باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني

(۸۷/۱۷) ۱ - مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: « إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم، فإنما يقول: السام عليكم، فقل: عليك»(۱).

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك في هذا الحديث: عليك على لفظ الواحد، وتابعه قوم؛ وقال الةعنبي وغيره فيه عن مالك: عليكم على لفظ الجماعة، ولم يدخل واحد منهم فيه الواو عن مالك (٢)؛ وكذلك رواه الدراوردي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليكم أحدهم فإنما يقول: السام عليكم، فقولوا [عليك] (٢)» - بلا واو أيضًا كما قال مالك.

ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ مثله، فقال فيه: وعليكم - بالواو؛ وكذلك في حديث قتادة عن أنس: وعليكم.

قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة، وأبي عبد الرحمن الجهني، وأبي بصرة الغفاري.

قال أبو عمر: في هذا الحديث بيان ما عليه اليهود من العداوة للمسلمين، وبذلك كانوا يضعون موضع السلام على المسلمين الدعاء عليهم بالموت؛ والسام الموت في هذا الموضع، وهو معروف في لسان العرب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱/ ٤٤) ومسلم (۲۰۲/۱۶)

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية النسخة: (ب) [ قلت: أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، وفي الأدب المفرد عن اسماعيل بن أبي أويس كلاهما عن مالك وقال في أخره فقل: وعليك بالإفراد وأثبت فيه الواو ] ا.هـ قلت: وكذا هو في الصحيح وأشار ابن حبجر إلى رواية إسماعيل في الأدب المفرد وقال والذي عند جميع رواة الموطأ بلفظ «وقل عليك» ليس فيه الواو .

<sup>(</sup>٣) كذا في: (ب) ووقع في المطبوع [ عليكم ] .

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا، قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا عبد الله بن روح، قال: حدثنا شبابة بن سوار الفزاري، قال: حدثنا الحسام بن مصك، قال: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة الأسلمي، قال: قال رسول الله عليه العليكم بهذه الحبة السوداء، فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام »(۱) والسام: الموت و ذكر تمام الحديث في تفسير استعمال الحبة السوداء، وهو الشونيز.

وروى مثل هذا الحديث عن النبي ﷺ أبو هريرة من حديث الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (٢)، ومن حديث [العلاء] (٣)، عن أبي هريرة.

وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على وجوب رد السلام على كل من سلم عثل سلامه، إلا أن تكون تحية طيبة، فيجوز أن يرد المحيا أفضل مما حيي به أو مثله، لاينقص منه؛ قال الله - عز وجل -: ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ - ولم يخص مسلمًا من ذمي.

وفي قوله - عز وجل: ﴿ فحيوا بأحسن منها ﴾ - دليل على أنه أراد التحية الحسنة؛ وأما التحية السيئة، فليس على سامعها أن يحيي بأحسن منها؛ وإن فعل، فقد أخذ بالفضل؛ وعليه أن يرد مثلها؛ - بدليل هذا الحديث: قوله وقيد الفيل وقد سلف القول في معنى وجوب السلام ورده للجماعة، والواحد في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا، فلا وجه لإعادة ذلك ههنا(٤).

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا أشهل بن حاتم، عن ابن

<sup>(</sup>١) الحسام بن مصك ضعيف..

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠/ ١٥٠) ومسلم (١٤/ ٢٩٠) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ب) ووقع في المطبوع: [العلماء] خطأ والعلاء هو ابن عبد الرحمن .

<sup>(</sup>٤) أنظر الحديث السابق .

عون، قال: أنبأني حميد بن زاذويه، عن أنس، قال: «أمرنا أو نهينا أن لا نزيد أهل الكتاب على: وعليكم».

وحدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا عبد الله بن الله بن روح المدائني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عبد الله بن عون - فذكره بإسناده - سواء.

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، أن أصحاب النبي عَلَيْهُ قالوا للنبي عَلَيْهُ: إن أهل الكتاب يُسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: "وعليكم"(١).

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن زياد الالهاني وشرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة الباهلي، أنه كان لا يمر بمسلم ولايهودي ولانصراني، إلا بدأه بالسلام.

وروي عن ابن مسعود، وأبي الدرداء، وفضالة بن عبيد، أنهم كانوا يبدأون أهل الذمة بالسلام، وعن ابن مسعود، أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السلام عليك.

وعنه أيضًا أنه قال: لو قال لي فرعون خيرًا، لرددت عليه مثله.

وروى الوليد بن مسلم، عن عروة بن رويم قال: رأيت أبا أمامة الباهلي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٠/٤٤) ومسلم (٢٠٦/١٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۱/۱٤) .

يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي، ويقول: هي تحية لأهل ملتنا، وأمان لأهل ذمتنا، أسماء الله نفشيه بيننا.

وقيل لمحمد بن كعب القرظي: إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة؟ فقال: نرد عليهم ولا نبدأهم فقال: أما أنا، فلا أرى بأسًا أن نبدأهم بالسلام، قيل له: لم قال: لقول الله عز وجل: ﴿فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون﴾.

ومذهب مالك في ذلك، كمذهب عمر بن عبد العزيز وأجاز ذلك ابن وهب، وقد يحتمل - عندي - حديث سهيل يكون معنى قوله: لاتبدؤوهم، أي ليس عليكم أن تبدؤهم كما تصنعون بالمسلمين، وإذا حمل على هذا، ارتفع الاختلاف(١).

وحدثنا إسماعيل بن إسحاق؛ وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن السماعيل بن إسحاق؛ وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود قالا جميعًا: حدثنا حفص بن عمر الحوضي، قال: حدثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، قال: خرجت مع أبي إلى الشام، قال: فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى، فيسلمون عليهم؛ فقال أبي: لاتبدؤوهم بالسلام، فإن أبا هريرة حدثنا عن رسول الله عليهم قال: « لاتبدؤوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق، فاضطروهم إلى أضيق الطريق».

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن نمير عبد الله، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن أبي عبد الرحمن الجهني، قال: سمعت النبي على يقول: « إني راكب غدًا إلى يهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم، فقولوا: وعليكم».

<sup>(</sup>١) تأويل الحديث على خلاف ظاهره هنا لا حاجة له لأنه لم تثبت سنة عن النبي ﷺ على خلافه؛ وأيضاً فإن بدأ المسلمين بالسلام ليس واجباً فكيف بغيرهم فلا حاجة لهذا الحمل البعيد عن ظاهر الحديث .

قال أبو عـمــر: فهذا الوجه المعمول به في السلام على أهل الذمة والرد عليهم، ولا أعلم في ذلك خلافًا - والله المستعان.

وقد روى سفيان بن عيينة، عن زمعة بن صالح، قال: سمعت ابن طاوس يقول: إذا سلم عليك اليهودي أو النصراني، فقل: علاك السلام.

قال أبو عمر: هذا لا وجه له مع ما ثبت عن النبي وكلي ولو جاز مخالفة الحديث إلى الرأي في مثل هذا. لا تسع في ذلك القول، وكثرت المعاني: ومثل قول ابن طاوس في هذا الباب، قول من قال: يرد على أهل الكتاب: عليك السلام - بكسر السين - يعني الحجارة، وهذا غاية في ضعف المعنى؛ ولم يبح لنا أن نشتمهم ابتداء، وحسبنا أن نرد عليهم بمثل ما يقولون في قول: وعليك، مع امتثال السنة التي فيها النجاة لمن تبعها - وبالله التوفيق.

وقد ذكرنا في باب ابن شهاب حكم من سب النبي ﷺ من أهل الذمة، لأن بعض الفقهاء جعل قول اليهود - ههنا - من باب السب: قوله: السام عليكم، وهذا - عندي - لا وجه له، والله أعلم.

#### ٣- باب جامع السلام

قال أبو عمر: هذا حديث متصل صحيح، وأبو مرة، قيل اسمه يزيد، وقيل عبد الرحمن بن مرة، فالله أعلم، وهو من تابعي أهل المدينة، ثقة، وأبو واقد الليثي، من جلة الصحابة، شهد حنينًا، والطائف، اسمه الحارث بن عوف، وقيل الحارث بن مالك، وقد ذكرناه، ونسبناه في كتابنا في الصحابة.

وفي هذا الحديث، الجلوس إلى العالم في المسجد.

وفيه أن الآتي يسلم على المقصود إليه، كما يسلم الماشي على القاعد، والراكب على الماشي.

وفيه التخطي إلى الفرج في حلقة العالم، وترك التخطي إلى غير الفرج، وليس ما جاء من حمد التزاحم في مجلس العالم، والحض على ذلك، بمبيح تخطي الرقاب إليه، لما في ذلك من الأذى، كما لايجوز التخطي إلى سماع الخطبة، في الجمعة، والعيدين، ونحو ذلك، فكذلك لايجوز التخطي، إلى العالم، إلا أن يكون رجلاً يفيد قربه من العالم فائدة، ويثير علمًا، فيجب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/٨٨/) ومسلم (٢٢٦/١٤) .

حينئذ، أن [يتنسح] (١) له، لئلا يؤذي أحدًا، حتى يصل إلى الشيخ، ومن شرط العالم أن يليه من يفهم عنه، لقول رسول الله ﷺ: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى" ـ يعني في الصلاة وغيرها، ليفهموا عنه، ويؤدوا ما سمعوا، كما سمعوا، من غير تبديل معنى، ولا تصحيف، وفي قول رسول الله ﷺ للمتخطي يوم الجمعة: "آذيت [وأنيت]»(١)، بيان أن التخطي أذى، ولايحل أذى مسلم بحال، في الجمعة وغير الجمعة، ومعنى التزاحم بالركب في مجلس العالم، الانضام والالتصاق، ينضم القوم بعضهم إلى بعض على مراتبهم، ومن تقدم إلى موضع، فهو أحق به، إلا أن يكون ما ذكرنا، من قرب أولي الفهم من الشيخ، فيفسح له، ولا ينبغي له، أن يتبطأ، ثم يتخطى إلى الشيخ، ليرى الناس موضعه منه، فهذا مذموم، ويجب لكل من علم موضعه، أن ليتقدم إليه بالتبكير، والبكور إلى مجلس العالم، كالبكور إلى الجمعة في يتقدم إليه بالتبكير، والبكور إلى مجلس العالم، كالبكور إلى الجمعة في الفضل، إن شاء الله.

وقد أتينا من القول في أدب العالم، والمتعلم، بما فيه كفاية، وشفاء، في كتابنا، كتاب بيان العلم.

وأما قوله ﷺ في هذا الحديث: «أوى إلى الله»، يعني فعل ما يرضاه الله، فحصل له الثواب من الله، ومثل ذلك، قوله عليه السلام: «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ما أوى إلى الله»، يعني ما كان لله، ورضيه، والله أعلم.

وأما قوله في الثاني: "فاستحيى فاستحيى الله منه"، فهو من اتساع كلام العرب في ألفاظهم، وفصيح كلامهم، والمعنى فيه، والله أعلم، أن الله قد غفر له، لأنه من استحيى الله منه، لم يعذبه بذنبه، وغفر له، بل لم يعاتبه عليه، فكان المعنى في الأول، أن فعله أوجب له حسنة، والآخر أوجب له فعله محوسيئة عنه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) ووقع في المطبوع : [ يفتح ] .

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) ووقع في المطبوع : [ وأنبت ] .

وأما قوله في الثالث: "فأعرض فأعرض الله عنه"، فإنه والله أعلم، أراد أعرض عن عمل البر، فأعرض الله عنه بالثواب، وقد يحتمل أن يكون المعرض عن ذلك المجلس، من في قلبه نفاق ومرض، لأنه لا يعرض في الأغلب عن مجلس رسول الله، إلا من هذه حاله، بل قد بان لنا بقول رسول الله "فأعرض فأعرض الله عنه"، أنه منهم، لأنه لو أعرض لحاجة عرضت له، ما كان [له](١) من رسول الله عنه، ذلك القول فيه، ومن كانت هذه حاله، كان إعراض الله عنه، سخطًا عليه، وأسئل الله المعافاة، والنجاة من سخطه، بمنه ورحمته.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ) .





## كتاب الاستئذان

#### ١\_ باب الاستئداق

١- مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله على الله الله وجل نقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ فقال: نعم، فقال الرجل: إني معها في البيت، قال رسول الله على: استأذن عليها فقال الرجل: إني خادمها، فقال له رسول الله على: استأذن عليها، أتحب أن تراها عربانة؟ قال: لا، قال: فأستأذن عليها.

قال أبو عسر: روى هذا الحديث ابن جريج عن زياد بن سعد، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار - مثل حديث مالك سواء. وهذا الحديث لاأعلم يستند من وجه صحيح [ولا صالح عن النبي النبي الله الله الله الله وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه؛ ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرجل أمه ولا ابنته ولا أخته ولا ذات محرم منه عريانة، لأن المرأة عورة فيما عدا وجهها وكفيها، ولا يحل النظر إلى عورة أحد عند الجميع لان يختلفون في ذلك؛ وتأمل وجه المرأة الحرة وإدمان النظر إليها لشهوة لايجوز، لأنه داع إلى الفتنة؛ وقد اختلف العلماء في تأويل قول الله - عز وجل: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ﴾ - الآية كلها على ما نذكره في أولى المواضع به - إن شاء الله.

ومن ذلك ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال حدثني أبو صالح عبد الله بن

<sup>(</sup>١) زيادة من (و) .

صالح، قال حدثني [معاوية] (١) بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ - الآية. قال: الزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالها وخصرها وجيدها وشعرها، فإنها لا تبدي ذلك إلا لزوجها.

قال أبو عسمر: وهو مذهب ابن مسعود، ومجاهد، وعطاء، والشعبي؛ وحدثنا أحمد بن محمد، قال حدثنا أحمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن جرير، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي وعكرمة - في قوله: ﴿لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن﴾ - الآية. قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قالا: لأنهما ينعتانها لأبنائهما، وقد قيل إن العم والخال يجريان مجرى الوالدين، لأنهما ذوا محرم، فاستغنى بذكر من ذكر من ذوي المحارم عن ذكرهما.

وحدثنا أحمد بن محمد، قال حدثنا أحمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن جرير، قال حدثنا علي بن سهل، قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن سفيان في المرأة تخرج ثديها من كمها ترضع صبيها بين يدي ذي محرم منها - فكرهه.

وقد اختلف العلماء أيضًا في هذا الباب، فكان الشعبي وطاوس والضحاك يكرهون أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وذوات محرمه.

وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يفلون أمهاتهم، وممن روى ذلك عنه من العلماء: أبو القاسم محمد بن علي بن الحنفيه، وأبو محمد بن علي بن الحسين، وطلق بن حبيب، ومورق العجلي؛ وعلى قول هؤلاء أئمة الفتيا بالأمصار في أنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه، وكذلك شعور ذوات المحارم العجائز دون الشواب ومن يخشى منه الفتنة على ما ذكرت لك.

[وأخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا

 <sup>(</sup>١) كـذا في (و) وهو الصواب ووقع في المطبوع : [مـعمـر] وهو خطأ. انظر ترجمـة معاوية بن صالح بن حدير في تهذيب الكمال .

عبداالملك بن بحر قال حدثنا محمد بن إرسماعيل الصائغ قال حدثنا وأسيد قال حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، [يخبر عن ابن عباس قال ثلاث آيات قد جحدهن الناس قال الله عزوجل: وإن أكرمكم عند الله اتقاكم قال وتقولون أكرمكم أعظمكم بيننا والإذن كله قد جحده الناس (٢) قال: قلت لابن عباس: استأذن على أخواتي يتامي في حجري معي في بيت واحد؟ قال: نعم، فرددت عليه ليرخص لي فأبي، قال: أتحب أن تراهن عراة؟ قلت: لا، قال: فاستأذن. فراجعته، فقال: أتحب أن تطيع الله؟ قلت: نعم. قال: فقال لي سعيد بن جبير: إنك لتردد عليه. قال: قلت: أردت أن يرخص لي.

قال: وحدثنا ابن جريج، قال أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، قال: ما من امرأة أكره إلي آن أراها عريانة أو أرى عريتها من ذات محرم، قال: وكان يشدد في ذلك.

[قال وأخبرنا ابن جريج عن عطاء في قوله: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ﴾ قال هو واجب علي الناس اجمعين إذا احتلموا ان يستأذنوا علي من كان من الناس [<sup>(٣)</sup> قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب على الرجل أن يستأذن على أمه وذوات قرابته؟ قال: نعم، فقلت: بأي وجبت؟ قال: بقول الله عز وجل: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ﴾.

[قال ابن جمريج و أخبرني زياد بن سعمد عن صفوان مولي لبني زهرة أخبره عن عطاء بن يسار أن رجلاً قال للبني ﷺ استأذن علمي أمي: «قال: نعم» قال: إنها ليس لها خادم غيري افأستاذن عليها كلما دخلت قال: «أتحب أن

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة زيادة من : (و) وقع مكانها في المطبوع : [وذكر] .

<sup>(</sup>٢) وهذه الفقرة أيضاً زائدة من : (و) ووقع بعدها : [فقلت له] بدلاً من :[ قال قلت لابن عباس: كما وقع في المطبوع .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : (و) سقطت من المطبوع .

تراها عريانه» قال الرجل : لا قال : «فاستأذن»] (١)

قال سنيد: وحدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن الزهري، قال: سمعت هذيل ابن شرحبيل الأزدي الأعمى، أنه سمع ابن مسعود يقول: عليكم إذن على أمهاتكم.

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا.

حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي، حدثنا أحمد، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب، قال حدثنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: يستأذن الرجل على أمه، وأنها أنزلت: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾ في ذلك.

قال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، أنه قال: كان رجال من الفقهاء يكرهون أن يلج الرجل على أمته إذا كانت متزوجة حتى يستأذن عليها.

[أخبرنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا شريك عن مخارق عن طارق قال : قال رجل لعبد الله \_ يعني ابن مسعود: استأذن علي أمي؟ قال : نعم قال: إنها عجوز! قال: أتحب أن تراها عريانه وأن تري منها ماتكره (٢) .

وروى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، قال: سألت ابن عباس قلت: إن لي أختين أعولهما وأنفق عليهما - وهما معي في البيت، أفأستأذن عليهما؟ قال: نعم، فأعدت عليه، فقال: «أتحب أن تراهما عريانتين؟ قلت: لا، قال: فاستأذن عليهما».

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو

<sup>(</sup>١) زيادة من : (و) أيضاً .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (و) .

داود، قال حدثنا القعنبي، قال حدثنا الدراوردي، عن عصرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، أن نفرًا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا بما أمرنا فيها ولا يعمل بها أحد: قول الله - عز وجل: «ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر ﴾ - وقرأ القعنبي - إلى ﴿ عليم حكيم ﴾. قال ابن عباس: «إن الله رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال؛ فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيم الرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، ثم جاءهم الله بالستور والخير، فلم أر أحدًا يعمل بذلك بعد».

وذكر ابن وهب قال: أخبرني قرة، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك، أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي – وكان من أصحاب رسول الله على عن الإذن في العورات الشلاث، فقال: إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يلج على أحد من الخدم الذين بلغوا الحلم، ولا أحد ممن لم يبلغ الحلم من الأحرار إلا بإذن، وإذا وضعت ثيابي بعد صلاة العشاء، ومن قبل صلاة الفجر.

وقال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن الرجل ينظر إلى شعر أم امرأته أو امرأة ابنه أو امرأة أبيه؟ فقال: هذا في القرآن: ﴿ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو وكذا وكذا - الآية. قلت: ينظر إلى ساق امرأة أبيه أو ابنه؟ فقال: ما أحب أن يرى ذلك من أخته وأمه، فكيف بغيرهما.

روى حماد بسن سلمة، عن الحجاج، عن إبراهيم، أنه كان لايرى بأسًا أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وابنته وخالته وعمته، وكره الساقين.

وقال ابن وهب: سئل مالك عن المرأة - لها العبد نصفه حر أيرى شعرها ؟ فقال: لا. فقيل له: فلو كان لها كله أيرى شعرها؟ فقال: أما العبد الوغد من العبيد، فلا أرى بذلك بأسًا؛ وإن كان عبدًا فارها، فلا أرى ذلك لها. قال مالك: والستر أحب إلى.

قال أبو عمر: اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: ﴿ أو ما ملكت أيمانهن ﴾ - في الآيتين، إحداهما في سورة النور قوله: ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ماملكت أيمانهن ﴾. والأخرى في سورة الأحزاب: قوله: ﴿ ولا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهم، ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن، ولا ما ملكت أيمانهن ﴾. ذكر إسماعيل بن إسحاق، قال حدثنا أبو بكر يعني - ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا أبو أسامة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن طارق، عن ابن المسيب، قال: لا تغرنكم هذه الآية: ﴿ أو ما ملكت أيمانهن ﴾ - إنما عني بها الآماء ولم يعن بها العبيد (١٠). قال: وأخبرنا أبو بكر قال: أخبرنا شريك، عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، قال: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته.

قال أبو عسر: إلى هذا ذهب مالك، وأجاز نظر العبد إلى شعر مولاته، وروي مثل ذلك عن بعض أمهات المؤمنين. وقالت به طائفة، وكره ذلك جماعة من علماء التابعين ومن بعدهم.

وممن كره ذلك: سعيد بن المسيب، والحسن، وطاوس، والشعبي، ومجاهد، وعطاء؛ قال إسماعيل: حديث نبهان مولى أم سلمة يدل على أنه يجوز للعبد أن يرى من سيدته ما يراه ذو المحارم منها - مثل الأب والأخ، لأنه لا يحل له أن يتزوج سيدته ما دام مملوكًا، لكنه لا يدخل في المحرم الذي يحل لها أن تسافر معه، لأن حرمته لا تدوم، وتزول بزوال الرق إذا أعتقته.

قال أبو عمر: هذا يقضي على قبوله: لأن من لا تدوم حرمته،

<sup>(</sup>١) المصنف (٣/ ٤١٥) ووقع فيــه وفي المطبوع هنا ﴿أيمانكم﴾ والآية : ﴿أيمانهن﴾ ووقع في المطبوع هنا أيضاً : [ الآباء] بدل من [ الآماء] فأفسد المعني .

لايكون ذا محرم مطلقًا؛ وإذا لم يكن كذلك، فالاحتياط أن لايرى العبد شعر مولاته - وغدًا كان أو غير وغد؛ وقد يستحسن ويستحب الوغد لأشياء، وقد سوى الله بين المملوك والحر في هذا المعنى فقال: ﴿ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ﴾. وقال: ﴿ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ﴾ - وحديث أم سلمة لم يروه إلا نبهان مولاها وليس بمعروف بحمل العلم.

ولا يعرف إلا بذلك الحـديث وآخر، وحديث عـائشة معلول أيضًا: وأكـثر العلماء يجـعلون العبد البـالغ كالحر، ولايجيـزون له النظر إلى شعر سـيدته إلا لضرورة، وينظر منها إلى وجهها وكفيها، لأنهما ليسا بعورة منها .

[قال أبو عمر: رضي الله عنه قال الله عزوجل: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ﴾ ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ﴿ وحسبك بهذا الخطاب ، والمحرم من هذا النظر إلى العورة وقد أوضحنا مامن الرجل عورة ومن المرأة في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب (١) فأغنى عن إعادة ذلك هاهنا ، والإستئذان إنما جعل من أجل البصر والنظر (١).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا دحيم، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سهل بن سعد، أن رسول الله عليه قال: « إنما جعل الإذن من أجل البصر » (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر كتاب صلاة الجماعة باب الرخصة في الصلاة في الشوب الواحد حديث رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (و) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه االبخاري (٢٦/١١) ، ومسلم (١٩٣/١٤) .

(٢٠٢/٢٤) ٢- مالك، عن الثقة عنده، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر ابن سعيد، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي موسى الأشعري - أنه قال: قال رسول الله على: «الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل، وإلا فارجع».

قال أبو عمر: يقال: إن الشقة ههنا عن بكير هو مخرمة بن بكير، ويقال: بل وجده مالك في كتب بكير، أخذها من مخرمة. وقال عباس عن يحيى بن معين: مخرمة بن بكير ثقة، وبكير ثقة ثبت.

وقال ابن البرقي: قال لسي يحيى بن معين: كان مخرمة ثبتًا، ولكن روايته عن أبيه من كتاب وجده لأبيه لم [يسمعه] (١) منه؛ قال: وبلغني أن مالكًا كان يستعير كتب بكير فينظر فيها ويحدث عنها.

وتوفي بكير في زمان هشام، وكان يكنى أبا المسور.

وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في باب ربيعة من هذا الكتاب - والحمد لله - وهذا الإسناد من أحسن أسانيد هذا الحديث (٢).

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: سلم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري على عمر بن الخطاب - ثلاث مرات فلم يؤذن له، فرجع فأرسل عمر في إثره: لم رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله علي يقول: ﴿ إذا سلم أحدكم ثلاثاً فلم يوجب فليرجع ﴾.

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن جعفر، قال حدثنا

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [يسمع] .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث التالي .

عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، عن أبي السلمة (۱)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري. قال أحمد بن حنبل: وحدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: «استأذن أبو موسى على عمر ثلاثًا فلم يأذن له فرجع؛ فلقيه عمر فقال: ما شأنك رجعت؟ قال: سمعت رسول الله على يقول: «من استأذن ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع». فقال: لتأتين على هذا ببينة أو لأفعلن وأفعلن؛ فأتى مجلس قومه فناشدهم: فقلت أنا معك، فقام رجلان فشهدا له، فخلى عنه» – وهذا لفظ حديث داود (٢).

حدثنا ابن المعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حفص بن غياث، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله على الله المستأذن المستأذن ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع».

قال أبو عمر: قد سمع أبو سعيد الخدري هذا الحديث من النبي عَلَيْكُ وقد بان ذلك في غير ما إسناد، وقد ذكرنا بعض طرقها في باب ربيعة؛ فكان أبو سعيد مرة يرويه عن أبي موسى، عن النبي عَلَيْكُ، ومرة عن النبي عَلَيْكُ. وإنما هي حكاية عن قصة أبي موسى، فإذا قال عن أبي موسى، فإنه يريد بذلك على حسبما ذكره موسى بن هارون في حديث عمر بن سلمة، عن البهزي على حسبما ذكره موسى بن هارون في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا والحمد لله. وقد ذكرنا معاني هذا الباب في باب ربيعة.

وظاهر هذا الحديث يوجب ألا يستأذن الإنسان أكثر من ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع؛ وهو قول أكثر العلماء، وإلى هذا ذهب ابن نافع.

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [سلمة] وهو خطأ وهو أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤/ ١٨٨) .

وقال غيره: إن لم يسمع فلا بأس أن يـزيد؛ والاستئذان أن يقول: السلام عليكم ءأدخل؟ .

وقال بعضهم: المرة الأولى من الاستئذان: استئذان، والمرة الثانية: مشورة هل يؤذن له في الدخول أم لا ؟ والثالثة علامة الرجوع – ولا يزيد على الثلاث.

\* \* \*

قال أبو عمر: روى هذا الحديث متصلاً، مسنداً، عن النبي ﷺ من وجوه:

من حمديث أبي موسى، وحمديث أبي بمن كعمب، وحديث أبي سعيد الخدري.

وقال بعضهم في هذا الحديث: كلنا سمعه.

وقد روى قوم هذا الحديث عن أبي سعيد، عن أبي موسى، وإنما هذا من النقلة لاختلاط الحمديث عليهم، ودخول قصة أبي سعيد، مع أبي موسى في ذلك \_ والله أعلم \_ كأنهم يقولون: عن أبي سعيد عن قصة أبي موسى على نحو رواية عمر بن سلمة، عن البهزي، يريد: عن قصة البهزي، وقد أوضحنا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨/١١) ومسلم (١٨٧/١٤) من حديث أبي سعيد الخدري.

هذا المعنى عند ذكر حديث البهزي في باب حديث يحيى بن سعيد من كتابنا هذا، والحمد لله.

ومن أحسن طرق أبي سعيد الخدري في هذه القصة: ــ

ما حدثناه أبو زيد عبدالرحمن بن يحيى، قال: حدثنا علي بن محمد بن مسرور، قال: حدثنا أحمد بن أبي سليمان، قال: حدثنا سحنون، قال: حدثنا أبن وهب، قال: أخبرنا [عمرو] (١) بن الحارث، عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه، أنه سمع أبا سعيد الحدري يقول: كنا في مجلس أبي بن كعب فأتى أبو موسى مغضبًا حتى وقف، وقال: أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله على يقول: «الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك، وإلا فارجع» قال أبي وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي، فرجعت، ثم جئت اليوم، فدخلت عليه، فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثًا، ثم انصرفت، قال قد سمعناك، ونحن حينئذ على شغل فلو استأذنت حتى يؤذن لك، قال: استأذنت كما سمعت رسول الله على هذا، فقال أبي: والله لأوجعن ظهرك، وبطنك، أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذا، فقال أبي: والله لايقوم معك إلا أحدثنا سنًا، الذي يجيبك قم يا أبا سعيد، فقمت حتى أتيت عمر، فقلت: قد سمعت رسول الله على هذا.

قال ابن وهب: وقال مالك: الاستئذان ثلاث، لا أحب أن يزيد أحد عليها، إلا من علم أنه لم يسمع، فلا أرى بأسًا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع: قال: وقال مالك: الاستيناس فيما نرى- والله أعلم - الاستئذان.

حدثني أحمد بن قاسم بن عيسى، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد ببغداد قال: حدثنا عبد الله بن الجعد، ببغداد قال: حدثنا على بن الجعد، قال: حدثنا [شعبة](٢)، عن سعيد الحريري، أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي

<sup>(</sup>١) كذا في 'ك'، ووقع في المطبوع: [عمر] خطأ انـظر ترجمـة عمرو بـن الحارث المصري من التهذيب.

<sup>(</sup>٢) كذا في 'ك'، ووقع في المطبوع: [شعيب] خطأ، انظر ترجمة شعبة بن الحجاج من التهذيب.

سعيد الخدري قال: «جاء أبو موسى، فاستأذن على عمر ثلاثًا، فلم يؤذن له، فرجع، فقال عمر لنن لم تأتني ببينة، أو لأفعلن بك، فأتى الأنصار، فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله عليه قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجع» قال: فقالوا: لايشهد لك إلا أصغرنا، قال أبو سعيد فأتيت، فشهدت له».

قال علي: وأخبرنا شعبة، عن أبي سلمة سعيد بن يزيد، سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد مثل ذلك.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ابن مالك قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: «إن أبا موسى استأذن على عمر، قال: واحدة، ثنين، ثلاثًا، ثم رجع أبو موسى، فقال له عمر: لتأتين على هذا ببينة، أو لأفعلن بك، كأنه يقول: أجعله نكالاً في الآفاق، قال: فانطلق أبو موسى إلى مجلس فيه الانصار، فذكر ذلك لهم، فقال: ألم تعلموا أن رسول الله عمر قال: «إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع؟» قالوا: بلى: لا يقوم معك إلا أصغرنا، قال: فقام أبو سعيد الخدري إلى عمر، فقال: هذا أبو سعيد، فخلى عنه».

قال أبو عمسر: رواه معمر عن الجريري بإسناده، فلم يأت بالقصة بتمامها، ورواه عن أبي نضرة أيضًا داود بن أبي هند، ورواية أبي سلمة أحسن سياقة، وأتم معنى.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم قال : حدثنا محمد بن وضاح، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال : حدثنا يزيد بن [هارون](۱)، قال : أخبرنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي

<sup>(</sup>١) كذا في "ك"، ووقع في المطبوع: [مروان] خطأ، انظر ترجمة يـزيد بن هارون من التهذيب.

سعيد، قال: استأذن أبو موسى على عمر ثلاثًا، فلم يؤذن له فرجع، فلقيه عمر، فقال: ما شأنك رجعت؟ فقال: سمعت رسول الله على يقول: "من استأذن ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجع"، فقال: لتأتين ببينة أو لافعلن، وأفعلن، فأتى مجلس قومه فناشدهم الله، فقلت: أنا أشهد معك فشهدت بذلك فخلى سبيله.

وأما رواية من روى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري: ـ

فحدثني عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ: «المستأذن ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجع».

وحدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا بكر بن حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو داود، عن طلحة، عن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى أنه أتى عمر، فاستأذن ثلاثًا، فقال: استأذن أبو موسى، استأذن الأشعري استأذن عبد الله بن قيس، فلم يؤذن له، فرجع فبعث إليه عمر، فقال: ما ردك؟ فقال قال رسول الله ﷺ: « ليستأذن أحدكم ثلاثًا، فإن أذن له، وإلا فليرجع » قال: أيتني ببينة على هذا، فقال: هذا أبي، فانطلقنا إلى عمر، فقال: نعم ياعمر، لاتكن عذابًا على أصحاب رسول الله ﷺ، فقال عمر: لا أكون عذابًا على أصحاب رسول الله ﷺ.

وحدثنا بكر بن حماد، قال: حدثنا مسدد (\_) وحدثنا عبد الله بن محمد بن حدثنا بكر بن حماد، قال: حدثنا مسدد (\_) وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي قالا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء بن عبيد بن عمير: أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له، فرجع، فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا بلى، قال: فاطلبوه، قال فدعي، قال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: استأذنت ثلاثًا، فلم يؤذن لي، فرجعت كما كنا نؤمر بهذا، فقال لتأتين عليه بالبينة أو لأفعلن، فأتى

مجلس، أو مسجد الأنصار، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا، فقام أبو سعيد، فشهد له، فقال عمر: خفى علي هذا من أمر رسول الله ﷺ، ألهاني عنه الصفق بالأسواق، واللفظ لحديث عبد الله والمعنى سواء.

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه إيجاب الاستئذان، وهو يخرج في تفسير قول الله عز وجل: ﴿ لاتدخلوا بيوتًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها﴾ ، والاستيناس في هذا الموضع هو الاستئذان، كذلك قال أهل التفسير، وكذلك في قراءة أبي، وابن عباس تستأذنوا، وتسلموا على أهلها.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل أبوجعفر الصائغ، قال: حدثنا عفان: قال حدثني ثابت بن يزيد قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عكرمة، قال في قراءة أبي بن كعب: حتى تسلموا، أو تستأذنوا، قال: وتعلم منه ابن عباس وفيه أن السنة في الاستئذان ثلاث مرات، لا يزاد عليها، ويحتمل أن يكون ذلك على معنى الإباحة والتخفيف على المستأذن، فمن استأذن أكثر من ثلاث مرات لم يحرج والله أعلم -.

وقال بعض أهل العلم: أن الاستئذان ثلاث مرات مأخوذ من قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لَيستَأَذْنكم الذِّينِ ملكت أيمانكم واللَّذِينَ لَم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ﴾ ، قال: يريد ثلاث دفعات، فورد القرآن في الحلم منكم ثلاث، وسنة رسول الله ﷺ في الجميع.

قال أبو عمر: ما قاله من هذا فإنه غير معروف عن العلماء في تفسير الآية التي نزع بها، والذي عليه جمهورهم في قوله فيها ثلاث مرات أي في ثلاث أوقات، يدل على صحة هذا القول، ذكره فيها من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وللكلام في هذه الآية موضع غير هذا، وجاء في هذا الحديث عن أبي موسى أنه قال: استئذانه يومئذ بأن قال: يستأذن عبدالله بن قيس، يستأذن أبو موسى، ونحو هذا.

قال أبو عمر: وفيه أن الرجل العالم الحبر قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده من العلم إذا كان طريق ذلك العلم السمع، وإذا جاز مثل هذا على عمر على موضعه في العلم، فما ظنك بغيره بعده.

177

وروى وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، قال: «لو أن علم عمر وضع في كفة، ووضع علم أحياء الأرض في كفة أخرى، لرجح علم عمر بعلمهم». قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: لا تعجب من هذا، فقد قال عبد الله: «إني لأحسب تسعة أعشار العلم ذهب يوم ذهب عمر». وجاء عن حذيفة مثل قول عبد الله.

قال أبو عمر: زعم قوم أن في هذا الحديث دليلاً على أن مذهب عمر أن لايقبل خِبر الواحد، وليس كما زعموا: لأن عمر رضى الله عنه قد ثبت عنه استعمال خبر الواحد وقبوله، وإيجاب الحكم به، أليس هو الذي ناشد الناس بمنى: من كان عنده علم رسول الله ﷺ في الدية فليخبرنا؟ وكان رأيه أن المرأة لاترث من دية زوجها، لأنبها ليست من عصبته الذين يعقبلون عنه، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إلى رسول الله عليه أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها"، وكذلك ناشد الناس في دية الجنين: من عنده فيه عن رسول الله ﷺ؛ فأخبره حمل بـن مالك بن النابـغة: ﴿ أَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقضى به عمر»، ولا يمشك ذولب، ومن له أقل منزلة في العلم أن موضع أبي موسى من الإسلام، ومكانه من الفقه والدين، أجل من أن يرد خبره، ويقبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابي، وحمل بن مالك الأعرابي، وكلاهما لايقاس به في حال، وقد قال له عمر في حديث ربيعة هذا: أما إنى لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله ﷺ، فدل عملي اجتهاد كان من عمر رحمه الله في ذلك الوقت لمعنى الله أعلم به. وقد يحتمل أن يكون عمر - رحمه الله - كان عنده في ذلك الحين من لم يصحب رسول الله ﷺ من أهل العراق، وأهل الشام، لأن الله فتح عليه أرض فارس، والروم ودخل في الإسلام كثير ممن يجوز عليهم الكذب، لأن الإيمان لم يستحكم في قلوب جماعة منهم، وليس هذه صفة

أصحاب رسول الله ﷺ لأن الله قد أخبر أنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأثنى عليهم في غير موضع من كتابه.

وإذا جاز الكذب، وأمكن في الداخلين إلى الإسلام فيمكن أن يكون عمر مع احتياطه في الدين يخشى أن يختلقوا الكذب على رسول الله عَلَيْ عند الرهبة، والرغبة، أو طلبًا للحجة، وفرارًا إلى الملجأ، والمخرج مما دخلوا فيه، لقلة علمهم بما في ذلك عليهم، فأراد عمر أن يريهم أن من فعل شيئًا ينكر عليه، ففزع إلى الخبر عن رسول الله عَلَيْ فيه، ليثبت له بذلك فعله، وجب التثبت فيما جاء به إذا لم تعرف حاله حتى يصح قموله، فأراهم ذلك، ووافق أبا مـوسى، وإن كان عـنده معروفًا بالعـدالة غيـر متهم، لـيكون ذلـك أصلاً عندهم، وللحاكم أن يجتهد بما أمكنه إذا أراد به الخير، ولم يخرج عما أبيح له، والله أعلم بما أراد عمر بقوله ذلك لأبي موسى، وعلى هذا قول طاوس قال: كان الرجل إذا حدث عن رسول الله ﷺ أخذ حتى يجيء بسينة، وإلا عوقب يعني ممن ليس بمعروف بالعدالة ولامشهور بالعلم، والثقة. ألا ترى إلى إجماع المسلمين أن العالم إذا حدث عن رسول الله ﷺ، وكان مشهورًا بالعلم، أخمذ ذلك عنه، ولم ينكر علميه، ولم يحتج إلى بينة ومن نحو قول طاوس هذا قول سعد بن إبراهيم رحمه الله: لا يحدث عن رسول الله ﷺ إلا الثقات. أي كل من إذا وقف أحال على مخرج صحيح، وعلم ثابت، وكان مستوراً لم تظهر منه كبيرة.

وأما قول من قال: أن عمر لم يعرف أبا موسى فقول خمرج عن غير روية ولاتدبر. ومنزلة أبي موسى عند عمر مشهورة، وقد عمل له، وبعثه رسول الله على المنقة، وساعيًا، على بعض الصدقات، وهذه منزلة رفيعة، في المثقة، والأمانة.

وفي قول عمر ـ رحمه الله ـ في حديث عبيد بن عمير الذي ذكرناه في هذا الباب: «خفى علي هذا من أمر رسول الله ﷺ ألهاني عنه الصفق في الأسواق». اعتراف منه بجهل ما لم يعلم، وإنصاف صحيح وهكذا يجب على كل مؤمن.

وفي قوله: ألهاني عنه الصفق بالأسواق دليل على أن طلب الدنيا يمنع من استفادة العلم، وأن كل ما ازداد المرء طلبًا لها ازداد جهلاً، وقل عمله، والله أعلم. ومن هذا قول أبي هريرة: «أما إخواننا المهاجرون، فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، وأما إخواننا من الأنصار فشغلتهم حوائطهم، ولزمت رسول الله على شبع بطني.

هذا وكان الـقوم عربًا في طبعهم الحفظ، وقلة النسيان، فكيف اليوم؟ وإذاكان القرآن الميسر لـلذكر ( كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها »، فكيف بسائر العلوم ؟

والله أسئله علمًا نافعًا، وعملاً متقبلاً، ورزقًا واسعًا، لا شريك له.

ومن أحسن حديث يروى في كيفية الاستيذان:

ما حدثنا سعيد بن نصر، وعبدالوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: استأذن عمر على النبي عليه، فقال: السلام على رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟

وروى منصور عن ربعي بن حراش، عن رجل من بني عامر: أن رسول الله ﷺ قال له: «قل:السلام. ءأدخل؟»(۱) .

وقد ذكر ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي الزبير عن عمر مولى آل عمر أنه حدثه أنه دخل على عبد الله بن عمر بمكة، قال: وقفت على الباب فقلت: السلام عليكم. ثم دخلت فنظر في وجهي ثم قال: اخرج، ثم قلت: السلام عليكم ءأدخل؟ قال: ادخل الآن، من أنت؟ قلت: رجل من مصر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۵۱۷۷) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن منصور وأخرجه بعده (۵۱۷۸) عن هناد بن السري عن أبي الأحوص قال ربعي حُدثت أن رجلا من بني عامر وقال أبو داود وكذلك حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن منصور لم يقل عن رجل من بني عامر . أ.هـ فالحديث فيه رجل مبهم .

قال: وقال ابن جريج: قلت لعطاء كان يقال: إذا استأذن الرجل، ولم يسلم، فلا يؤذن له، حتى يأتي بمفتاح، قلت: السلام؟ قال: نعم.

قال أبو عمر: تهذيب هذه الآثار كلها على ما جاء في حديث ابن عباس: السلام عليكم أيدخل عمر؟ فمن سلم، ولم يقل ءأدخل، أو يدخل فلان، أو قال أدخل أو يدخل فلان، ولم يسلم، فليس بإذن يستحق به، أن يؤذن له \_ والله أعلم.

وقد أخبرنا ابن عباس أن الاستئذان ترك العمل به الناس، وأظن ذلك لقرع الأبواب اليوم، والله أعلم.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو عمرو، داود، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس قال: « كان الناس ليس لبيوتهم ستور، ولا حجال فأمرهم الله بالاستئذان، ثم جاءهم الله بالستور، والخير فلم أر أحدًا يعمل بذلك بعد»(١).

وقد أوضحنا هذا المعنى في باب صفوان بن سليم - والحمد الله (٢).

وأنكر رسول الله على جابر، حين دق على رسول الله على الباب فقال له رسول الله على الله فقال له رسول الله فقال له رسول الله فقال له رسول الله فقال: أنا أنا، مرتين، أو ثلاثًا، إنكارًا لذلك. ورواه شعبة، وغيره، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله: « إنه ذهب إلى النبي فقال: «أنا أنا»، أبيه، قال: فدققت الباب، فقال: من هذا؟ قلت: أنا، قال: «أنا أنا»، فكرهه (٣).

## \* \* \*

<sup>(</sup>۱) سنن أبسي داود (۵۱۹۲) والداروردي وعمسرو بن أبي عسمرو متكلم فسيهمسا وقال البخاري في حديث استنكروه على عسمرو بن أبي عمرو: لا أدري أسمع من عكرمة أم لا .

<sup>(</sup>٢) انظر حديث رقم: (١) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١/ ٣٧) ، ومسلم (١٩٢/١٤) .



## ٧ – باب التشميت في العطاس

(٣٢٥/١٧) ١ – مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه. أن رسول الله على قال: « إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك». قال عبد الله ابن أبي بكر: لا أدري أبعد الثلاثة أو الأربعة.

قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث وهو حديث يتصل عن النبي عليه من وجوه، منها: حديث سلمة بن الأكوع، وحديث أبي هريرة.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن عكرمة بن عمار، أخبرنا إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، أن رجلاً عطس عند النبي فقال: « رحمك الله » ثم عطس الثانية فقال: « هو مزكوم » هكذا قال زيد بن الحباب، عن عكرمة بن عمار أن الثانية قال له فيها: « هو مزكوم » وتابعه على هذا المعنى ابن أبي زائدة، عن عكرمة بن عمار أن .

وحدثنا أبو داود، حدثنا أبر محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أبراهيم بن موسى، حدثنا أبن أبي زائدة، عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة أبن الأكوع، عن أبيه: أن رجلاً عطس عند النبي عليه فقال له: « يرحمك الله » ثم عطس فقال النبي عليه : « الرجل مزكوم » ورواه القطان، عن عكرمة بن عمار، فذكر أن ذلك إنما قاله في الثالثة.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبدالسلام، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عكرمة بن عمار، حدثنا أياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: عطس رجل عند النبي

أخرجه مسلم (١٦٤/١٨) وأبو داود (٣٧٥).

وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَعْمَلُهُ مَا عَطْسُ فَقَالُ لَهُ فِي الثَّالَثَةُ: ﴿ إِنْكُ مزكوم ».

وأخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا [حَمَاد](۱) بن مسعدة، أخبرنا ابن عجلان: عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: «شمت أخاك ثلاثًا، فما زاد فهو زكام». هكذا أوقفه يحيى القطان، وحماد بن مسعدة، على أبي هريرة، ورفعه الليث بن سعد على الشك(۱).

حدثناه أحمد بن محمد، ومحمد بن الحكم، ومحمد بن محمد بن موسى بن نصير، وخلف بن أحمد، قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف، حدثنا عبيد الله بن يحيى، حدثني أبي يحيى بن يحيى، عن الليث بن سعد، وأخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثني عيسى بن حماد المصري، حدثنا الليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة - قال: لاأعلم إلا أنه رفع الحديث إلى النبي على أنه قال: « يشمت المسلم إذا عطس ثلاث مرات، فإذا زاد فهو زكام »(٣)، وقد روي حديث ابن عجلان هذا عن ابن عجلان، عن أبيه هريرة، عن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي عن أبيه هريرة، عن أبيه ويكان النبي على النبي عن أبيه هريرة، عن النبي على النبي النبي

وأخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد ابن عبد الرحمن، عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) كذا في: (ب) ووقع في المطبوع: [محمد] وهو خطأ وسيذكر بعد على الصواب .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۳٤) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٥٠٣٥) ومحمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فجعلها كلها عن أبي هريرة .

 <sup>(</sup>٤) عجلان والد محمد بن عجلان قال أبو داود: لم يرو عنه إلا ابنه وقال عنه النسائي:
 لا بأس به وهذا لا يكفي لتوثيقه. هذا إن صحت هذه الرواية .

طلحة، عن أمه حميدة أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة الزرقي، عن أبيها، عن النبي عَلَيْة قال: « شمت العاطس ثلاثًا وإن شئت بعد فشمته، وإن شئت فاتركه»(١)

قال أبو عمر: في حديث سلمة بن الأكوع: أن يسمت مرة أو مرتين، ويقال في المثالثة: إنه مزكوم، أو هذا زكام، وفي حديث أبي هريرة، وحديث الزرقي: أنه يشمت ثلاثًا، ويقال له ذلك في الرابعة، وهي زيادة يجب قبولها، والقول بها أولى، وبالله توفيقنا.

وأحسن ما روي في كيفية تشميت العاطس: حديث من حديث أهل المدينة، وحديث آخر من رواية أهل الكوفة، فأما حديث أهل المدينة: فحدثناه أحمد بن فتح بن عبد الله، حدثنا حمزة بن محمد، حدثنا عمران بن موسى بن حميد، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا الليث بن سعد، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي علي أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد شه، وإذا قال: الحمد شه، فليقل له أخوه: يرحمك الله، فإذا قيل له ذلك: فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم»(٢).

وأخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بكر، أخبرنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبدالله ابن دينار، عن أبي صالح: عن أبي هريرة عن النبي عليه قال: « إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال. وليقل أخوه وصاحبه: يرحمك الله، ويقول هو: يهديكم الله ويصلح بالكم»، وروي من حديث عائشة، عن النبي عليه مثله.

حدثنا الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥٠٣٦) والترمذي (٢٧٤٤) عن عمر بن إسحاق بن طلحة عن أمه عن أبيها وقال الترمذي : هذا حديث غريب وإسناده مجهول .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۰/ ۲۲۳) .

وضاح، حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو معشر، عن عبد الله بن يحيى، عن عمرة، عن عائشة قالت: عطس عاطس عند النبي عليه فقال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: «قل الحمد لله»، قال القوم: ما نقول له يا رسول الله؟ قال: قل: «قولوا: يرحمك الله»، قال: ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قل: «يهديكم الله، ويصلح بالكم».

وأما حديث الكوفيين:

فأخبرناه عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف قال: كان سالم بن عبيد جالسًا فعطس رجل من القوم قال: السلام عليكم، فقال: السلام عليك وعلى أمك، ثم قال [بعد ذلك](۱): لعلك وجدت مما قلت لك، قال: لوددت أنك لم تذكر أمي بخير ولا بشر: قال: إنما قلت لك كما قال رسول الله عليه، أنا بينا نحن عند رسول الله عليه، إذ عطس رجل من القوم فقال: السلام عليكم، فقال رسول الله عليه: "وعليك وعلى أمك". ثم قال: إذا عطس أحدكم [فليقل الحمد ش](۱)، قال: فذكر بعض المحامد، وليقل له من عنده: يرحمك الله، وليرد - يعني عليهم - يغفر الله لنا ولكم" .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن رجل فيهم، عن سالم بن عبيد، قال: كنا عند النبي على فعطس رجل من القوم، فقال: السلام عليكم، فقال النبي عليه: «عليك وعلى أمك». ثم قال: «إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد لله رب العالمين، أو: الحمد لله على كل حال، وليقل له من عنده: يرحمك الله، وليرد عليه. يغفر الله لي ولكم».

<sup>(</sup>١) زيادة من : (ب) .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [فليحمد الله] .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٥٠٣٢) وسستسأتي الرواية الستي تبين أن هنالك واسلطة بين هلال وسالم بن عبيد.

وأخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن أبي بشر ورقاء، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن خالد بن عرفجة، عن سالم بن عبيد، عن النبي عليه بهذا الحديث (١)

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أبو قلابة: عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثني أبي، حدثنا جعفر بن سليمان، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله عليه وإذا عطس أحدكم ميقل: الحمد لله رب العالمين، وليقل له: يرحمك الله، وليقل: يغفر الله لنا ولكم ».

قال أبو عمر: على هذا الناس في تشميت العاطس: قبول يرحمك الله، واختلفوا في كيفية رده، فقال مالك: لا بأس أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو: يغفر الله لكم، كل ذلك جائز؛ وهو قول الشافعي، قال: أي ذلك قال فحسن وقال أصحاب أبي حنيفة: يقول: يغفر الله لكم، ولا يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يهديكم الله ويصلح بالكم، شيء قالته الخوارج، لأنهم لا يستغفرون للناس؛ واختار الطحاوي قول: يهديكم الله ويصلح بالكم، لأنها أحسن من تحيته؛ قال: وحال من هدي وأصلح باله، فوق المغفور له. وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر من قوله مثله.

وأما تشميت أهل الذمة: ففيه حديث حكيم بن الديلم:

حدثنا على بن علف بن قاسم، حدثنا أحمد بن محمد المكي، حدثنا على بن عبدالعزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن حكيم بن الديلم، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: «كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله عليه وجاء

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٣٢ ٥) وسالم بن عرفجه وقيل الصواب عرفطة مجهول الحال .

أن يقول: يرحمكم الله، فكان يقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم»(١). انفرد به حكيم بن الديلم، وهو عندهم ثقة مأمون.

وأما العاطس إذا لم يحمد الله، فلا يجب تشميته:

أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدنا أبو داود، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير. قال أبو داود: وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان المعنى، قالا: حدثنا سليمان التيمي، عن أنس، قال: عطس رجلان عند النبي عليه فشمت أحدهما وترك الآخر، فقيل يا رسول الله، رجلان عطسا، فشمت أحدهما، قال أحمد: أو فسمت أحدهما وتركت الآخر؟ «فقال إن هذا حمد الله، وإن هذا لم يحمد الله» (٢).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو خيثمة: مصعب بن سعيد، حدثنا زهير بن معاوية، عن التيمي، عن أنس، قال: عطس رجلان عند النبي وسلحية، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقالوا: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمت هذا؛ قال: « لأن هذا حمد الله، وهذا لم يحمده ».

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا قاسم بن مالك، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى، سمعت رسول الله على يقول: « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه» (٢).

قال أبو عمر: شمت، وسمت، لغتان معروفتان عند أهل العلم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۸،) وحكيم بن الديلم قال عنه أحمد بن حنبل شيخ صدق وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح يكتب حديثه ولايحتج به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٦١٥) ومسلم (١٨/ ١٦٢) وأبو داود (٣٩ ٥٠٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٦٣/١٨) .

[باللغة] (۱) ، لا يختلفون في ذلك؛ قال الخليل بن أحمد: التسميت لغة في تشميت العاطس، وروي عن ثعلب أنه سئل عن معنى التشميت والتسميت، فقال: أما التشميت: فمعناه: أبعد الله عنك الشماتة، وجنبك ما يشمت به عليك. وأما التسميت، فمعناه: جعلك الله على سمت حسن، ونحو هذا.

قال أبو عمر: وهذا كله إنما ينوبه الداعي له بصلاح الحال والغفران والرحمة - على ما جاء في سنة التشميت مما قد ذكرنا في هذا الباب - والحمد لله.

ومن أدب العاطس: أن يضع العاطس يده على فيه، ويخفض بالعطسة صوته، ويقول: الحمد لله على كل حال.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا مضر بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن مقلاص، أخبرنا ابن وهب، أخبرني إدريس بن يحيى الخولاني، أخبرني عبد الله بن عياش، عن ابن هرمز، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: « إذا عطس أحدكم فليضع كفه على وجهه، وليخفض صوته» (٢).

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، حدثنا محمد بن بكر، حدتنا أبو داود، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله ﷺ إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته (٣) – شك يحيى.

واختلف الفقهاء في وجوب تشميت العاطس: فذهب قوم إلى أن ذلك

<sup>(</sup>١) زيادة من : (ب) .

<sup>(</sup>٢) فيه عبد الله بن عياش وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٠٢٩) والترمذي (١٧٤٥) والحديث مداره على ابن عجلان فقد وثقه غير واحد من الأئمة لكنه اختلطت عليه أحاديث أبي سعيد المقبري، وذكر الذهبي في الميزان عن الحاكم: أخرجه له مسلم في الشواهد وقد تكلم المتأخرون من أثمتنا في سوء حفظه ا.ه. قلت: فالقلب لا يطمئن لأفراده

ندب لا إيجاب، وأوجبه آخرون على الكفاية كرد السلام سواء. وقد مضى القول في رد السلام في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا، وقال أهل الظاهر: ذلك واجب متعين على كل أحد. والأصل في هذا الباب:

ما حدثنا محمد بن داود بن سفيان، وخشيش بن أصرم، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز »(١)

وقد تكلمنا على ما يجب من الفروض على الكفاية في صدر كتابنا: كتاب جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله فأغنى ذلك على إعادته ها هنا.

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحداد، حدثنا زكرياء ابن يحيى السجزي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، حدثنا حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: من سلم عليك من خلق الله، فاردد عليه وإن كان مجوسيًا، فإن الله يقول: ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾.

وأما تشميت العاطس في الخطبة، فسيأتي في باب أبي الزناد من كتابنا هذا عند ذكر قوله ﷺ: « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت » إن شاء الله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٠٠) ومسلم (٢٠٣/١) بمعناه .

## ٣– باب ما جاء في الصور والتماثيــل

(١/ ٣٠) ١- مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن رافع بن إسحاق، مولى الشفاء، أخبره، قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة، على أبي سعيد الخدري، نعوده، فقال لنا أبو سعيد: «أخبرنا رسول الله أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تماثيل، أو تصاوير»، يشك إسحاق، لايدري أيتهما قال أبو سعيد الخدرى.

قال أبو عسم : هذا أصح حديث في هذا الباب، وأحسنه إسنادا، وقال فيه زيد بن الحباب، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق بن طلحة، ذكره أبو بكر بن أبي شيبة، عن زيد، وقد روي من حديث علي، وابن عباس، وأسامة بن زيد، أن النبي عليه قال: « لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة »، وقيل في الملائكة ها هنا، ملائكة الوحي، وقيل بل كل ملك على ظاهر اللفظ، كما أن لفظ بيت، على لفظ النكرة، يقتضي كل بيت، والله أعلم، وظاهر هذا الحديث، يقتضي الحظر عن استعمال الصور، على كل حال، في حائط، كانت، أو في غيره، ومثله حديث نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة في النمرقة التي فيها تصاوير.

وقد استثنى في حديث سهل بن حنيف، إلا ما كان رقمًا في ثوب، واختلف الناس في الصور المكروهة، فقال قوم إنما كره من ذلك ما له ظل، وما لا ظل له فليس به بأس، وقال آخرون ما قطع رأسه فليس بصورة، وقال آخرون تكره الصورة في الحائط وعلى كل حال، كان لها ظل أو لم يكن، إلا ما كان في ثوب يوطأ ويمتهن وقال أخرون، هي مكروه في الشياب وعلى كل حال، ولم يستثنوا شيئًا، وروت كل طائفة منهم بما قالته أثرًا، اعتمدت عليه، وعملت به، وأما اختلاف فقهاء الأمصار أهل الفتوى في هذا الباب:

فذكر ابن القاسم، قال: قال مالك [نكره](١) التماثيل في الأسرة، والقباب، وأما البسط والوسائد والشياب فلا بأس به وكره أن يصلى إلى [سترفيه]<sup>(٢)</sup> تماثيل.

وقال الثوري: لا بـأس بالصور في الوسائد، لأنها توطأ، ويجلس عـليها، وكره الحسن بن حي، أن يدخل بيتًا فيه تمثال، في كنيسة أو غير ذلك، وكان لا يرى بأسًا بالصلاة في الكنيسة، والبيعة.

وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بتمثال، ولا يكرهون ذلك فيما يبسط، ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة، وكذلك عندهم ما كان خرطًا، أو نقشًا، في البناء.

وكره الليث التماثيل التي تكون في البيوت، والأسرة، والقباب، والطماس، والمنارات، إلا ما كان رقمًا في ثوب.

وقال المزنى عن الشافعى: وإن دعي رجل إلى عرس، فرأى صورة ذات روح، أو صورا ذات أرواح، لم يدخل، إن كانت منصوبة، وإن كان يوطأ، فلا بأس، وإن كانت صور الشجر، فلا بأس.

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل، إذا دعيت لأدخل، فرأيت سترًا معلقًا فيه تصاوير أأرجع؟ قال: نعم، قد رجع أبو أيوب، قلت: رجع أبو أيوب من ستر الجدر؟ قال: هذا أشد، وقد رجع عنه غير واحد، من أصحاب رسول الله علية الله علية على قلت له: فالستر يجوز أن يكون فيه صورة؟ قال: لا، قيل: فصورة الطائر وما أشبهه؟ فقال: ما لم يكن له رأس، فهو أهون. فهذا ما للفقهاء في هذا الباب، وسيأتي ما للسلف فيه، نما بلغنا عنهم، في باب سالم أبي النضر (٣)، من هذا الكتاب إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [يكره] .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [قبله فيها] .

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث التالي .

اعلى أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجد عنده سهل بن حنيف؛ على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجد عنده سهل بن حنيف؛ قال: فدعا أبو طلحة إنسانًا فنزع نمطًا كان تحته، فقال له سهل: لم نزعته؟ قال: لأن فيه تصاوير – وقد قال رسول الله على فيها ما قد علمت. قال سهل: أو لم يقل إلا ما كان رقمًا في ثوب؟ قال بلى، ولكنه أطيب لنفسي(١).

قال أبو عسمر: لم يختلف الراه اله عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه في الموطأ، وفيه عن عبيد الله أنه دخل على أبي طلحة؛ فأنكر ذلك بعض أهل العلم وقال: لم يلق عبيد الله أبا طلحة، وما أدري كيف قال ذلك وهو يروي حديث مالك هذا؟ وأظن ذلك - والله أعلم - من أجل أن بعض أهل السير قال: توفي أبو طلحة سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان - رضي الله عنه - وعبيدالله لم يكن في ذلك الوقت ممن يصح له سماع.

قال أبو عسمر: اختلف في وفاة أبي طلحة، وأصح شيء في ذلك: مارواه أبو زرعة قال: سمعت أبا نعيم يحدث عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال: سرد أبو طلحة الصوم بعد النبي على أربعين سنة. فكيف يجوز أن يقال إنه مات سنة أربع وثلاثين - وهو قد صام بعد رسول الله على أربعين سنة؟ وإذا كان ذلك - كما ذكرنا، صح أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة من الهجرة - والله أعلم.

وأما سهل بن حنيف، فلا يشك عالم بأن عبيد الله بن عبد الله لم يره ولالقيه ولاسمع منه، وذكره في هذا الحديث خطأ لا شك فيه، لأن سهل بن حنيف توفي سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه - عليه ولا يذكره في الأغلب عبيد الله بن عبد الله لصغر سنه يومئذ؛ والصواب في ذلك - والله أعلم - عثمان بن حنيف. وكذلك رواه محمد بن إسحاق، عن أبي النضر سالم، عن عبيدالله

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/۱۰) ، ومسلم (۱۱۹/۱۶) معناه من حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه .

بن عبد الله، قال: انصرفت مع عشمان بن حنيف إلى دار أبي طلحة نعوده، فوجدنا تحته نمطًا وساق الحديث بمعنى حديث مالك، عن أبي النضر.

واختلف في وفاة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: فقال ابن بكير عن يعقوب بن عبد الله عن أبيه، قال: مات عبيد الله بن عبد الله قبل علي بن حسين.

قال أبو عمر: مات على بن حسين - رحمه الله - سنة أربعة وتسعين، وفيها مات عروة، وأبو سلمة، وجماعة من الفقهاء. وقال الواقدي: توفي عبيد الله ابن عبد الله سنة ثمان وتسعين، وقال يحيى بن معين: مات عبيد الله بن عبد الله سنة اثنتين ومائة. قال: ويقال: سنة تسع وتسعين.

قال أبو عمر: قول محمد بن عمر الواقدي أصح ما في ذلك عندنا، وهو أعلم بهذا الشأن.

قال أبو عمر: قد يكون إنكار من أنكر هذا الحديث في دخول عبيد الله على أبي طلحة وسهل بن حنيف من أجل رواية ابن شهاب لهذا الحديث - على مارواه بن أبي ذئب. فصح بهذا وهم مالك في سهل بن حنيف، وكذلك وهم أبو النضر في روايته له عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي طلحة - ولم يدخل بينهما ابن عباس ؛ فالصحيح في هذا الحديث رواية الزهري له عن عبيد الله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن أبي طلحة . - كذا قال علي بن المديني وغيره، وهو - عندي - كما قالوه - والله أعلم.

فأما رواية ابن شهاب له، فحدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا ابن أبي الخصيب، قال حدثنا يحيى بن الخصيب، قال حدثنا عبد الله بن الحسن بن أبي شعيب، قال حدثنا يحيى بن عبدالله، قال حدثنا أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب العامري المدني، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبدالله بن عباس، عن أبي طلحة صاحب رسول الله عليه أن رسول الله عليه قال: « لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير ».

وحدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد القاضي الذهلي، قال حدثنا أبو مسلم الكشي، قال حدثنا أبو عاصم، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، قال: قال رسول الله ﷺ: « لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة» (١) . وقد خالف الأوزاعي ابن أبي ذئب في هذا الحديث.

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا خالد بن سعد؛ وحدثنا أحمد بن عمر، حدثنا عبد الله بن محمد، قالا حدثنا محمد بن فطيس، قال حدثنا بحر بن نصر، قال حدثنا بشر بن بكر، قال حدثنا الأوزاعي، أخبرني الزهري، قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة، قال حدثني أبو طلحة الأنصاري أن رسول الله عليه قال: « لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ».

قال أبو عسمسر: هذا - عندهم - خطأ من الأوزاعسي، وكسان في حفظه شيء لم يكن بالحافظ، وقد تابع ابن أبي ذئب - عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومعمر.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر ابن بجير القاضي الذهلي، قال حدثنا أبو مسلم الكشي، قال حدثنا عبد الله بن رجاء، قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشون، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: « لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ».

وحديث معمر رواه علي بن المديني وغيره عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله - أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول: - فذكره. وقد يحتمل أن يكون حديث ابن شهاب في هذا الباب غير حديث أبي النضر، لأن في حديث ابن شهاب عموم الصور دون استثناء شيء منها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠/ ٣٩٤) ، ومسلم (١١٩/١٤) .

وفي حديث أبي النضر استثناء ما كان رقمًا في ثوب، وفيه جمع سهل بن حنيف في ذلك مع أبي طلحة، فهو غير حديث أبي النضر - والله أعلم.

وقد كان ابن شهاب يذهب في هذا الباب إلى استعمال العموم في كراهة الصور كلها على ما ذكرنا عنه في باب إسحاق<sup>(۱)</sup> من هذا الكتاب، وحديث نافع عن القاسم ابن محمد بمثل حديث ابن شهاب عام أيضًا في الثياب وغيرها، وقد ذكرنا ذلك في باب نافع من كتابنا هذا.

وقد روى عبد العزيز بن عمران، عن مالك بن أنس، عن الزهري وأبي النضر جميعًا، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي طلحة، أن النبي وللخرج عن التصاوير في البيوت، وهو غريب لمالك عن الزهري خاصة، تفرد به عنه عبد العزيز ابن عمران، رواه عنه يعقوب بن محمد الزهري.

وللعلماء في هذا الباب أقاويل ومذاهب، منها: أنه لا يجوز أن يمسك الثوب الذي فيه تصاوير وتماثيل - سواء أكان منصوبًا أو مبسوطًا، ولايجوز دخول البيت الذي فيه التصاوير والتماثيل في حيطانه - وذلك مكروه كله، لقول رسول الله على: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير». فإن فعل ذلك فاعل بعد علمه بالنهي عن ذلك، كان عاصيًا عندهم - ولم - يحرم عليه بذلك مالك الشوب ولا البيت؛ ولكنه ينبغي له أن يتنزه عن ذلك كله ويكرهه وينابذه، لما ورد من النهي فيه؛ وحجة من ذهب هذا المذهب في الثياب وفي حيطان البيوت وغيرها: حديث ابن شهاب وغيره عن القاسم بن محمد عن عائشة، قالت: دخل علي رسول الله علي وأنا مسترة بقرام فيه صور، فتلون وجهه وتناول الستر فهتكه؛ ثم قال: «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله».

وروى نافع هذا الخبر عن القاسم بهذا المعنى - وزاد أن النبي ﷺ قال: "إن البيت الذي فيه الصور لا يدخله الملائكة". وقد ذكرنا هذا الخبر من طرق في

<sup>(</sup>١) لم يذكر ذلك عنه في هذا الموضع وراجع الحديث السابق .

باب نافع من كتابنا هذا<sup>(۱)</sup> ، وذكرنا هناك اختلاف ألفاظ ناقليه؛ وأن زيادة من زاد فيه من الثقات الحفاظ إباحة ما يتوسد من ذلك ويرتفق به ويمتهن، يجب قبولها - وإن كان ظاهر حديث مالك في ذلك كراهية عموم الصور - على كال حال؛ وإلى ذلك ذهب ابن شهاب - وهو راوية الحديث - [والعالم]<sup>(۲)</sup> - لمخرجه.

ذكر ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري - أنه كان يكره التصاوير ما نصب منها وما بسط؛ وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا في البسط والوسائد والثياب على حديث سهل بن حنيف هذا، إلا ما كان رقمًا في ثوب؛ وقد ذكرنا مذهب مالك في الصور والتماثيل على كل حال، ومذهب سائر فقهاء الأمصار فيها في باب إسحاق بن أبي طلحة من هذا الكتاب، فلا وجه لإعادة ذلك ها هنا؛ ونذكر ها هنا ما جاء عن السلف من الصحابة والتابعين في ذلك مما بلغنا عنهم، لتتم فائدة الكتاب - إن شاء الله.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا حماد بن أصبغ، قال حدثنا حماد بن محمد الصائغ، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان على بابي درنوك فيه الخيل ذوات الأجنحة، فقال النبي عَلَيْكُ : « ألقوا هذا ».

وقال آخرون: إنما يكره من الصور ما كان في الحيطان وصور في البيوت، وأما ما كان رقمًا في ثوب فلا. واحتجوا بحديث سهل بن حنيف وأبي طلحة وأما ما كان رقمًا في ثوب المذكور في هذا الباب فيه عن النبي وَاللهِ إلا ما كان رقمًا في ثوب. فكل صورة مرقومة في ثوب فلا بأس بها على كل حال، لأن رسول الله والله والله المنتنى الرقم في الثوب ولم يخص من ذلك شيئًا ولا نوعًا؛ وذكروا عن القاسم، وهو راوية حديث عائشة ما رواه ابن أبي شيبة، عن

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث التالي .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (حـ) ، (د) ، (هـ) ووقع في المطبوع : [والله أعلم] .

أزهر، عن ابن عون، قال: دخلت على القاسم - وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير السندس والعنقاء. وقال آخرون: لا يجوز استعمال شيء من الصور رقمًا كان في ثوب أو غير ذلك، إلا أن يكون الثوب يوطأ ويمتهن؛ فأما أن ينصب كالستر ونحوه فلا، قالوا: وفي حديث عائشة من رواية ابن شهاب ما يخص الثياب ويعينها، وهو يعارض حديث سهل بن حنيف وأبي طلحة؛ إلا أنا قد روينا عن عائشة أن ذلك من الثياب فيما ينصب دون ما يبسط؛ فبان بذلك وجه الحديثين، وأنهما غير متعارضين، وعائشة قد علمت مخرج حديثها ووقفت عليه؛ وذكروا من الأثر ما رواه وكيع وغيره عن أسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "سترت سهوة لي بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبي عليه همتكه فجعلت منه منبذتين، فرأيت النبي عليه مت من دلك وامتهنه. قالوا: ألا ترى أن رسول الله عليه من ذلك وامتهنه.

قال أبو عسر: وقد يحتمل أن يكون الستر لما هتكه رسول الله عليه تغيرت صورته وتهتكت، فلما صنع منه ما يتكأ عليه لم تظهر فيه صورة بتمامها؛ وإذا احتمل هذا، لم يكن في حديث عائشة هذا حجة على ابن شهاب ومن ذهب مذهبه؛ إلا أن من سلف من العلماء جماعة ذهبوا إلى ما كان من رقم الصور فيما يوطأ ويمتهن ويتكأ عليه من الثياب لا بأس به.

ذكر ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث، عن الجعد - رجل من أهل المدينة، قال: حدثتني ابنة سعد أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل، فكنا نبسطها. وعن ابن فضيل، عن ليث، قال: رأيت سالم بن عبد الله متكئًا على وسادة حمراء فيها تماثيل، فقلت له في ذلك؟ فقال: إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه.

وعن ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه - أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل: الطير والرجال.

وعن ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: كانوا لا يرون ما وطئ وبسط من التصاوير مثل الذي نصب.

وعن إسماعيل بن علية أيضًا، عن أيوب، عن عكرمة، أنه كان يقول في التصاوير في الوسائد والبسط التي توطأ هو أذل لها.

وعن أبي معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، قال: كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبًا، ولايرون بأسًا بما وطئته الأقدام.

وعن ابن إدريس، عن هشام بن حس، عن ابن سيرين، أنه كان لا يرى بأسًا بما وطئ من التصاوير.

وعن ابن يمان، عن عثمان بن الأسود، عن عكرمة بن خالد، قال: لابأس بالصورة إذا كانت توطأ. وعن ابن يمان، عن الربيع بن المنذر، عن سعيد بن جبير، قال: لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ.

وعن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء في التماثيل ما كان مبسوطًا يوطأ أو يبسط فلا بأس به، وما كان منه ينصب، فإني أكرهها.

وعن الحسن بن موسى الأشهب، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، قال كانوا لا يرون بما يوطأ من التصاوير بأسًا.

قال أبو عمر: هذا أعدل المذاهب وأوسطها في هذا الباب، وعليه أكثر العلماء؛ ومن حمل عليه الآثار لم تتعارض على هذا التأويل، وهو أولى ما اعتقد فيه -والله الموفق للصواب. وقد ذهب قوم إلى أن ما قطع رأسه فليس بصورة.

روى أبو داود الطيالسي قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، قال: دخل المسور بن مخرمة على ابن عباس - وهو مريض وعليه ثوب استبرق وبين يديه [كانون](١) عليه تصاوير؛ فقال: المسور: ما هذا يا ابن

<sup>(</sup>١) كذا في : (د) ، (هـ) ووقع في المطبوع : [ثوب] .

عباس؟ فقال ابن عباس: ما علمت به وما أرى رسول الله عَلَيْقُ نهى عن هذا إلا للكبر والتجبر، ولسنا - بحمد الله - كذلك؛ فلما خرج المسور أمر ابن عباس بالثوب فنزع عنه، وقال: اقطعوا رؤوس هذه التصاوير(١).

وروى ابن المبارك قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، قال حدثنا مجاهد، قال حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله على إن جبريل أتاني البارحة، فلم عنعه أن يدخل إلي إلا أنه كان في البيت [تمثال رجال](٢) وستر فيه تماثيل وكلب، فأمر برأس التمثال أن يقطع، وبالستر أن [يشق](٣) ويجعل منه وسادتان توطآن، وبالكلب أن يخرج.

وذكر ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، قال: إنما الصورة: الرأس، فإذا قطع فلا بأس.

وعن يحيى بن سعيد، عن سلمة أبي بشر، عن عكرمة - في قوله: 
والذين يؤذون الله ورسوله . قال: أصحاب التصاوير.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صنعتها واتخاذها ماكان له روح، وحجمتهم: حديث المقاسم، عن عائشة، عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: «من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم». ففي هذا دليل على أن الحياة إنما قصد بذكرها إلى الحيوان ذوات الأرواح.

وقد حدثنا أحمد بن قاسم، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا هوذة بن خليفة، قال حدثنا عوف، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: إني أردت أن أنمي معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير: فقال ابن عباس:

<sup>(</sup>١) فيه شعبة مولى ابن عباس ضعفه مالك وغيره .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (هـ) ووقع في المطبوع : [حجال] وأخرجه السترمذي (٢٨٠٦) من رواية ابن المبارك كما في (هـ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في : (د) ، (هـ) ووقع في المطبوع : [يثني] .

لاأحدثك إلا ماسمعت رسول الله عليه يقول: سمعته يقول: "من صور صورة فإن الله معذبه يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح - وليس بنافخ فيها أبدًا". قال: فكبا لها الرجل كبوة شديدة وأصفر وجهه، ثم قال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذه الشجر وكل شيء ليس فيه روح (١). وقد كان مجاهد يكره صورة الشجر - وهذا لا أعلم أحدًا تابعه على ذلك.

ذكر ابن أبي شيبة عن عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد، أنه كان يكره أن يصور الشجر المثمر، ومما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب قديم: ما ذكره ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن ابن عون، قال: كان في مجلس محمد بن سيرين وسائد فيها تماثيل عصافير، فكان أناس يقولون في ذلك؟ فقال محمد: إن هؤلاء قد أكثروا علينا، فلو حولتموها، وهذا من ورع ابن سيرين - رحمه الله.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هوذة بن خليفة متكلم فيه وقد ضعف ابن معين روايته عن عوف هذه بالذات فقال: هوذة عن عوف ضعيف. وقال: لم يأت أحد بهذه الأحاديث عن عوف كما جاء بها.

(١٦/ ٥) ٣- مالك، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها - رسول الله على على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يارسول الله، أتوب إلى الله ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله على: ما بال هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله على: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال على: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. (١).

## \* القاسم بن محمد

وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أشهل، عن ابن عون، قال: قال محمد بن سيرين: مات القاسم بن محمد - ولم يكن أحد أرضى عند الناس منه، قال وحدثنا القعنبي، [قال سمعت مالك](٢) قال: ذكر عمر بن عبدالعزيز القاسم بن محمد فقال: إنه لها - يعني الخلافة.

وذكر ابن البرقي أن القاسم بن محمد توفي سنة ثمان ومائة، وهو قول الواقدي، ويكنى أبا محمد، وكان قد ذهب بصره.

قال ابن عون: رأيت ثلاثة لم أر مثلهم: ابن سيرين بالعراق، والقاسم بن محمد بالحجاز، ورجاء بن حيوة بالشام.

وقال ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة: مات القاسم بن محمد فيما بين مكة والمدينة حاجًا أو معتمرًا، وقال لابنه: سن التراب علي سنًا، وسو علي قبري، وألحق بأهلك، وإياك أن يغرك؛ كان، [وكان] (٣). قال ضمرة:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰٪ ۲۰٪) ، ومسلم (۱۲۹/۱٤) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (و) سقطت من المطبوع .

<sup>(</sup>٣) كذا في : (و) وهو الأقرب ووقع في المطبوع : [فكاذ] .

وتوفي القاسم بن محمد في سنة إحدى أو اثنتين ومائة في خلافة يزيد بن عبد الملك.

قال أبو عمر: النمرقة الوسادة، وقال الخليل: والنمروق الوسادة أيضًا؛ وهذا الحديث يقتضي تحريم استعمال ما فيه التصاوير من الثياب وأمثالها، والاستمتاع بها في ثوب كانت أو غير ثوب، كان الثوب مما يوطأ أو لم يكن؛ لأن النمرقة مما توطأ وتمتهن؛ وقد ورد فيها ما رأيت في هذا الباب ولم يخص بيتًا فيه نوع التصاوير من نوع ما، ولا في موضع ما؛ ولا خص ثوبًا من ثوب، وحكم كل ثوب حكم النمرقة؛ وليس في شيء من أحاديث هذا الباب أحسن إسنادًا من هذا الحديث، وقد رواه الزهري عن القاسم بن محمد، عن عائشة - مثله سواء؛ إلا أنه جعل في موضع المنمرقة قرامًا، والقرام جمع قرامة. قال الخليل: القرامة ثوب صوف ملون، والمعني في ذلك كله واحد؛ لأنها كلها ثياب تمتهن، ولم يرخص في شيء منها في هذا الحديث، وإن كانت الرخصة قد وردت في غيره في هذا المعنى، فإن ذلك متعارض.

وحديث عائشة هذا من أصح ما يسروى في هذا الباب، إلا أن عبيد الله بن عمر روى هذا الحديث عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ فخالف في معناه، وذكر في الرخصة فيما يرتفق ويتوسد؛ وقد مضى في الصور وكراهيتها في الثياب وغيرها ذكر في باب إسحاق بن أبي طلحة من كتابنا هذا، وسيأتي القول في هذا الباب بما للعلماء فيه من الوجوه والمذاهب في باب أبي النضر من كتابنا هذا مهداً موعباً – إن شاء الله (۱).

حدثنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد، قال حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا بحر بن نصر، قال حدثنا بشر بن بكر(ح). وحدثنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب، قالا حدثنا

<sup>(</sup>١) أنظر الأحاديث السابقة من هذا الباب.

الأوزاعي، عن ابن شهاب، قال أخبرني القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: دخل على النبي ﷺ وأنا مستترة بقرام فيه صور، فهتكه وقال: « إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله ».

وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى، وأحمد بن فتح، قالا حدثنا حمزة بن محمد، قال أخبرنا محمد بن سعيد بن عثمان بن عبد السلام السراج، قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال حدثني إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت: دخل عليّ رسول الله عليّ وأنا مستترة بقرام فيه صور، فتلون وجهه، وتناول الستر فهتكه ثم قال: "إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله».

ورواه ابن عيينة عن ابن شهاب بإسناده مثله، ففي هذا الحديث دليل على أن القرام ستر، ويحتمل أنه إذا هتكه وخرقه فقد أبطل الانتفاع به. ويحتمل أن يكون أباح الانتفاع منه بما كان يوطأ ويمتهن، وكره ما ينصب نصبًا كالستر وشبهه ولهذا - والله أعلم - قال من قال من العلماء: ما قطع رأسه فليس بصورة، وما لم ينصب ويبسط فليس به بأس.

ويدل حديث عبيد الله بن عمر على نحو ما ذكرنا من الاحتمال.

حدثنا أحمد ابن قاسم بن عيسى، قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة، قال حدثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا بشر بن الوليد، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد بن أبي سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة؛ قالت: «دخل علي رسول الله علي و وجهه؛ قالت: البيت ستر منصوب عليه تصاوير، [فعرفت](۱) الغضب في وجهه؛ قالت: فهتكته وأخذته فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في بيته». فرواية عبيد الله بن عمر هذه عن القاسم، مخالفة لرواية الزهري ونافع عن القاسم؛ وعبيد الله ثقة حافظ، وسماعه من القاسم، ومن سالم، صحيح؛ والزهري، ونافع، أجل منه - والله أعلم - بالصحيح من ذلك. ومن جهة النظر، لايجب أن يقع

<sup>(</sup>١) كذا في (و) ووقع في المطبوع : [فعرف] .

المنع والحظر إلا بدليل لا منازع له؛ وحديث سهل بن حنيف مع أبي طلحة الأنصاري، يعضد ما رواه عبيد الله بن عمر في ذلك؛ وسيأتي ذكر حديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة - في باب أبي النضر من كتابنا هذا في حرف السين، وقد مضى ما للفقهاء في هذا الباب من المذاهب في باب إسحاق بن أبي طلحة، ويأتي في باب أبي النضر سالم - ما فيه أيضًا عن التابعين - إن شاء الله عز وجل.

\* \* \*



## ٤– باب ما جاء في أكل الضب

١ - مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن سليمان بن يسار، أنه قال: دخل رسول الله ، بيت ميمونة بنت الحارث، فإذا ضباب فيها بيض، ومعه عبد الله بن عباس، وخالد بن الوليد، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت أهدته أختي إلي هزيلة بنت الحارث، فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كلا، فقالا: ولا تأكل يا رسول الله؟ فقال: إني تحضرني من الله حاضرة، قالت ميمونة: أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ قال: نعم، فلما شرب، قال: من أين لكم هذا؟ فقالت أهدته إلي أختي هزيلة، فقال رسول الله عليها أختى أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتني في عتقها، أعطيها أختك، وصلي بها رحمك ترعى عليها، فإنه خير لك.

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: فإذا ضباب فيها بيض وقال ابن القياسم: فإذا بضباب فيها بيض، وقال القعنبي وابن نافع، وابن بكير، ومطرف: فأتي بضباب؛ قال القعنبي: فيهن بيض، وقال غيره: فيها بيض، وقال يحيى: أرأيتك، وقال غيره: أرأيت؛ وقال يحيى: وصلي بها رحمك، وقال غيره: وصليها بها ترعى عليها. والمعاني في ذلك كله متقاربة؛ وكذلك ألفاظ الرواة في الموطأ في متون الأحاديث، متقاربة المعاني غير متدافعة؛ ولم يختلف الرواة للموطأ في إسناد هذا الحديث وإرساله على حسبما ذكرناه عن يحيى؛ وقد رواه بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة؛ فأما ما في هذا الحديث من ذكر الضب وامتناع رسول الله وسليمان من أكله، وإذنه لخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس في أكله، فقد مضى هذا المعنى مسندًا في حديث ابن شهاب، عن أبي أمامة من كتابنا هذا؛ ومضى أيضًا في الضب حديث مالك عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي عليه السلام؛ وقد ذكرنا في باب عبد الله بن دينار ما لفقهاء الأمصار من الاختلاف في أكل الضب وما

نزعت به كل فرقة وذهبت إليه من الآثار في ذلك بأبسط ما يكون وأوضحه، فمن أراد الوقوف على ذلك، تأمله هناك (١)، فلا معنى لإعادة ما مضى من ذلك ههنا.

أما قوله في هذا الحديث، فقال: إني تحضرني من الله حاضرة، فمعناه - إن صحت هذه اللفظة، لأنها لا توجد في غير هذا الحديث، معناها (٢) ما ظهر في حديث ابن عباس وخالد بن الوليد؛ عن النبي عَلَيْقَةُ أنه قال فيه: «لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه».

وقد روي عن عـمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ قـذر الضب فلم يأكله، وقد بينا المعنى في ذلك كله في بـاب ابن شهاب وعبد الله بن ديـنار - والحمد لله.

حدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قبال حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله، عن عمر بن الخطاب، أن نبي الله عليه لله يحرم الضب ولكن قذره، وأن الله لينفع به غير واحد، وأنه لطعام الرعاء، ولو كان عندي لأكلته.

<sup>(</sup>١) أنظر الأحاديث التالية .

<sup>(</sup>٢) ظاهر هذه اللفظة أنه ﷺ تأتيه الملائكة وقد يغير هذا الطعام رائحة فمه كما يفعل الثوم والبصل فكرهه لذلك .

حديث ابن عباس هذا هي هزيلة أم حفيد، لأن أم ابن عباس، هي أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة، وأخت هزيلة أم حفيد؛ فهزيلة المذكورة في حديث مالك هي أم حفيد – والله أعلم. ومن تدبر ذلك في الحديثين لم يخف عليه – إن شاء الله.

وما نزع به ابن عباس فحجة واضحة، لأنه لو كان حرامًا، ما أكل على مائدة رسول الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وقد تكرر هذا المعنى في غير موضع من كتابنا هذا بما فيه شفاء وبيان – والله المستعان.

وفي هذا الحديث أيضًا الأكل من الصدقة وقبولها، وفيه أن الصدقة على الأقارب وذوي الأرحام أفضل من العتق، ولهذا ما سيق هذا الحديث وما كان مثله في معناه.

وقد روي عن النبي ﷺ هذا المعنى من وجوه متصلة ومنقطعة صحاح:

أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا هناد بن السري، عن عبدة، عن ابن إسحاق؛ وأخبرنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يعلى، قال حدثنا محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة قالت: كانت لي جارية فاعتقتها، فدخل علي رسول الله على بن فأخبرته بعتقها، فقال: « آجرك الله، أما إنك لو أعطيتها أخوالك، فكان أعظم لأجرك».

ورواه ابن وهب، عن عـمـرو بن الحـارث، عن بكيـر، عن كـريب، عن ميمونة. والقول في إسناد هذا الحديث قول ابن إسحاق – والله أعلم.

وعند ابن إسحاق في هذا الحديث إسناد آخر:

أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال أخبرنا

أحمد بن شعيب، قال أخبرني محمد بن عبدالله ابن عبد الرحيم، قال حدثنا أسد بن موسى. ووجدت في أصل سماع أبي بخطه - رحمه الله - أن محمد بن أحمد بن قاسم حدثهم، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ميمونة، إنها سألت النبي عليه خادمًا، فأعطاها خادمًا فأعتقتها؛ فقال لها: ما فعلت الخادم؟ قلت: يا رسول الله، أعتقتها، قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك»(١).

أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال أخبرنا مسلمة بن القاسم، قال أخبرنا محمد ابن [زبان] (٢)، قال أخبرنا محمد بن رمح، قال أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، أن عروة بن الزبير أخبره أن رجلاً من بني غفار لحق برسول الله على فصحبه وترك أبويه، فقال له رسول الله على الله كان يمهن لأبويك؟ قال: أنا، فأحدمه رسول الله على خادمًا، فلبث رسول الله عن العبد ما فعل؟ قال: أعتقته قال: لو أعطيته أبويك كان خيرًا لك.

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد، قال حدثنا محمد بن إبراهيم [الديبلي] (٢)، قال حدثنا عبد الحميد بن صبيح، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن ميمونة أعتقت جارية لها، فقال لها النبي عليه أفلا أعطيتها أختك الأعرابية.

قال أبو عسمر: يعني هزيلة وهي أم حفيد - والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في طريقي هذا الحديث عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (د) ، (ب) ووقع في المطبوع : [ريان] وهو خطأ ومحمــد بن زبان وثقة ابن يونس ، والحديث إسناده لا بأس به .

<sup>(</sup>٣) كذا في : (ب) ، (د) ووقع في المطبوع : [الديلي] .

١٤٧/٦) ٢- مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عبد الله بن عباس، عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله على، بيت ميمونة زوج النبي على، فأتى رسول الله الله بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله على بيت ميمونة: أخبروا رسول الله على بيت ميمونة: أخبروا رسول الله على بيت ميمونة الخبروا رسول الله على بيت ميمونة الم يكن رسول الله يده، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله على ينظر (١).

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى بن يحيى: عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد، وتابعه القعنبي، وابن القاسم، وجماعة من أصحاب مالك. وقال ابن بكير: عن ابن عباس، وخالد بن الوليد: أنهما دخلا مع رسول الله عليه بيت ميمونة. وتابعه قوم. وكذلك رواه معمر عن الزهري أن ابن عباس وخالدا شهدا هذه القصة، بنحو رواية ابن بكير. ولم تختلف نسخ الموطأ في إسناد هذا الحديث عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة، عن ابن عباس. ورواه عثمان بن عمر فأخطأ في إسناده، جعله عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس:

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا علي بن حسن بن علان، ومحمد بن عبدالله القاضي، قالا: حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا عباد بن زياد الساجي، حدثنا عثمان بن عمر؛ أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن [عبد الله] (۲) بن عتبة، عن ابن عباس قال: «دخلت مع رسول الله علیه بن میمونة، ومعه خالد بن الولید، فأتی بضب، فأهوی رسول الله علیه، بیده، فقال بعض النسوة: إنه ضب، فرفع یده، فقیل له: أحرام هو یا رسول بیده، فقال بعض النسوة: إنه ضب، فرفع یده، فقیل له: أحرام هو یا رسول

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩ ٥٨٠) ومسلم (١٣/ ١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [عبد] وهو خطأ تابع فيه ما في (أ) .

الله؟ قال: «لا، ولكنه لم يكن بأرض قـومي، فأجدني أعـافه». قال: فأما خالد فأكله ورسول الله ﷺ ينظر».

وذكره الدارقطني عن محمد بن سليمان [المالكي](١) القاضي بالبصرة، عن بندار، عن عثمان بن عمر.

ُ وذكره الدارقطني أيضًا عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أبي داود السجستاني، عن عباد بن زياد، عن عثمان بن عمر - مثله سواء.

والضب دويبة معروفة بأرض اليمن، وليس موجودًا بمكة، لقول رسول الله والضب دويبة معروفة بأرض اليمن، وليس موجودًا بمكة، لقول أيضًا عندهم ولأموجودًا؛ ألا ترى إلى ما نقله جماعة أهل الأخبار، أن مدنيًا سأل أعرابيًا فقال: أتأكلون الضب؟ فقال: نعم، قال واليربوع؟ قال: نعم، قال: والقنفذ؟ قال: نعم، قال: والورل؟ قال: نعم، قال فتأكلون أم حبين؟ قال: لا، قال: فليهنيء أم حبين العافية. ومما يدلك على أن الضب لايوجد إلا في بعض أرض العرب قول بعض بني تميم:

لكسرى كان أعقل من تميم ليالي فر من أرض الضباب وقال غيره:

بلاد تكون الخيم أظلال أهلها إذا حضروا بالقيظ والضب نونها

وقد ذكرنا صفته بما لا يشكل من كلام العرب وأشعارها، في باب عبدالله بن دينار من هذا الكتاب، وذكرنا هناك أيضًا من الآثار المنقولة في مسخه ما فيه كفاية وبيان – والحمد لله.

والمحنوذ: المشوي في الأرض، وذلك أن العرب كانت تحفر حفرة وتوقد فيها النار، فإذا حميت وضع ذلك السشيء الذي يشوي في الحفيرة ودفن، فهو الحنية عندهم؛ وقد قيل: إنما يوضع في التنور إذا غطى وطين عليه حنية أيضًا، يقال: حنية، ومحنوذ، مثل قتيل ومقتول.

<sup>(</sup>١) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [المكي] وهو خطأ أنظر ترجمته في لسان الميزان.

وفي هذا الحديث إن رسول الله عَلَيْكُ ، كان يؤاكل أصحابه، فجائز للرئيس أن يؤاكل أصحابه، وحسن جميل به ذلك.

وفيه أن رسول الله ﷺ كان يأكل اللحم. وفيه أنه كان ﷺ لا يعلم الغيب، وإنما كان يعلم منه ما يظهره الله عليه. وفيه أن النفوس تعاف ما لم تعهد.

وفيه أن أكل الضب حلال، وأن من الحلال ما تعافه النفوس.

وفيه دليل على أن التحليل والتحريم، ليس مردودًا إلى الطباع، ولا إلى ما يقع في النفس، وإنما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة، أو يكون في معنى ما حرمه أحدهما ونص عليه.

وفيه دليل على خطأ من روي عن النبي عَلَيْ في الضب « لست بمحله ولا بمحرمه » وهذا ليس بشيء، وقد رده ابن عباس رضي الله عنه، وقال: «لم يبعث رسول الله عَيَيْ إلا آمرًا أو ناهيًا أو محلاً أو محرمًا، ولو كان حرامًا لم يؤكل على مائدته».

وأما دخول خالد بن الوليد، وعبد الله بن عباس، بيت رسول الله عَلَيْق، وفيه ميمونة مع النسوة اللاتي قال بعضهن: أخبروا رسول الله عَلَيْق، بما يريد أن يأكل منه، فإنما كان ذلك قبل نزول الحجاب - والله أعلم. وليس الضب ذا ناب - والله أعلم - للفرق الذي ورد بين حكمه وحكم كل ذي ناب في الأكل، وبالله التوفيق.

وقد سلف القول منا في أكل كل ذي ناب من السباع في باب إسماعيل بن أبي حكيم من كتابنا هذا مستوعبًا كاملاً، فأغنى عن إعادته ها هنا. وسيأتي من ذكر الآثار في الضب بما فيه شفاء في باب عبد الله بن دينار، عن ابن عمر من كتابنا هذا - إن شاء الله(١).

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث التالي .

(٦٣/١٧) ٣- مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رجلاً نادى رسول الله على: « ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله على: لست بآكله ولا بمحرمه»(١).

قال أبو عسر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وكذلك رواه أكثر الرواة للموطأ عن مالك، ورواه ابن بكير، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وكذلك رواه خالد بن مخلد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وهو صحيح لمالك عنهما جميعًا، وهو محفوظ من حديث ابن دينار. وقد رواه قوم، منهم: بشر بن عمر، عن مالك، عن نافع وعبد الله بن دينار، جميعًا، عن ابن عمر، عن النبي على ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر ابن حماد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: سأل رجل النبي عليه وهو على المنبر عن الضب فقال: «لا آكله ولا أحرمه».

واختلف الفقهاء في أكل الضب، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما: إلى أنه لا بأس بأكله، لأن الله - تبارك وتعالى - لم يحرمه ولارسوله، وقد أكل على مائدة رسول الله ويحضرته، ولو كان حرامًا لم يترك رسول الله وقل أحدًا بأكله، وقد مضى في: باب ابن شهاب عن أبي أمامة، من هذا الكتاب حديث ابن عباس، عن خالد بن الوليد في الضب حيث قال رسول الله ويحلي إنه لم يكن بأرض قومي، وأجدني أعافه قال خالد: فاجتررته وأكلته - ورسول الله ينظر.

فبهذا الحديث وما كان مثله، أخذ مالك والشافعي في الضب. فأجازا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩/ ٥٨٠) ، ومسلم (١١٤/١٣) .

أكله. وكره أبو حنيفة وأصحابه أكل الضب، واحتجوا، هم ومن ذهب مذهبهم في كراهية أكله بأحاديثه، منها :

ما حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة قال: قال رسول الله ﷺ: « إن أمة من بني إسرائيل مسخت، وأخاف أن يكون منها هذا» - يعنى الضب -.

وحدثنا بكر ابن حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر ابن حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن الأعمش، قال: حدثنا زيد ابن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، قال: «غزونا مع رسول الله على فأصابتنا مجاعة، فنزلنا بأرض كثيرة الضباب، فأخذنا منها، فطبخنا في القدور، فقلنا لرسول الله عليه إنها الضباب»، فقال: «إن أمة فقدت، ولعلها هذه»، فأمرنا فكفأنا القدور.

هكذا روى هذا الحديث الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، ورواه حصين، عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعة.

حدثناه عبدالله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا خالد، عن حصين، عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعة، قال: «كنا مع رسول الله على في جيش، فأصبنا ضبابًا قال: - فشويت منها ضبًا، فأتيت به رسول الله على - فوضعته بين يديه، قال: فأخذ عودًا فعد به أصابعه، ثم قال: « إن الأمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، وإني لا أدري أي الدواب هي؟» قال: فلم يأكل منه ولم ينه ولم ينه ولم ينه ألى

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳۷۹۰) وإسناده صحيح وقد أخــرجه مسلــم (۱۳/ ۱۵۰) معناه من حديث جابر بن عبد الله وأبي سعيد رضي الله عنه .

قال أبو عمر: احتج بعض من كرهه بهذا الخبر، واستدل على أنه مسخ يشبه كفه بكف الإنسان، ألا ترى أن رسول الله ﷺ إذ عد أصابعه قال ما قال، ولم يأكل منه، وأنشد بعضهم في صفة الضب:

له كف إنسان وخلق عظاءة

وكالقرد والخنزيـــر في المسخ والعصب

وقال ذو الرمة :

مناسمها صم صلاب كأنها

رؤوس الضباب استخرجتها الظهائر

وأنشد الأصمعي:

كساعد الضب لا طول ولا عظم

إنا وجدنا بني حمان كلهم

وإنما أنشدت هذه الأبيات لتقف على صورة الضب وتعرفه فإن بعض الجهال يخالف فيه.

وروى أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عائشة، أنها أهدي لها ضب، فدخل عليها رسول الله عَلَيْقُ فسألته عن أكله، فنهاها عنه، فجاء سائل، فقامت لتناوله إياه، فقال لها رسول الله عَلَيْقُ: «أتطعمينه ما لا تأكلين؟».

فاحتج من كره أكل الضب بهذه الأحاديث؛ فأما حديث زيد بن وهب، فمختلف في إسناده، وقد روى ابن مسعود، عن النبي عَلَيْهِ: «أن الله لم يهلك قومًا، أو لم يمسخ قومًا فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبة». وهو معارض مدافع لحديث زيد ابن وهب هذا.

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال؛ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن علقمة بن مرثد، عن مغيرة بن عبد الله اليشكري، عن المعرور بن سويد، عن عبد الله، قال: قالت أم حبيبة - زوج النبي عليه: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال: فقال النبي عليه: "إنك قد سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة؛ أن يعجل شيئًا قبل حله، أو يؤخر شيئًا عن أجله: ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب القبر، أو عذاب النار، كان خيرًا لك أو أفضل». قال: وذر عنده القردة، قال مسعر: وأراه قال: والخنازير مما مسخ، فقال النبي عليه: "إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقبًا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك» (١).

وحدثنا معيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، حدثنا الحميدي، قال؛ حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر، عن مرة، عن علقمة بن مرثد، عن المغيرة اليشكري، عن المعرور بن سويد، عن عبد الله بن مسعود، قال: قالت أم حبيبة، فذكر الحديث سواء.

وفيه قال: وسئل رسول الله ﷺ عن القردة والخنازير: أهم من نسل الذي مسخوا، أم شيء كان قبل ذلك؟ فقال: "إن الله لم يهلك قومًا قط فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبة، ولكنهم من شيء كان قبل ذلك».

وحدثنا أحمد بن قاسم، وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا كثير بن هشام،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦/ ٣٢٧) .

قال: حدثنا جعفر بن برقان، قال: حدثنا يزيد بن الأصم، قال: ذكر الضب عند ابن عباس، فقال بعض جلسائه: أتى به رسول الله على فلم يحله ولم يحرمه، فقال ابن عباس: «بئس ما تقولون: إنما بعث رسول الله على محللاً ومحرمًا، جاءت أم حفيد تزور أختها ميمونة بنت الحارث - ومعها طعام فيه لحم ضب، فجاء رسول الله على بعد ما غسق - يعني أظلم - فقرب إليه الطعام، فكرهت ميمونة أن يأكل رسول الله على من طعام لا يعلم ما هو، فقالت: يا رسول الله، إن فيه لحم ضب، فأمسك رسول الله على وأمسكت ميمونة، وأكل من كان عنده؛ فقال ابن عباس: فلو كان حرامًا لنهاهم رسول الله على عن أكله».

قال أبو عمر: قول ابن عباس، هو فقه هذا الباب، وهو الصحيح من معانيه، وهو كاف يغني عن كل حجة لمن تدبر وفهم، وبالله العون لا شريك له.

## ه – باب ما جاء في أمر الكلاب

الله عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو من أزدشنؤة من أصحاب رسول الله على وهو يحدث ناسًا معه عند باب المسجد فقال: سمعت رسول الله على يقول: من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا، نقص من عمله كل يوم قيراط، قال: أنت سمعت هذا من رسول الله على ورب هذا المسجد المسبع المسجد المسجد

قال أبو عسمر: في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلب للزرع والماشية، وهو حديث ثابت؛ وقد ثبت عنه أيضًا على إباحة اتخاذه للصيد، فحصلت هذه الوجوه الشلاثة مباحة بالسنة الشابتة، وما عداها فداخل في باب الحظر، وقد أوضحنا مافي هذا الباب من المعاني في باب نافع من هذا الكتاب - والحمد لله.

قال أبو عمسر: احتج بهذا الحديث ومثله من ذهب إلى إجازة بيع الكلب المتخذ للزرع والماشية والصيد، لأنه ينتفع به في ذلك، قال: وكل ما ينتفع به، فجائز شراؤه وبيعه، ويلزم قاتله القيمة، لأنه أتلف منفعة أخيه.

وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في هذا الباب كله أيضًا في باب ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ولا معنى لتكرير ذلك ههنا(٢).

\* \* \*

أخرجه البخاري (٨/٥) ، ومسلم (١٠/ ٣٤٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب البيوع باب النهى عن ثمن الكلب .

(۲۱۷/۱٤) ٢- مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: من اقتنى إلا كلبًا ضاريًا، أو كلب ماشية، نقص من عمله كل يوم قيراطان (١٠).

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى من اقتنى إلا كلبًا، وغيره يقول: من اقتنى كلبًا إلا كلبًا ضاريًا، أو كلب ماشية. وقال القعنبي فيه: من اقتنى كلبًا إلاكلب ماشية، أو ضاريًا. - والمعنى واحد كله. وروى هذا الحديث يحيى عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وتابعه جماعة؛ ويرويه قوم أيضًا عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ والحديث عند مالك عنهما جميعًا عن ابن عمر، وقد جمعهما ابن وهب وغيره عنه بالإسنادين جميعًا: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، قال حدثنا علي بن محمد بن مسرور الدباغ قال حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا سحنون بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول قال أخبرني مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول كل يوم قيراطان إلا ابن دينار قال من عمله ».

وفي هذا الحديث من الفقه إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية، وكراهية اتخاذها لغير ذلك؛ وقد روى أبوهريرة، وعبد الله بن مغفل، وسفيان بن أبي زهير الشنائي، وغيرهم - هذا الحديث عن النبي رهي النبي وغيرهم عقول فيه: من اقتنى كلبًا لا [يغني عنه] (٢) زرعًا ولا ضرعًا. الحرث، وبعضهم يقول فيه: من اقتنى كلبًا لا [يغني عنه] (٢) زرعًا ولا ضرعًا. فزادوا فيه: الزرع: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا علي بن مسرور، قال حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا سحنون، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله علي قال: « من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ».

أخبرنسي محمد بن غبد الملك، وعبيد بن محمد، قالا حدثنا عبد الله بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩/ ٥٢٤) ، ومسلم (١٠/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) كذا في "ك"، ووقع في المطبوع: [يعني به].

مسرور، قال حدثنا عيسى بن مسكين، قال حدثنا محمد بن سنجر، قال حدثنا الحجاج، قال حدثنا حماد، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن [مغفل](١) أن رسول الله عَيْكَة قال: « من اتخذ كلبًا ليس كلب صيد، ولا ماشية، والحرث، نقص من أجره كل يوم قيراط، وقال اقتلوا منها كل أسود بهيم ". وقد ذكرنا حديث سفيان بن أبي زهير في باب هـشام بن عروة، لأنه من رواية مالك. وفي معنى هذا الحديث تدخل - عندي - إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها، ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك؛ إلا أنه مكروه اقتناؤها في غير الـوجوه المذكورة في هذه الآثار. انـقصان أجر مقتنيـها - والله أعلم؛ وقد أجاز مالك وغيره من الفقهاء اقتناء الكلاب للزرع والبصيد والماشية، ولم يجز ابن عمر اقتناءه للزرع ووقف عندما سمع، وزيادة من زاد في هذا الحديث: الحرث، والزرع، مقبولة، فلا بأس باقتناء الكلاب للزرع والكرم، وإنها داخلة في معنى الحرث؛ وكذلك ما كان مثل ذلك كما يـقتني للـصيد والماشية، وما أشبه ذلك؛ وإنما كره من ذلك اقتناؤها لغير منفعة وحاجة وكيدة، فيكون حينئذ فيه ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة فمي البيت، والموضع الذي فيه الكلب؛ فمن ههـنا - والله أعلم ـ كره اتخاذها وأما اتخاذها للمنافع، فما أظن شيئًا من ذلك مكروهًا؛ لأن الناس يستعملون اتحاذها للمنافع ودفع المضرة - قرنًا بعد قرن في كل مصـر وبادية فيما بـلغنا - والله أعلم؛ وبالأمصار علماء ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، ويسمع السلطان منهم؛ فما بلغنا عنهم تغيير ذلك، إلا عند أذى يحدث من عقر الكلب ونحوه؛ - وإن كنت ما أحب لأحد أن يتخذ كلبًا ولا يـقتنيه، إلا لصيد أو مـاشية في بادية، أو ما يـجري مجرى البادية مـن المواضع المخوف فيها الـطرق والسرق؛ فيجوز حينئذ اتخاذ الكلاب فيها للزرع وغيره، لما يخشى من عادية الوحش وغيره - والله أعلم؛ وقد سئل هشام بن عروة عن الكلب يتخذ للدار، فقال: لا بأس به إذا كانت الدار مخوفة.

<sup>(</sup>١) كذا في "ك"، ووقع فــي المطبوع: [معقل] خطــا، والصواب ما أثبتناه ــ كــما أشير إليه قريبًا.

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا علي بن محمد، قال حدثنا أحمد ابن أبي سليمان، قال حدثنا سحنون، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا عمرو ابن محمد، أن سالم بن عبد الله بن عمر، حدثه عن أبيه، قال: "وعد جبريل رسول الله عليه فراث عليه، حتى اشتد على رسول الله عليه فخرج رسول الله فليه فلقيه، فشكا إليه ما وجد؛ فقال: "إننا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة قال ابن وهب، وأخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن السباق، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي عليه مثله. قال: وأخبرني يونس، عن ابن طلحة يقول: سمعت رسول الله فليه يقول: " لاتدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولاصورة ". قال: وحدثني ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن، عن ورسه كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد، عن النبي الله عله. فلهذا والله أعلم وما أشبهه، كره اتخاذ الكلاب رسول الله عليه.

وقد اختلف في هذا الحديث: فقيل هو خصوص لجبريل وحده ﷺ، بدليل الحفظة؛ وقيل بل الملائكة على عموم الحديث – والله أعلم.

وفي قوله على في هذا الحديث «نقص من عمله أو من أجره» - يريد من أجر عمله كل يوم قيراطان؛ دليل على أن اتخاذها ليس بمحرم، لأن ما كان محرمًا اتحاذه لم يجز اتخاذه ولا أقتناؤه على حال - نقص من الأجر أو لم ينقص؛ وليس هذا سبيل النهي عن المحرمات، أن يقال فيها من فعل كذا، ولكن هذا اللفظ يدل - والله أعلم - على كراهية لا على تحريم (١)؛ ووجه قوله عليه السلام - في هذا الحديث من نقصان الأجر، محمول عندي والله أعلم على أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعًا - إذا ولغت فيه لا يكاد يقام بها، ولا يكاد يتحفظ منها؛ لأن متخذها لا يسلم من ولوغها في أنائه، ولا يكاد يؤدي حق الله في عبادة الغسلات من ذلك الولوغ؛ فيدخل عليه الإثم والعصيان، فيكون ذلك نقصًا في أجره بدخول السيئات عليه؛ وقد

<sup>(</sup>١) انقاص الحسنات نوع من السعقوبة واقتران الفعل بالعقوبة دليسل على تحريمه كما هو مقرر في الأصول .

يكون ذلك من أجل أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ونحو ذلك، وقد يكون ذلك بذهاب أجره في إحسانه إلى الكلاب؛ لأن معلومًا أن في الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة أجرًا، لكن الإحسان إلى الكلب ينقص الأجر فيه، أو يبلغه ما يلحق مقتنيه ومتخذه من السيئات - بترك أدبه لتلك العبادات في التحفظ من ولوغه، والتهاون بالغسلات منه، ونحو ذلك؛ مثل ترويع المسلم وشبهه، والله أعلم بما أراد رسول الله عليه من قوله ذلك (١).

روى حماد بن زيد، عن واصل مولى أبي عيينة، قال سأل الرجل الحسن فقال يا أبا سعيد، أرأيت ما ذكر من الكنب إنه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط، قال يذكر ذلك؛ فقيل له مم ذلك يا أبا سعيد؟ قال لترويعه المسلم.

وذكر ابن سعدان عن الأصمعي، قال قال أبو جعفر المنصور لعمرو بن عبيد ما بلغك في الكلب؟ فقال بلغني أنه من اقتنى كلبًا لغير زرع ولا حراسة، نقص من أجره كل يوم قيراط. قال: ولم ذلك؟ قال: هكذا جاء الحديث؛ قال: خذها بحقها، إنما ذلك لأنه ينبح الكلب، ويروع السائل.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وهل ترويع المسلم ليس بذنب ولا بمحرم ثم إن انقاص الحسنات أشد من إلحاق السيئات لأن السيئة يمكن إن تمحى إما بالحسنة أو بالتوبة والمغفرة أما إحباط الأعمال فكيف يتدارك، وخاصة إذا كان مقدار هذا النقص قيراطان فمن يحصل هذا الأجر كله كل يوم حتى يفيض عنده أجر زائد .

(۲۲٤/۱٤) ٣- مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على أمر بقتل الكلاب (١٠) .

قال أبو عمر: في أمر رسول الله ، بقتل الكلاب، دليل على أنها لاتؤكل؛ لأن ما يجوز أكله لم يحل قتله إذا كان مقدوراً عليه وذبح أو نحر؛ فإن كان صيداً متمنعاً، حل بالتسمية رميه وقتله كيف أمكن - ما دام متمنعاً؛ ألا ترى إلى ما جاء عن عمر وعثمان، إذ ظهر في المدينة اللعب بالحمام، والمهارشة بين الكلاب؛ أتى الحديث عنهما بأنهما أمرا بقتل الكلاب، وذبح الحمام - فرقا بين ما يؤكل وما لا يؤكل؛ قال الحسن البصري: سمعت عثمان ابن عفان يقول غير مرة في خطبته اقتلوا الكلاب، واذبحوا الحمام.

واختلفت الآثار في قتل الكلاب، واختلف العلماء في ذلك أيضًا؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى الأمر بقتل الكلاب كلها، إلا ما ورد الحديث بإباحة اتخاذه منها للصيد والماشية وللزرع أيضًا؛ وقالوا: واجب قتل الكلاب كلها، إلا ماكان منها مخصوصًا بالحديث؛ امتثالاً لأمره وَ الحبيد؛ واحتجوا بحديث مالك هذا وما كان مثله، وبحديث ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال سمعت رسول الله والله عليه والمنه موته ـ يأمر بقتل الكلاب، فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد، أو ماشية (٢).

وبما أخبرنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، وأرسل في أقطار المدينة لتقتل».

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب حتى إن المرأة لتدخل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٤١٤) ، ومسلم (١٠/ ٣٣٥) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠/ ٣٣٨) .

بالكلب فما تخرج حتى يقتل. وروي عن عبد الله بن جعفر، أن أبا بكر أمر بقتل الكلاب، قال عبد الله: وكانت أمي تحته، وكان جرو لي تحت السرير، فقلت له يا أبي وكلبي أيضًا؟ فقال: لا تقتلوا كلب ابني - ثم أشار بأصبعه: أن خذوه من تحت السرير، فأخذ - وأنا لا أدري فقتل.

وروى حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر دخل أرضًا له فرأى كلبًا، فهم أن يقع بقيم أرضه؛ فقال: إنه والله كلب عابر دخل الآن. قال فأخذ المسحاة وقال حرشوه علي، قال فشحطه؛ قوله فشحطه أي قتله في أعجل شيء. فهذا أبو بكر الصديق، وابن عمر، قد عملا بقتل الكلاب بعد رسول الله ﷺ، وجاء نحو ذلك عن عمر وعثمان؛ فصار ذلك سنة معمولاً بها عند الخلفاء، لم ينسخها عند من عمل بها شيء؛ وإلى هذا ذهب مالك بن أنس، قال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول في قتل الكلاب: لا أرى باسًا أن يأمر الوالي بقتلها.

قال أبو عمسر: ظاهر حديث ابن عمر وحديث جابر، يدل على قتل جميع الكلاب، ولكن الحديث في ذلك ليس على عمومه، لما قد بان في حديث ابن شهاب عن مالك، عن سالم، عن ابن عمر ، قال فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. ومثله حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله بي الكلاب، ورخص في كلب الزرع والصيد:

حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عشمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله على أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الزرع وكلب العين - هكذا قال، وقال: « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروا الثامنة بالتراب ». وقد ذكرنا مذاهب العلماء فيمن قتل كلب زرع أو صيد أو ماشية عند ذكر بيع الكلاب، وذلك في باب ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن - من هذا الكتاب (۱).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب البيوع باب النهى عن ثمن الكلب.

وقال آخرون أمره على الكلاب، منسوخ بإباحته اتخاذ ما كان منها للماشية والصيد والزرع؛ واحتج قائلوا هذه المقالة بحديث شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف بن الشخير، عن عبد الله بن المغفل، قال: «أمر رسول الله عن عبد الله بن المخال، قال المحال، ثم قال مالي وللكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد»(١).

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا شبابة، قال حدثنا شعبة وضاح، قالوا ففي هذا الخبر أن كلب الصيد قد كان أمر بقتله، ثم أباح الانتفاع به فارتفع المقتل عنه؛ قالوا ومعلوم أن كل ما ينتفع به جائز اتخاذه ولايجوز قتله، إلا ما يؤكل فيذكي ولايقتل. واحتجوا أيضًا بحديث ابن وهب عن عمرو ابن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله عليه أمر بقتل الكلاب، ثم قال إنها أمة ولا أحب أن أفنيها، ولكن اقتلوا كل أسود بهيم. وقد قال ابن جريج في حديث أبي الزبير عن جابر: «أمرنا رسول الله عليه بقتل الكلاب، قال فكنا نقتلها حتى قال إنها أمة من الأمم، ثم نهى عن قتلها، وقال عليكم بالأسود ذي القرنين أو قال ذي النكتين، فإنه شيطان»؛ حدثناه عبد الرحمن، حدثنا إبراهيم، حدثنا محمد، حدثنا يوسف، حدثنا حجاج، عن ابن جريج – فذكره (۲).

قال أبو عمر: حديث جابر لا حجة فيه لمن أمر بقتل الكلاب، بل الحجة فيه لمن لم ير قتلها على ما نذكره من رواية ابن جريج، عن أبي الزبير ون شاء الله. قالوا فهذا يدل على أن الإباحة في اتخاذها وحبه أن لا يفنيها، كان بعد الأمر بقتلها؛ قالوا وقد رخص في كلب الصيد ولم يخص أسود بهيمًا من غيره؛ وقد قالوا أن الأسود البهيم من الكلاب، أكثرها أذى وأبعدها من تعليم ما ينفع؛ ولذلك روي أن الكلب الأسود البهيم شيطان، أي بعيد من المنافع، قريب من المضرة والأذى؛ وهذه أمور لا تدرك بنظر ولا يوصل إليها بقياس، وإنما ينتهي فيها إلى ماجاء عنه عليه وقد روي عن ابن عباس أن

أخرجه مسلم (۱۰/۳۳۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم نفس الموضع السابق .

الكلاب من الجن، وهي بقعة الجن، فإذا غشيتكم، فألقوا لها بشيء، فإن لها أنفسًا - يعني أعينًا. وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يكرهان صيد الكلب الأسود البهيم. وقال إسماعيل بن أمية اثنان من الجن مسخا وهما الكلاب والحيات، وسيأتي هذا المعنى بأبين مما جاء ههنا في باب صيفي إن شاء الله (۱).

قال أبو عمر: قد اضطربت ألفاظ الأحاديث في هذا المعنى، فمنها مايدل على النسخ، ومنها ما يدل على الأمر بالقتل، كان فيما عدا المستثنى - والله أعلم؛ ومما يدل على أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ.

ما حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال داود، قال حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير عن جابر، قال: «أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها، وقال عليكم بالأسود».

فهذا واضح في أنه نهي عن قتلها بعد أن كان أمر بذلك.

وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أبو شهاب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، قال قال رسول الله على الولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم؛ وما من قوم اتخذوا كلبًا إلا كلب ماشية، أو كلب صيد، أو كلب حرث، إلا نقص من أجورهم كل يوم قيراطان».

وروى إسماعيل المكي، عن أبي رجاء العطاردي، قال سمعت ابن عباس يقول: «السود من الكلاب الجن، والبقع منها الحن»؛ وأنشد بعضهم في الجن وألحن قول الشاعر:

إن تكتبوا الزمنى فإني لزمن . . . في ظاهري داء وداء مستكنن أبيت أهوى في شياطين ترن . . . مختلف نجارهم جن وحن

<sup>(</sup>١) أنظر الباب رقم (١٢) حديث رقم (٣) .

وقال صاحب العين : الحن حي من الجن منهم الكلاب البهم، يقال منه كلب حني، فذهبت طائفة إلى أن لا يقتل من الكلاب إلا الأسود البهيم خاصة ما جاء في حديث ابن مغفل، وما كان مثله؛ واحتجوا بحديث أبي ذر وما كان مثله: الكلب الأسود البهيم شيطان.

وذهب آخرون إلى أنه لايجوز قتل شيء من الكلاب إلا الكلب العقور، وقالوا: أمره وقالوا: أمره وقالوا: أمره وقالوا: أمره وقالوا: همن الكلاب منسوخ بنهيه وقالي أن يتخذ شيء فيه الروح غرضًا، وبقوله وقلي: «خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم» - فذكر منهن الكلب العقور. فخص العقور دون غيره؛ لأن كل ما يعقر المؤمن ويؤذيه ويقدر عليه، فواجب قتله؛ وقد قيل العقور ههنا الأسد وما أشبه من عقارة سباع الوحش، قالوا في قوله وقله وين ضرب المثل برجل وجد كلبًا يلهث عطشًا على شفير بئر، فاستقى فسقى الكلب، فشكر الله له ذلك فغفر له؛ فقيل يا رسول الله أوفي مثل هذا أجر؟ فقال رسول الله وقي كل كبد رطبة أجر». - دليل على أنه لايجوز قتل شيء من الحيوان إلا ما أضر بالمسلم في مال أو نفس، فيكون حكمه حكم العدو المباح قتله؛ وأما ما انتفع به المسلم من كل ذي كبد رطبة فلا يجوز قتله؛ لأنه كما يـوْجر المرء في الإساءة إليه - والله أعلم.

واحتجوا أيضًا بما حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي سيعي أن امرأة بغيًا رأت كلبًا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها.

قال أبو عسمسر: حسبك بهذا فضلاً في الإحسان إلى الكلب، فأين قتله من هذا؟ ومما في هذا المعنى أيضًا قوله ﷺ دخلت امرأة النار في هرة، ربطتها حتى ماتت جوعًا: فهذا وما أشبهه يدل على ما قلنا.

قال أبو عسمسر: كل ما ذكرنا قد قيل فيما وصفنا، وبالله عصمتنا

وتوفيقنا، وقد ذكرنا ما للعلماء في بيع الكلاب - مستوعبًا في باب ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن من من كتابنا هذا<sup>(۱)</sup> ، فلا وجه لإعادته ههنا؛ والذي اختاره في هذا الباب، أن لا يقتل شيء من الكلاب إذا لم تضر بأحد، ولم تعقر أحدًا؛ لنهيه ﷺ أن يتخذ شيء فيه الروح غرضًا، ولما تقدم ذكرنا له من حجة من اخترنا قوله.

ومن الحجة أيضًا لما ذهبنا إليه في أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ، ترك قتلها في كل الأمصار على اختلاف الأعصار بعد مالك رحمة الله - وفيهم العلماء والفضلاء عمن يذهب مذهب مالك وغيره. ومن لا يسامح في شيء من المناكر والمعاصي الظاهرة، إلا ويبدر إلى إنكارها، [ويثب](٢) إلى تغييرها؛ وما علمت فقيسهًا من الفقهاء المسلمين، ولا قاضيًا عالمًا قضى برد شهادة من لم يسقتل الكلاب الستي أمر رسول الله عليه بقتلها، ولا جعل اتخاذ الكلاب في الدور جرحة يرد بها شهادة؛ ولولا علمهم بأن ذلك من أمر النبي على كان لمعنى وقد نسخ، ما اتفقت جماعتهم على ترك امتثال أمره على النهم لا يجوز على جميعهم الغلط وجهل السنة؛ وقد بينا في الباب قبل هذا إنه لم يكره اتخاذ الكلب في الدور إلا لما فيه من دفع السائل وترويع المسلم - والله أعلم.

وأما قول من ذهب إلى قتل الأسود منها بأنه شيطان على ما روي في ذلك فلا حجة فيه؛ لأن الله عز وجل قد سمى من غلب عليه الشر من الإنس والجن شيطانًا بقوله: ﴿ شياطين الإنس والجن ﴾ ، ولم يجب بذلك قتله ، وقد جاء في الحديث المرفوع أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يتبع حمامة فقال: «شيطان يتبع شيطانة». وليس في ذلك ما يدل على أنه كان مسخًا من الجن، ولا أن الحمامة مسخت من الجن، ولاأن ذلك واجب قتله؛ وقد قيل إن سورة المائدة نسخت الأمر بقتل الكلاب: أخبرنا قاسم بن محمد، حدثنا خالد بن سعد، حدثنا أحمد بن عمرو، حدثنا محمد بن سنجر، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن موسى بن عبيدة، عن القعقاع بن حكيم، عن سلمى أم رافع،

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب البيوع باب النهى عن ثمن الكلب .

<sup>(</sup>٢) كذا في 'ك'، ووقع في المطبوعك [وينب].

عن أبي رافع، قال: «جاء جبريل إلى النبي سَلَيْ فاستأذن، فأذن له فأخذ رداءه فخرج؛ فقال قد أذنا لك يا رسول الله، قال أجل يارسول الله، ولكن لا ندخل بيتًا فيه صورة ولا كلب، فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جرو، فأمر أبا رافع أن لا يدع كلبًا بالمدينة إلا قتله؛ فإذا بامرأة في ناحية المدينة لها كلب يحرس عليها، قال فرحمتها، فأتيت النبي سَلَيْ فأمرني بقتله؛ قال ثم أتاه ناس من الناس فقالوا ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها، فنزلت ﴿يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلين ﴾». هكذا كان في أصل الشيخ موسى بن عبيدة، عن القعقاع؛ وإنما يرويه موسى بن عبيدة، عن أبان ابن صالح، عن القعقاع وانما يرويه موسى بن عبيدة، عن أبان ابن صالح، عن القعقاء وانما يرويه موسى عن عبيدة عن أبان ابن صالح، عن القعقاء وانما يرويه موسى عن عبيدة عن البن صالح، عن القعقاء وانما يرويه موسى عن عبيدة المناس الم

حدثنيه سعيد بن نصر، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا أبو بكر، حدثنا ابن [غير] (٢)، عن موسى بن عبيدة، قال أخبرني أبان بن صالح، عن القعقاع ابن حكيم، عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع، قال جاء جبريل - فذكر الحديث إلى آخره وهذا هو الصواب في إسناده، هذا ما يوجبه عندي النظر في استعمال السنن، وتهذيب الآثار في ذلك، وقود الأصول، وبالله التوفيق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جدًا. موسى بن عبيدة الربذي ضعيف ليس بشيء.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع، 'ك': [سيرين] وهو خطأ لا شك؛ ابن أبي شيبة لا يروي عن ابن سيرين مباشرة، ولا ابن سيرين عن موسى بن عبيدة، وإنما ذلك لابن نمير، وتصحيف [سيرين] من [نمير] قريب.

## ٦– باب ما جاء في أمر الغنـ م

(١٤٢/١٨) ١- مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله على قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم(١).

قال أبو عمر: أما قوله رأس الكفر نحو المشرق، فهو أن أكثر الكفر وأكبره كان هناك؛ لأنهم كانوا قومًا لا كلاب لهم وهم فارس ومن وراءهم؛ ومن لاكتاب له، فهو أشد كفرًا من أهل الكتاب؛ لأنهم لا يعبدون شيئًا، ولا يتبعون رسولاً؛ فهذا - والله أعلم - معنى قوله رأس الكفر نحو المشرق، وقد مضى بعض هذا المعنى في كتابنا هذا عند قوله والله الخيل والإبل، فهم الأعراب الشيطان ، فلا وجه لإعادة ذلك ههنا؛ وأما أهل الخيل والإبل، فهم الأعراب أهل الصحراء، وفيهم التكبر والتجبر والخيلاء - وهي الإعجاب والفخر والتبخر. وأما أهل الغنم فهم أهل سكنية وقلة أذى وقلة فخر وخيلاء - على ما قال النبي عليه فهو الصادق في خبره عليه.

وأما قوله الفدادين، فكان مالك يقول: الفدادون هم أهل الجفاء، وهم أهل الخيل والوبر - يريد بالوبر: الإبل، وهو كما قال مالك. قال أبو عميد: هم الفدادون - بالتشديد - وهم الرجال، والواحد فداد.

وقال الأصمعي: هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم ومايعالجون منها. قال أبو عبيد: وكذلك قال [الأصمر](٢) ، قال: ويقال منه فد الرجل يفد فديدًا، إذا اشتد صوته؛ وأنشد:

أنبئت أخوالي بني يزيد . . . ظلمًا علينا لهم فديد . . قال أبو عبيد: وكان أبو عبيدة يقول غير ذلك كله، قال: الفدادون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٣٠٤) ومسلم (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في : (ب) ، (هـ) ووقع في المطبوع : [الأصمعي] .

المكثرون من الإبل الذي يملك أحدهم الماثتين منها - إلى الألف، يقال للرجال فداد إذا بلغ ذلك؛ وهم مع هذا جفاه أهل خيلاء. وقال أخفش في الفدادين قولان: أحدهما أنهم الأعراب، سموا بذلك لارتفاع أصواتهم عند سقي إبلهم وحركاتهم مع رغاء إبلهم؛ والفديد الأصوات والجلبة. وقيل: إنما سموا الفدادين من أجل الفدافد، وهي الصحاري والبوادي الخالية، وأحدهما فدفد، والأول أجود.

قال أبو عمر: وروى من حديث قيس بن عاصم، أنه سمع رسول الله ، يقول: « أهل الإبل أهل الجفاء ».

قال أبو عمر: ليس إسناد هذا اللفظ بالقائم، وقد صح عنه - عليه - أنه قال: « من لزم البادية جفا ».

وروى الثوري وابن عيينة، عن أبي موسى التمار، عن وهب بن منبه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: « من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن لزم السلطان افتتن »(١).

قال أبو عبيد: ومن هذا الحديث الذي يروى أن الأرض إذا دفن فيها الإنسان قالت له: ربما مشيت علي فدادًا، والمعنى ذا مال كثير، وذا خيلاء.

قال أبو عمر: الحديث حدثناه قاسم بن محمد، قال، حدثنا خالد بن سعد، قال حدثنا محمد بن فطيس، قال حدثنا بكر بن سهل، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثنا معاوية بن صالح، عن يحيى بن جابر الطائي، عن بن عائذ الأزدي، عن غضيف بن الحارث، قال: أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن عبيد بن عمير، قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاصي، فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه، فيقول: يا ابن آدم، ما غرك

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۸۵۹) والنسائي (۷/ ۱۹۵) والترمذي (۲۲۵٦) وفيه جهالة أبو موسى وهو ليس إسرائيل بن موسى كما قال المزي في التحفة فرق بينهما البخاري وابن أبى حاتم .

بي؟ ألم تعلم أني بيت الوحدة؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة؟ ألم تعلم أني بيت الحق؟ يا ابن آدم، ما غرك بي، لقد كنت تمشي حولي فدادًا. قال ابن عائذ: قلت لغضيف: ما الفداد يا أبا أسماء؟ قال كبعض مشيتك يا ابن أخي أحيانًا. قال غضيف: فقال صاحبي - وكان أكبر مني - لعبد الله بن عمرو: فإن كان مؤمنًا فماذا له؟ قال: يوسع له في قبره، ويجعل منزله أخضر، ويعرج بنفسه . إلى الله تعالى.



(۲۱۹/۱۹) ٢- مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: قال رسول الله على الله الله عنما يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن»(۱).

قال أبو عسمر: هكذا وقع في هذه الرواية شعب الجبال، وهو عندهم غلط، وإنما يرويه الناس شعف الجبال، وشعف الجبال عند أهل اللغة: رؤوسها، وشعفة كل شيء: أعلاه.

قال الأخفش: الشعف: أطراف الجبال وظهورها وأعلاها، الواحدة شعفة. قال الشاعر:

كنا كزوج من حمام ترتقى شعف الجبال

ترعى النهار ولا تراع بذي حابل أو نصال

وأما الشعب، فيهو عندهم ما انفرج بين الجبلين، وقد قيل في قوله شعب الجبال: ما تشعب منها وما توعر، وهذا الحديث إنما ورد خبراً عن حال آخر الزمان، وما المحمود في ذلك الوقت لكثرة الفتن، وقد كان وقيلاً يحض في أول الإسلام على لزوم الخواص للجماعات والجمعات، ويقول: من بدا جفا. والحديث المذكور في هذا الباب من أحسن حديث في العزلة والفرار من الفتنة، والبعد عن مواضعها من الحواضر وغيرها؛ والفتنة المذكورة في هذا الحديث تحتمل أن تكون فتنة الأهل والمال، وفتنة النظر إلى أهل الدنيا، وفتنة الدخول إلى السلطان، وغير ذلك من أنواع الفتن؛ ولم يرد الفتنة النازلة بين المسلمين الحاملة على القتال في طلب الإمارة دون غيرها من الفتن، بل أراد بقوله: يفر بدينه من الفتن، جميع أنواع الفتن – والله أعلم (٢). وفي ذلك دليل على فضل بدينه من الفتن، جميع أنواع الفتن – والله أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/ ٤٠٣) .

<sup>(</sup>٢) من تدبر أحاديث فضل لزوم الجـماعة والاختلاط بالمسلمين ومافـيه من منافع دنيوية وأخروية علم صواب من رأى أنها في الفـتنة النازلة بين المسلمين الحاملة على القتال \_

العزلة والانفراد في آخر الزمان كزماننا هذا، وقد ذكرنا لمعًا في العزلة وفضلها، وفضل اعتزال الناس ولزوم البيوت في باب أبي طوالة من هذا الكتاب. وذكرنا هناك آثارًا مرفوعة حسانًا تدل على فضل العزلة أيضًا والجهاد، فلا معنى لإعادتها ههنا. وفي هذا الحديث حض على كسب الغنم، وفي ذلك فضل لها وتبرك بها، إلى ما روي فيها عن أبي هريرة أنها من دواب الجنة، وفي ذلك فضل لرعيها ومعاناتها، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم.

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي، قال حدثنا عمر بن حفص العسكري، قال حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الضرير بحلب إملاء، قال حدثنا عيسى بن يونس، عن مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف، قال مررنا بثمر الأراك، فقال النبي عليه الله ورعيت؟ قال: «نعم، قد كنت اجتنيه، وأنا أرعى الغنم»، قالوا: يا رسول الله، ورعيت؟ قال: «نعم، ما من نبي إلا وقد رعى».

قال أبو عسمسر: قال الله عنز وجل: ﴿ وَمَا تَلَكَ بِيمَيْنُكَ يَا مُوسَى، قَالَ: هَي عَصَايَ أَتُوكًا عَلَيْهَا وأهش بها على غنمي ﴾ - الآية.

أخبرنا أحمد بن محمد، قال حدثنا وهب بن مسرة، وأخبرنا سعيد بن نصر، قال حدثنا أبو بكر نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قالا حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن غير، عن يحيي بن سعيد، عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله عليه أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن».

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا عمر بن محمد بن القاسم، ومحمد بن أحمد ابن كامل، ومحمد بن أحمد بن المسور، قالوا: حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبدالله ابن يوسف، حدثنا مالك، عن عبد السرحمن بن عبد الله بن

<sup>=</sup> في طلب الإمارة لأنه ليس هنالك ذنب بعد الشرك أشد من قتل المسلمين .

عبدالرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن».

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسر، قال حدثنا علي بن غالب بن سالم، حدثنا علي بن المديني، قال حدثنا معاذ بن هشام صاحب الإستوائي، قال حدثني أبي، عن محمد بن جحادة، عن نعيم بن أبي هند الأشجعي، عن أبي حازم، عن حسين بن خارجة، قال: لما قتل عثمان أشكلت على الفتنة، فقلت اللهم أرني أمرًا أتمسك به؛ قال: فرأيت فيما يرى النائم الدنيا والآخرة بينهما حائط، فقلت: لو تسنمت هذا الحائط. لعلى أهبط على قتلى أشجع فيخبروني؟ فهبطت الحائط، فإذا أنا بأرض ذات شجر، وإذا بنهر؛ فقلت: أنتم الشهداء؟ قالـوا: لا، بل نحن الملائكة؛ قال: قلت: فأين الشهداء؟ قالوا: اصعد إلى الدرجات العلى، قال: فصعدت درجة - الله أعلم بما فيها، ثم صعدت أخرى؛ فإذا محمد عَلَيْ وإبراهيم عنده شيخ، وإذا محمد ﷺ يقـول: أستغفر لأمتى، قال: إنك لا تـدري ما أحدثوا بعدك؟ إنهم أهرقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، فهلا فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ قال: فقلت لقد رأيت رؤيا لعل الله - عز وجل، أن ينفعني بها، انطلق فانظر مع من كان سعد فأكون معه؛ قال: فأتيت سعدًا، فقصصتها عليه، فما [أظهر] (١) بها فرحًا، وقال: لقد خاب من لم يكن له إبراهيم خليـلاً، قال: فـقلت: [في] أي الطائفتين؟ قال: ما أنا في واحدة منهما، قال: فما تأمرني؟ قال: هل لك من غنم، قلت: لا، قال: فاشتر غنمًا فكن فيها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في : (هـ) ووقع في المطبوع : [أكبر] .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (هــ) .

(٢٠٦/١٤) ٣- مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال:
«لايحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتي مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»(١).

قال أبو عسمسر: في هذا الحديث النهي عن أن يأكل أحد أو يشرب، أو يأخذ من مال أخيه شيئًا إلا بإذنه، وذلك عند أهل العلم محمول على ما لاتطيب به نفس صاحبه؛ قال على الله المرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه ». وقال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». - يعني من بعضكم على بعض؛ وقد مضى في باب إستحاق طرف من هذا المعنى، وتفسير قول الله عز وجل: "أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتًا ». ونزيد ههنا بيانًا لأخبار عن العلماء، وتفسير المراد - إن شاء الله.

وأما المشربة، فـقال صاحب العين هي الغرفة، ودلـيل هذا الحديث يقضي بأن كل ما يختـزن فيه الطعام، فـهي مشربة – والله أعلم؛ والخزانة مـعروفة، وأصل الخزن الحفظ والستر والملك.

قال امرؤ القيس:

إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان

ويروى في هذا الحديث في الموطأ وغيره: فينتثل طعامه، فمن روى ينتثل طعامه، فمعناه يستخرج طعامه، وأصل الانتثال الاستخراج؛ ومن رواه ينتقل، فالانتقال معروف، وهو أبين- والله أعلم.

وفي هذا الحديث أيضًا من المعاني أن اللبن يسمى طعامًا، وأصل ذلك في اللغة أن كل ما يطعم جائز أن يسمى طعامًا، وقد قال الله تعالى في ماء النهر: ﴿ فَمَن شُرِبِ مِنه فَلْيُس مِنْي ، ومن لم يطعمه ﴾ - الآية. قال ابن وهب:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (١٠٦/٥) ومسلم (٤٣/١٢).

سمعت مالكًا يقول في الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر ساقطًا، قال: لا يأكل منه إلا أن يكون يعلم أن صاحبه طيب النفس بذلك، أو يكون محتاجًا لذلك، فأرجو أن لايكون عليه شيء - إن شاء الله. قال وسمعت مالكًا يقول في المسافر ينزل بالذمي، أنه لا يأخذ من ماله شيئًا إلا بإذنه، وعن طيب نفس منه فقيل لمالك أرأيت الضيافة التي جعلت عليهم ثلاثة أيام؟ قال كان يومئذ يخفف عنهم بذلك. وروى شعبة عن منصور، قال سمعت إبراهيم يحدث عن سعيد بن وهب، قال: كنت بالشام، وكنت أتقي أن آكل من الثمار شيئًا، فقال لي رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله عليه الله على أهل الذمة أن يأكل الرجل المسلم يومه غير مفسد، وقد فرق قوم بين الثمر المعلق وما كان مثله، وبين سائر الأموال، فأجازوا أكل الثمار.

أخبرنا خلف بن قاسم، قال أخبرنا عبد الله بن محمد الحصيني، قال حدثنا بكار بن قتيبة، قال حدثنا أبو عمر الضرير. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، وعبدالله بن المبارك، قالا أخبرنا عاصم الأحول، عن أبي زينب، قال صحبت عبدالرحمن بن سمرة، وأنس بن مالك، وأبا برزة في سفر، فكانوا يصيبون من الثمار. قال بكار: وحدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال سمعت الحسن يقول: يأكل ولا يفسد، ولا يحمل. وقد يحتمل أن يكون هذا كله في أهل الذمة في ذلك الوقت.

حدثنا الحارث بن مسكين، قال سمعت أشهب بن عبد العزيز يقول: أبي، حدثنا الحارث بن مسكين، قال سمعت أشهب بن عبد العزيز يقول: خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية، فمررنا بجنان الليث بن سعد، فدخلنا فأكلنا من الثمر؛ فلما أن رجعت، دعتني نفسي إلى أن أستحل من الليث، فدخلت اليه فقلت يا أبا الحارث إنا خرجنا مرابطين، ومررنا بجنانك فأكلنا من الثمر، وأحببنا أن تجعلنا في حل؛ فقال لي الليث: يا ابن أخي، لقد نسكت نسكا عجميًا؛ أما سمعت الله عز وجل يقول: ﴿ أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتًا ﴾. فلا بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه الشيء التافه الذي يسره بذلك، وهذا الحديث يسوي بين اللبن وبين سائر الطعام والمال في

التحريم - والله أعلم؛ فلا فرق بين المضطر إن شرب اللبن أو غيره من الطعام - إذا لم يجد الميتة، أو وجدها ووجد اللبن أو غيره من سائر مال المسلم أو الذمي، يستوي فيه المضطر في اللبن وغيره من جميع المأكول كله، ولا يحل شيء منه إلا على الوجوه التي بها تحل الأملاك، وللمضطر إلى مال المسلم ماء كان أو طعامًا حكم ليس هذا موضع ذكره.

ولا يحل للمضطر أن يأكل الميتة وهو يجد مال المسلم لا يـخاف فيه قطعًا. كالثمر المعلق، وحريسة الجبل، ونحو ذلك مما لا يخشى فيه قطعًا ولا أذى.

وجملة الـقول في ذلك، أن المسلم إذا تبين عليه رد مهجة المسلم وتوجه الفرض في ذلك إليه بـأن لا يكون هناك غيره، قضي عليه بترميق تلك المهجة الآدمية، وكان لـلممنوع مالـه من ذلك محاربة مـن منعه ومقاتـلته - وإن أتى ذلك على نـفسه؛ وذلك عند أهل الـعلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير، فحينئذ يتعين عليه الفرض، فإن كانوا كثيراً أو جماعة وعددًا، كان ذلك عليهم فرضًا على الكفاية؛ والماء في ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم ويمسكها سواء، ورمق به الأ أنهم اختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على أن رد به مهجته، ورمق به نفسه، فأوجبها موجبون، وأباها آخرون؛ ولاخلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير، الذي لا مضرة فيه على صاحبه - وفيه البلغة؛ وهذه المسألة قد جودها اليسير، الذي لا مضرة فيه على صاحبه - وفيه البلغة؛ وهذه المسألة قد جودها إسماعيل بن إسحاق في «الأحكام»، وجودها أيضًا غيره ولها موضع من كتابنا غير هذا - إن شاء الله، نذكرها ونذكر ما فيها من الآثار عن الـسلف - وبالله العون.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا بكر بن حماد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال حدثني نافع، عن عبدالله بن عمر، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تحلب المواشي بغير إذن أربابها».

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن فطيس، قال حدثنا يحيى بن إبراهيم، قال حدثنا أصبغ بن الفرج، قال

حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، قال سمعت رجلاً يسأل ابن عباس، قال: إن في حجري يتيمًا، وإن له إبلا ولي إبل، أفقدم إبلي وأمنح منها؟ فما يحل لي من إبله؟ فقال ابن عباس: "إن كنت ترد نادتها، وتلوط حوضها، وتهنأ جرباها. وتسقي عليها، فاشرب من لبنها»؛ فقال القاسم ما سمعت فتيا بعد آية من كتاب الله، أو حديث عن رسول الله عليه أحسن من فتياه هذه. وروى مالك هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، قال سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى عبدالله بن عباس فقال إن لي يتيمًا أفأشرب من لبن إبله؟ فقال ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله، وتهنأ جرباها، وتلوط حوضها، وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب، حوضها، وتسقيها يوم وردها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب،

وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن من حلب من ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة بعد أن يكون في حرز ما يبلغ قيمته ما يجب فيه القطع، أن عليه القطع؛ لأن الحديث قد أفصح بأن الضروع خزائن للطعام، ومعلوم أن من فتح خزانة غيره، أو كسرها، فاستخرج منها من المال الطعام أو غيره ما يبلغ ثلاثة دراهم، أنه يقطع؛ فإذا كان القطع يبجب على من سرق الشاة نفسها من مراحها وحرزها - ولم تكن حريسة جبل، فاللبن بذلك أولى - والله أعلم؛ وقد مضى ذكر معاني الحرز عند العلماء في باب ابن شهاب عند ذكر سرقة رداء صفوان بن أمية (۱)، فلا معنى لإعادة ذلك ههنا، إلا أن الشاة إذا لم تكن في حرز، فلبنها تبع لها.

ومن هذا الباب بيع الشاة اللبون بالطعام، لأن رسول الله على قال في هذا الحديث: فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم اطعماتهم، فجعل اللبن طعامًا؛ وقد اختلف الفقهاء في بيع الشاة اللبون باللبن، وبسائر السطعام نقدًا، وإلى أجل؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا بأس بالشاة اللبون باللبن يداً بيد ما لم يكن في ضرعها لبن، فإذا كان في ضرعها لبن، لم يجز يدًا بيد باللبن من أجل المزابنة، ولم يجعله لغوًا؛ لأن الربا لا يجوز قليله ولا كثيره، وليس كالغرر

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الحدود باب رقم: (٥)، حديث رقم: (١).

الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره؛ ولايجوز عنده بيع الشاة اللبون باللبن إلى أجل، فإن كانت الشاة غير لبون، جاز في ذلك الأجل وغير الأجل؛ قال مالك ولابأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل، لأن اللبن من الشاة، وليس الطعام منها؛ قال والشاة بالطعام إلى أجل إذا لم تكن شاة لحم جائز - وإن أريد بها الذبح، فإن كانت شاة لحم فلا؛ قال وكذلك السمن إلى أجل بشاة لبون لا يجوز، وإن لم يكن فيها لبن جاز؛ قال ويجوز الجميع يدًا بيد.

قال أبو عمر: كان القياس أن الشاة - إذا لم يكن في ضرعها لبن - وجاز بيعها باللبن يدًا بيد - وإن كانت لبونًا - أن يجوز بيعها باللبن إلى أجل إذا لم يكن في ضرعها لبن في حين عقد التبايع؛ وإن كانت اللبون كغير اللبون، فإن كانت اللبون يراعي أخذها - وإن لم يكن فيها لبن ويقام مقام اللبن؛ فغير جائز أن تباع باللبن -وإن لم يكن فيها لبن - يدا بيد - والله أعلم.

وقال الأوزاعي: يجوز شراء زيتونة فيها زيتون بزيتون، وشاة في ضرعها لبن بلبن؛ لأن الزيتون في شهرة، واللبن في الضرع لغو. وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهم: لايجوز بيع الشاة اللبون بالطعام إلى أجل، ولايجوز عند الشافعي بيع شاة في ضرعها لبن بشيء من اللبن - لا يدًا بيد، ولا إلى أجل؛ ولكل واحد منهم حجج من طريق النظر والاعتبار يطول ذكرها؛ والأصل في هذا الباب المزابنة، فما لايجوز إلا مثلاً بمثل، لم يجز أن يباع منه معلوم بمجهول؛ ومن وقع عليه اسم طعام، فلا يجوز أن يباع منه شيء بشيء إلى أجل، جاز فيه التفاضل أو لم يجز؛ لأن رسول الله على نهي عن الطعام إلى أجل، جاز فيه التفاضل أو لم يجز؛ لأن رسول الله على نهدا المتعان.

وقد روى هذا الحديث عن مالك - يزيد بن عبد الله بن الهادي شيخه: حدثني أحمد بن فتح، قال حدثنا أحمد بن الحسن الرازي، قال حدثنا مقدام ابن داود، قال حدثني إسحاق بن بكر بن مضر، قال حدثني أبي - عن يزيد ابن عبد الله بن الهادي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله على يقول: « لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته؟ » - فذكره حرفًا بحرف.

وفي هذا الحديث أيضًا على ما استدل به أصحابنا وغيرهم ما يرد - ما ذهب إليه من قال إنه جائز للمرتهن الشاة، أو البقرة، أو الدابة، أن يحلب أو يركب ذلك الرهن، وتكون عليه نفقة الدابة، أو البقرة، أو رعيها، أو رعي الشاة، أو نفقتها.

وعمن ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه؛ وحجتهم حديث الشعبي عن أبي هريرة، عن النبي والله الرهن مركوب ومحلوب المعض رواته يقول فيه: «الرهن يركب أو يحلب بقدر نفقته وعلى الذي يركب ويحلب نفقته (۱) . وهذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول يجتمع عليها، وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها؛ وقد أجمعوا أن ليس الرهن وظهره للراهن، ولا يخلو من أن يكون احتلاب المرتهن له بإذن الراهن، أو بغير إذنه؛ فإن كان بغير إذنه في حديث ابن عمر عن النبي والله المناهن المحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه الله ويقضي بنسخه؛ مع ما ذكرنا من تحريم مال المسلم إلا عن طيب نفس.

وإن كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهول والغرر، وبيع ما ليس عندك، وبيع ما لم يخلق، مايرد ذلك أيضًا؛ وفيما ذكرنا صحة ما ذهب إليه أصحابنا، وجمهور الفقهاء في حديث أبي هريرة: الرهن يركب ويحلب بنفقته - أنه منسوخ، وأن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا(٢) - والله أعلم.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) من تدبر اللفظ الأخير في الحديث ( وعلى الذي يركب ويحلب النفقة علم أن الاعتبار بما ينفق على المرهون فهذا مال زائد على الرهن يحل لمن يغرمه أن ينتفع بقدره؛ لذا جاء في بعض روايات هذا الحديث في جامع حماد بن سلمة كما أشار ابن حجر في الفتح (٥/ ١٧٠) ( إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا». وهذ يرد دعوى النسخ بتحريم الربا.

(٣٤٤/٢٤) ٤ - مالك أنه بلغه أن رسول الله على قال: ما من نبي إلا قد رعى الغنم، قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا(١).

قال أبو عسمر: وفي هذا الحديث إباحة الستحدث عن الماضين من الأنبياء والأمم لسيرهم وأخبارهم، وفيه أن التحرف في المعيشة ليس في شيء منها إذا لم تنه عنه الشريعة - نقيصة، وفيه أن الأنبياء والمرسلين أحوالهم في تواضعهم غير أحوال الملوك والجبارين، وكذلك أحوال الصالحين - والحمد لله رب العالمين.

وهذا الحديث لا أعلمه يروى إلا من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن: بعضهم يجعله عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وبعضهم يجعله عن أبي سلمة مرسلاً، وبعضهم يجعله عن أبي سلمة، عن أبيه، وبعضهم يجعله عن جابر: حدثناه خلف بن القاسم، قال حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد قاضي حلب، قال حدثنا أبو سعيد عمر بن حفص العسكري، قال حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد بحلب إملاء، قال حدثنا عيسى بن يونس، عن مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمين بن عوف، عن عبد الرحمين بن عوف، قال: مردنا بثمر الأراك، فقال النبي عليه الأسود منه، فإني قد عوف، قال: وموعيت الغنم؟ قال: عمم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم ».

وحدثنا يعيش بن سعيد، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن غالب، قال حدثنا ثابت بن محمد الزاهد بالكوفة، قال حدثنا مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: مر النبي عليه بثمر أراك، فقال: «عليكم بأسوده، فإني كنت أجتنيه إذ كنت أرعى الغنم»؛ قالوا: يا رسول الله، وكنت ترعى الغنم؟ قال: «نعم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٦/٤) من حديث أبي هريرة .

وحدثنا يعيش، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا محمد بن غالب، حدثنا بشر بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا أبي سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله.

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمّن، قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال حدثنا أبي، قال بن حمدان، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عثمان ابن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله عليه عنه الكباث، فقال: «عليكم بالأسود منه، فإنه أطيبه »؛ قال: قلنا: وكنت ترعى الغنم يارسول الله؟ قال: «نعم، وهل من نبى إلا وقد رعاها».

قال أبو عمسر: هذا الإسناد هكذا عند عثمان بن عسم، وخالفه الليث بن سعد، وقد أخبرناه عبد الله بن محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي - إملاء في الجامع ببغداد سنة تسع وأربعين وثلاثمائة، قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث بن سعد، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة أن جابرًا قال: كنا مع رسول الله ، بمر الظهران نجني الكباث، وإن رسول الله يَعَلِي قال: « عليكم بالأسود منه، فإنه أطيبه ». قالوا: كنت ترعى الغنم؟ قال: نعم، قال: « وهل من نبي إلا وقد رعاها ». قول الليث فيه عن جابر أولى بالصواب عندي من قول عشمان بن عمر - والله أعلم.

# ٧- باب ما جاء في الفائرة تقع في السمر

(٣٣/٩) ١ – مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي على أن رسول الله على الفارة تقع في السمن، فقال: «انزعوها، وما حولها فاطرحوه»(١).

قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث فجود إسناده وأتقنه -: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، وتابعه جماعة من الحفاظ منهم عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن نافع، والشافعي، وإسماعيل ابن أبي أويس، وسعيد بن أبي مريم وزيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي، وأشهب بن عبد العزيز، وإبراهيم بن طهمان، وزياد بن يونس، ومطرف بن عبد الله، وسعيد بن داود [الزنبري]، وإسحاق بن عيسى الطباع، وعبيد بن حيان، كل هؤلاء يروونه عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي عليه.

ورواه ابن وهب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ميمونة - لم يذكر ابن عباس.

هكذا رواه عن ابن وهب يونس بن عبد الأعلى، وأبو الطاهر، والحارث بن مسكين. ورواه القعنبي، والتنيسي، وعثمان بن عمر، ومعن بن عيسى، وإسحاق بن سليمان الرازي، وخالد بن مخلد، ومحمد بن الحسن، وأبو قرة موسى بن طارق، وإسحاق بن محمد الفروي، كل هؤلاء رووه عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي عليه لم يذكروا ميمونة. ورواه يحيى القطان، وجويرية، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن ميمونة استفتت النبي عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩/ ٥٨٥).

ورواه ابن بكير، وأبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله، عن النبي ﷺ مقطوعًا. وهذا الحمديث عن مالك في إسناد هذا الحديث – والله أعلم. والصواب فيه ما قاله يحيى ومن تابعه – والله أعلم.

قال عبد الرزاق في هذا الحديث بهذا الإسناد: وإن كان مائعًا فلا تقربوه. وقال عنه عبد الواحد بن يزيد (٢)، وإن كان ذائبًا أو مائعًا فاستصبحوا به أو قال: انتفعوا به، وروى الأوزاعي هذا الحديث عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي على لا م يذكر ميمونة بنحو حديث مالك وتابعه على هذا الإسناد، عبدالرحمن بن إسحاق عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس لم يذكر ميمونة. ورواه عقيل عن ابن شهاب، عن عبيد الله، أن رسول الله على الله والمحيح في إسناد هذا الحديث، ما قاله مالك في رواية يحيى ومن تابعه - كما ذكرنا.

قال محمد بن يحيى النيسابوري: وحديث معمر أيضًا عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ محفوظ، قال: والطريقان عندنا محفوظان - إن شاء الله، قال: لكن المشهور حديث ابن شهاب، عن عبيد الله وصوابه: عن ابن عباس، عن ميمونة كما قال مالك وابن عيينة.

<sup>(</sup>١) قال البخاري عن هذه الرواية : "وهم فيه معمر ليس له أصل" علل الترمذي الكبير: (٥٥٣) وكذا قال أبو حاتم في العلل: (١٥٠٧) .

<sup>(</sup>٢) هكذا وقع في المطبوع وصوابه عبد الواحد بن زياد .

وقال البخاري: حديث عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة في هذا غير محفوظ. قال محمد بن يحيى: ورواه عبد الجبار بن عمر، عن بن شهاب، عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، أنه كان عند رسول الله عن أبي حين جاءه رجل، فسأله عن فأرة وقعت في ودك لهم. قال: وهذا الإسناد عندنا غير محفوظ، وهو خطأ، ولا يعرف هذا الحديث من حديث سالم، وعبد الجبار ضعيف جدًا.

قال أبو عمر: حديث ابن عمر هذا ذكره ابن وهب في موطئه عن عبدالجبار بن عمر بإسناده هذا. فأما رواية ابن عيينة لهذا الحديث.

فحدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عبة، أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل رسول الله على فقال: « ألقوها وما حولها وكلوا ». هذا مثل إسناد يحيى عن مالك في هذا الحديث سواء.

وحدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، عن مالك بن السيد الله بن أبي مريم، عن مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن فأرة وقعت في سمن، فقال النبي عليه الله الله وكلوها وما حولها، وكلوها.

وحدثنا خلف، حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين، حدثنا يونس بن عبدالأعلى، حدثنا أشهب بن عبد العزيز، حدثنا مالك، حدثني ابن شهاب عن عبدالله بن عبد الله عن ابن عباس، عن ميمونة، قالت: سئل رسول الله على فأرة وقعت في سمن، فقال: « خذوها، وما حولها فألقوه ».

وأما رواية معمر، فأخبرنا خلف بن سعيد، أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري،

عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله ، سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: «إن كان جامدًا فخذوها، وما حولها فألقوه، وإن كان مائعًا فلا تقربوه».

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي، وهذا لفظ الحسن، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: "إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوه وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه».

قال الحسن، قال عبد الرزاق، وربما حدث به معمر عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي على قال أبو داود: وحدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بوذويه عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي على حديث الزهري عن سعيد بن المسيب. هكذا قال عبد الرزاق عن معمر، عن سعيد، عن أبي هريرة بهذا الإسناد: « وإن كان مائعًا فلا تقربوه ».

وقال فيه عبد الواحد بن زياد، عن معمر أيضًا بهذا الإسناد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «وإن كان ذائبًا أو قال مائعًا، لم يؤكل». هذه رواية مسدد عن عبد الواحد:

حدثنا بذلك عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا بكر، حدثنا مسدد، حدثنا عبدالواحد، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله ﷺ عن فأرة وقعت في سمن فقال: "إن كان جامدًا ألقيت وما حولها، وإن كان ذائبًا، أو مائعًا لم يؤكل ».

وغير مسدد يقول فيه عن عبد الواحد، عن معمر بهذا الإسناد: «وإن كان مائعًا، فانتفعوا به واستصبحوا». وقد يحتمل أن يكون المعنى في رواية مسدد وغيره عن عبدالواحد في ذلك سواء. ويحمل قوله لم يؤكل، في رواية مسدد

على تخصيص الأكل، كأنه قال: لم يؤكل ولكنه يستصبح به وينتفع، فلا تتعارض الرواية عنه في ذلك.

وأما عبد الأعلى، فرواه عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ سئل عن فأرة وقعت في سمن، فأمر بها أن تؤخذ وما حولها فتطرح - هكذا قال لم يذكر حكم المائع بشيء، وكل هؤلاء ليس عنده عن معمر في هذا الحديث إلا هذا الإسناد: عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة.

وقال محمد بن يحيى النيسابوري - بعد ذكره هذا الحديث، قال: وحدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه - وكان من مثبتيهم - أن معمراً كان يرويه أيضًا عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة. قال محمد بن يحيى: ومما يصحح حديث معمر عن الزهري عن سعيد - أن عبد الله بن صالح، حدثني قال: حدثني الليث، قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن ابن شهاب، قال: قال ابن المسيب بلغنا أن رسول الله عن شل عن فأرة وقعت في سمن. قال محمد بن يحيى: فقد وجدنا ذكر سعيد بن المسيب في هذا الحديث من غير رواية معمر، فالحديثان محفوظان (۱)

قال أبو عمر: في هذا الحديث معان من الفقه، منها ما اجتمع عليه، ومنها ما اختلف فيه، فأما ما اجتمع عليه العلماء من ذلك، أن الفأرة ومثلها من الحيوان كله يموت في سمن جامد، أو ما كان مثله من الجامدات، أنها تطرح وماحولها من ذلك الجامد، ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميتة إليه، وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعًا ذائبًا فماتت

<sup>(</sup>۱) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث يروي عن الليث مناكير وقيل إن جاره وضع في كتبه عن الليث. وسعيد بن أبي هلال موثق ولكن ذكر الساجي عن أحمد قال : ما أدري أي شئ يخلط في الأحاديث ا.هـ فمثل هذه الرواية فسضلاً على كونها أيضاً مرسلة لاترد إعلال رواية معمر خاصة أن الذي أعلها البخاري وأبو حاتم كما مر.

فيه فأرة، أو وقعت - وهي ميتة - أنه قد نجس كله، وسواء وقعت فيه ميتة أو حية فماتت، يتنجس بذلك قليلاً كان أو كثيرًا. هذا قول جمهور الفقهاء، وجماعة العلماء.

وقد شذ قوم فجعلوا المائع كله كالماء، ولا وجه للاشتغال بشذوذهم في ذلك، ولا هم عند أهل العلم ممن يعد خلافًا، وسلك داود بن علي سبيلهم في ذلك، إلا في السمن الجامد والذائب، فإنه قال فيه بظاهر حديث هذا الباب، وخالف معناه في العسل والخل والمري والزيت، وسائر المائعات، فجعلها كالماء في لحوق النجاسة إياها بما ظهر منها فيها. فشذ أيضًا ويلزمه أن لا يتعدى الفارة، كما لم يتعد السمن والحية - قوله وقول بعض أصحابه، ويلزمهم أيضًا ألا يعتبروا إلقاءها في السمن حتى تكون هي تقع بنفسها، وكفى بقول يؤول إلى هذا قود أصله قبحًا وفسادًا.

وأما سائر العلماء وجماعة أئمة الأمصار في الفتوى، فالفأرة والوزعة، والدجاجة، وما يؤكل وما لا يؤكل عندهم سواء - إذا مات في السمن، أو الزيت أو وقع فيه وهو ميت إذا كان له دم، ولم يكن كالبعوض الذي لا دم له والدود وشبه ذلك.

وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة ما خلا الماء سواء - إذا وقعت فيها الميتة نجست المائع كله، ولم يجز أكله ولا شربه عند الجميع، إلا فرقة شذت على ما ذكرنا منهم داود.

واختلفوا في الزيت تقع فيه الميتة بعد إجماعهم على نجاسته، هل يستصبح به؟ وهل يباع وينتفع به في غير الأكل؟ فقالت طائفة من العلماء لا يستصبح به ولايباع، ولاينتفع بشيء منه.

وممن قال ذلك منهم: الحسن بن صالح، وأحمد بن حنبل، ومن حجة من ذهب هذا المذهب قوله عَلَيْ في السمن تقع فيه الفأرة، خذوها، وماحولها فألقوه، وإن كان مائعًا فلا تقربوه. قالوا: فلما أمر بإلقاء الجامد، وحكم له بحكم الفأرة الميتة، وجب أن يلقى أبدًا، ولا ينتفع به في شيء كما لا ينتفع

بالفأرة، ولو كان بينهما فرق، لبينه رسول الله ﷺ، ولما أمر بإلقاء شيء يمكن الانتفاع به. قالوا: وكذلك المائع بلقى أيضًا كله ولا يقرب ولا ينتفع بشيء منه، هذا لو لم يكن في المائع نص، فكيف وقد قال عبد الرزاق في هذا الحديث: وإن كان مائعًا فلا تقربوه.

واحتجوا أيضًا بعموم تحريم الميتة في الكتاب والسنة، فمن ذلك ما حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا مطلب بن شعيب، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: قال عطاء بن أبي رباح: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله عليه عام الفتح بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام "، قيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن والجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هي حرام "، ثم قال رسول الله عليه، أمنه أن يفعلوا مثل ذلك ".

وذكره البخاري قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ - مثله.

وذكره ابن أبي شيبة عن أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر، مرفوعًا - مثله. وقال آخرون يجوز الاستصباح بالزيت تقع فيه الميتة، وينتفع به في الصابون وشبهه، وفي كل شيء مالم يبع ولم يؤكل، فإنه لا يجوز بيعه ولا أكله بحال. وممن قال ذلك مالك، والشافعي، وأصحابهما، والثوري.

قال أبو عمر: أما أكله فمجتمع على تحرميه، إلا الشذوذ الذي ذكرنا.

وأما الاستـصباح به فقد روي عن علي بن أبي طالب، وعبـد الله بن عمر إجـازة ذلك. روى الحـارث عن علي قـال: استـنفع به للسـراج، ولا تأكله.

وروى سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن فأرة وقعت في أفران زيت لآل عبد الله بن عمر، فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به ويدهنوا به الأدم. وروى ابن عيينة، والثوري، ومعمر، عن أيوب السختياني. عن نافع عن ابن عمر – مثله.

وروى ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد عن نافع أن امرأة عبد الله بن عمر أخبرته أنه كان لعبد الله بن عمر جرة ضخمة ملأى سمنًا، فوجد فيها فأرة ميتة، فأبى أن يأكل منها، ومنع أهله، وأمرهم أن يستصبحوا به، وأن يدهنوا به أدمًا كان لهم.

قال ابن وهب: وأخبرني أنس بن عياض، عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم الثقفي، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب، عن جرتين وقعت فيهما فأرتان، فأما الواحدة فأخرجنا منها الفأرة حية، فقال سعيد: لا بأس بزيتها فكلوه. وأما الأخرى فعالجنا بالفأرة التي فيها حتى ماتت، فقال: لا تأكلوا ما خرج روحها فيها.

ومن حجة هؤلاء في تحريم بيعه، ما حدثنا خلف بن سعيد، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن خالد - يعني الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: " لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وأن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ".

واحتجوا أيضًا بحديث زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس، عن النبي عَلَيْكُ قوله في الخمر: « إن الذي حرم شربها، حرم بيعها ». وقد مضى هذا الحديث بطرقه في باب زيد من كتابنا هذا – والحمد لله.

قالـوا: فهذه نـصوص صـحاح في أنه لا يجـوز بيع شيء لا يحل أكله من الطعام والشراب.

وقال آخرون: ينتفع بالزيت الذي تقع فيــه الميتة بالبيع، وبكل شيء ما عدا

الأكل، فإنه لا يؤكل، قالوا: وجائز أن يبيعه ويبين له، وممن قال ذلك: أبو حنيفة وأصحابه، والليث بن سعد، وقد روي عن أبي موسى الأشعري قال: لا تأكلوه وبيعوه، وبينوا لمن تبيعونه منه، ولا تبيعوه من المسلمين.

وعن القاسم وسالم يبيعونه ويبينون له ولا يؤكل.

ذكر ابن وهب عن ابن له يعة، و حيوة بن شريح، عن خالد بن أبي عمران، أنه قال: سألت القاسم وسالمًا عن الزيت تموت فيه الفأرة، هل يصلح أن يؤكل منه؟ فقال: لا، قلت: أفبيعه؟ قال: نعم، ثم كلوا ثمنه، وبينوا لمن يشتريه ما وقع. ومن حجة من ذهب إلى هذا المذهب ما ذكره عبد الواحد، عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن النبي عليه في الفأرة تقع في السمن، قال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فاستصبحوا به وانتفعوا" (۱) . قالوا: والبيع من باب الانتفاع، قالوا: وأما قوله في حديث عبد الرزاق: إن كان مائعًا فلا تقربوه. فإنه يحتمل أن يريد: لا تقربوه للأكل، قالوا وقد أجرى رسول الله عليه التحريم في شحوم الميتة في كل وجه، ومنع من الانتفاع بشيء منها.

وذكروا حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء، عن جابر المذكور. قالوا وأباح رسول الله على السمن تقع فيه الميتة الانتفاع به، فدل على جواز وجوه سائر الانتفاع غير الأكل، قالوا والبيع من الانتفاع، قالوا: والنظر يدل على ذلك، لأن شحوم الميتة محرمة العين والذات.

وأما الزيت تقع فيه الميتة، فإنما تنجس بالمجاورة، وما تنجس بالمجاورة فبيعه جائز، كالثوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره. وفرقوا بينه وبين أمهات الأولاد بأن الزيت النجس تجوز هبته والصدقة به، وليس يجوز ذلك في أمهات الأولاد، قالوا: وما جاز تمليكه، جاز البيسع فيه، قالوا: وأما قوله قوله إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه »، فإنما هو كلام خرج على شحوم الميتة التي حرم أكلها، ولم يسح الانتفاع بشيء منها. وكذلك الخمر،

<sup>(</sup>١) مَرَ بيان ضعف رواية معمر هذه .

والمعنى في ذلك أن الله تعالى إذا حرم أكل شيء ولم يبح الانتفاع به، حرم ثمنه. وأما ما أباح الانتفاع به، فليس مما عنى بقوله: إن الله إذا حرم أكل شيء حرمه ثمنه، بدليل إجماعهم على بيع الهر والسباع والفهود المتخذة للصيد والحمر الأهلية، قالوا: وكل ما يجوز الانتفاع به يجوز بيعه.

قال أبو عمر: أجاز بعض أصحابنا - وهو عبد الله بن نافع فيما ذكر عنه - غسل البان تقع فيه الميتة، ومثله الزيت تقع فيه الميتة. وقد روي عن مالك أيضًا مثل ذلك، وذلك أن يعمد إلى قصاع ثلاث أو أكثر فيجعل الزيت النجس في واحد منها حتى يكون نصفها أو نحو ذلك، ثم يصب عليها الماء حتى يمتلىء، ثم يؤخذ الزيت من على الماء، ثم يجعل في أخرى، ويعمل به كذلك، ثم في ثالثة، ويعمل به كذلك. حكيت لنا هذه الصفة في غسل الزيت عن محمد بن أحمد العتبي، وهو قول ليس لقائله سلف، ولا تسكن إليه النفس، لأنه لو كان جائزًا ما خفي على المتقدمين، ولعملوا به، مع أنه لا يصح غسل ما لا يرى عند أولي النهى. وقد روي عن عطاء بن أبي رباح في شحوم الميتة قول لم يقله أحد من علماء المسلمين غيره - فيما علمت.

ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: ذكروا أنه يستفيد بشحوم الميتة، ويدهن به السفن ولايمس، ولكن يؤخذ بعود، فقلت فيدهن به غير السفن؟ قال: لم أعلم، قلت: وأين يدهن به من السفن؟ قال: ظهورها، ولايدهن بطونها. قلت: فلابد أن يمس ودكها بالمصباح فتناله اليد. قال: فليغسل يده - إذا مسه.

قال أبو عمسر: قول عطاء هذا شذوذ، وخروج عن تأويل العلماء، لايصح به أثر، ولا مدخل له في النظر، لأن الله حرم الميتة تحريمًا مطلقًا، فصارت نجسة الذات، محرمة العين، لا يجوز الانتفاع بشيء منها، إلا ما خصت السنة من الإهاب بعد الدباغ، ولا فرق بين الشحم واللحم في قياس ولا أثر.

وقد روي عن النبي ﷺ خلاف قول عطاء نصاً من حديثه عن جابر، وقد تقدم ذكره في هذا الباب، وما أدري كيف جاز له الفتوى بخلاف ما روى، إلا

أنهم يقولون أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع حديثه ذلك من عطاء.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي (۱/ ٤٦٨) من طريق ابن وهب عن زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر وزمعة قال عنه البخاري ذاهب الحديث لايدرى صحيح حديثه من سيقمه وقال يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيراً أ.هـ وضعفه أحمد وغيره وهو مجمع على ضعفه.

وقد روى أبو داود (٤١٢٧) من حديث عبد الله بن عكيم «أن لاتستمتعوا من الميتة بإهاب ولاعصب» وقد اختلف في وصله وإرساله عن عبد الله بن عكيم وأحسن أحواله أنه وجاده أو مناولة ومثل هذا لايقف أمام كثرة الأحاديث المصرحة بالسماع من النبي على والواضحة الدلالة على جواز الانتفاع بالميتة ماعدا أكلها هذا فضلاً على أن البخاري قال عن عبد الله بن عكيم : أدرك زمن النبي على ولايعلم سماع صحيح ونفى البيهقي أن يكون له صحبة وقد كان الإمام أحمد يذهب إلى صحة هذا الحديث ثم تركه للاضطراب فيه انظر التعليق عليه في كتاب الصيد باب ما جاء في جلود الميتة حديث رقم (٢) .

### ٨ – باب ما يتقى من الشـؤم

(٩٧/٢١) ١ - مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي - أن رسول الله على قال: « إن كان، ففي الفرس والمرأة والمسكن - يعني الشؤم»(١).

قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث قطع في الشؤم، لقوله: إن كان؟ وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب، عن سالم (٢)، وحمزة، ابني عبد الله بن عمر من هذا الكتاب، وقيل شوم الفرس ألا يغزى عليه في سبيل الله، وشوم المرأة ألا تكون ولودًا ولا ودودًا، وشوم الدار جيرانها - إذا كانوا جيران سوء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٧١) ومسلم (٣١٨/١٤) .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث التالي .

(٢٧٨/٩) ٢- مالك، عن ابن شهاب عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما ؛ أن رسول الله على قال: «الشوم في الدار والمرأة والفرس»(١).

قال أبو عمر: الشؤم في كلام العرب النحس، وكذلك قال أهل العلم بتأويل القرآن في قول الله - عز وجل: ﴿ في أيام نحسات ﴾ قالوا: مشائيم، قال أبو عبيدة: نحسات ذوات نحوس مشائيم، وقد فسر معمر في روايته لهذا الحديث الشؤم تفسيرًا حسنًا:

أخبرنا خلف بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم أو عن حمزة، أو كليهما - شك معمر - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليه: « الشؤم في الفرس والمرأة والدار »، قال: وقالت أم سلمة: والسيف.

قال معمر: سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه في سبيل الله، وشؤم الدار جار السوء.

وقد روى جويرية عن مالك عن الزهري، أن بعض أهل أم سلمة زوج النبي عَلَيْ أخبره أن أم سلمة كانت تزيد السيف.

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح الإسناد - أعني ابن شهاب عن سالم وحمزة، أما المتن، فقد اختلفت الآثار عن النبي على أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن رسول الله على قال: « إن كان، ففي الدار والمرأة والفرس - يعني الشؤم ». فلم يقطع - على هذا الحديث بالشؤم.

وروي عنه ﷺ أنه قنال - لا شوم، واليمن في الدار والدابة والخادم، وربحا قال المرأة، وهذا أشبه في الأصول، لأن الآثار ثابتة عن النبي ﷺ أنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٧١) ومسلم (١٤/ ٣١٨) .

قال: «لاطيرة ولا شؤم ولا عدوى».

حدثنا أحمد بن قاسم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أحمد ابن الحسن الصوفي، قال: حدثنا الهيثم بن خارجة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم الطائي، عن يحيى بن جابر الطائي، عن معاوية بن حكيم، عن عمه حكيم بن معاوية، قال: قال رسول الله عن معاوية ، وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس»(۱).

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قال حدثنا إبراهيم بن علي بن غالب، قال: حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان، قال حدثنا يوسف بن سعيد، قال حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن النبي عليه قال: «لا طيرة، وخيرها الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: « الكلمة الصالحة»(٢). هذا أصح حديث في هذا الباب في الإسناد والمعنى، وكان عليه يعجبه الفأل الحسن، ويكره الطيرة. وقال عليه: « إذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله فتوكلوا ».

وقد روى ابن وهب عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: قلت يا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية: كنا نأتي الكهان، قال: « فلا تأتوا الكهان »، قال: وكنا نطير، قال: « ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم »(٣).

قال الدارقطني: تفرد ابن وهب من هذا الحديث بذكر الكهان، والنهى عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۱۷/۵) والطبراني في الكبير (۲۰۸/۳) وأخرجه ابن ماجه (۱۹۹۳) عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن سليمان عن يحيى عن حكيم بن معاوية عن عمه مخمر بن معاوية عن النبي على ولعل هذا من تخليط هشام بعد ماكبر ومعاوية بن حكيم ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولاتعديلاً وقد ضعف هذا الحديث ابن حجر في الفتح (۲/۳۷) فقال : ففي إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٢٣) ومسلم (١٤/ ٣١٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٤٠/١٤) .

إيتائهم؛ قال: ورواه ابن القاسم، وسعيد بن عفير، وعبد الله بن يوسف، وإسحاق ابن عيسى الطباع، وعبد العزيز الأويسي، وإبراهيم بن طهمان، عن مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم؛ ذكروا سؤاله عن الطيرة لاغير، قال سألت رسول الله عليه عن الطيرة فقال: «ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم».

وروى ابن وهب عن مالك حديث ابن شهاب هذا، فقال فيه: لاعدوى ولاطيرة: حدثناه علي بن إبراهيم، قال: حدثنا الحسن بن رشيق، قال حدثنا العباس ابن محمد، قال حدثنا أحمد بن صالح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب، عن حمزة وسالم - ابني عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله عليه الاعدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار»(١). وكان ابن عينة يروي هذا الحديث عن ابن شهاب، فلا يروي في إسناده حمزة.

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله على قال: «الشؤم في ثلاث: الفرس والمرأة والدار». فقيل لسفيان: إنهم يقولون فيه عن حمزة، قال: ما سمعت الزهري ذكر في هذا الحديث حمزة قط. وكذلك رواه عبد الرحمن عن الزهري، بمثل رواية ابن عيينة سواء.

ورواه إسحاق بن سليمان عن مالك عن الزهري، عن سالم، عن أبيه -لم يذكر فيه حمزة. ورواه عثمان بن عمر، عن مالك - بمثل إسناد ابن عيينة -لم يذكر فيه حمزة أيضًا، إلا أنه جاء به على لفظ حديث ابن وهب:

أخبرنسي أحمد بن أبي عمران الهروي - فيما كتب إلي به إجازة، قال: حدثنا محمد بن علي النقاش، قال حدثنا أبو عروبة، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰/۲۲۳) ومسلم (۲۱٦/۱٤) .

سالم، عن عبدالله بن عمر، أن النبي ﷺ قال: « لا عدوى ولا صفر، والشؤم في ثلاث: في المرأة، والدار، والفرس ».

قال أبو عمر: أصل التطير واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير والأخبار، هو مأخوذ من زجر الطير ومروره سانحًا أو بارحًا، منه اشتقوا التطير، ثم استعملوا ذلك في كل شيء من الحيوان وغير الحيوان، فتطيروا من الأعور، والأعضب، والأبتر؛ وكذلك، إذا رأوا الغراب أو غيره من الطير يتفلى أو يستف، ولإيمان العرب بالطيرة، عقدوا الرتائم، واستعملوا القداح بالآمر والناهي والمتربص، وهي غير قداع الأيسار، وكانوا يشتقون الأسماء الكريهة مما يكرهون، وربما قلبوا ذلك إلى الفأل الحسن - فرارًا من الطيرة، ولذلك سموا اللديغ سليمًا، والقفر مفازة، وكنوا الأعمى أبا البصير، ونحو مذا؛ فمن تطير جعل الغراب من الاغتراب والغربة، وجعل غصن البان من البينونة، والحمام من الحمام، ومن الحميم، ومن الحمى؛ وربما جعلوا الحبل من الوصال، والهدهد من الهدى، وغصن البان من بيان الطريق، والعقاب من عقبى خير، ومثل هذا كثير عنهم؛ إذا غلب عليهم الإشفاق، تطيروا عقبا ورفا علب عليهم الرجاء والسرور، تفاءلوا؛ وذلك مستعمل عندهم فيما يرون من الأشخاص، ويسمعون من الكلام.

فقال لهم رسول الله عَلَيْة: «الاطيرة والا شؤم ». فعرفهم أن ذلك إنما هو شيء من طريق الاتفاق، ليرفع عن المتوقع ما يتوقعه من ذلك كله، ويعلمه أن ذلك ليس يناله منه إلا ما كتب له.

وأما قوله في هذا الحديث: «الشؤم في الدار، والمرأة، والفرس»، فهو عندنا على غير ظاهره؛ وسنقول فيه - بحول الله وعونه لا شريك له، وكان ابن مسعود يقول: إن كان الشؤم في شيء، فهو فيما بين اللحيين - يعني اللسان -، وما شيء أحوج إلى سجن طويل من لسان.

قال أبو عــمـــر: ونقول في مـعنى حديث هذا البــاب، بما نراه يوافق الصواب - إن شاء الله.

فقوله عليه السلام: «لاطيرة»، نفي عن التشاؤم والتطير بشيء من الأشياء، وهذا القول أشبه بأصول شريعته والله من حديث الشؤم، فإن قال قائل: قد روى زهير بن معاوية، عن عتبة بن حميد، قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر، أنه سمع أنسًا يقول: قال رسول الله والله والله والطيرة، والطيرة على من تطير، وإن تكن في شيء، ففي المرأة والدار، والفرس الاله ، وقال: هذا يوجب أن تكون الطيرة في الدار والمرأة والفرس لمن تطير، قيل له - وبالله التوفيق: لو كان كما ظننت، لكان هذا الحديث ينفي بعضه بعضًا؛ لأن قوله: لاطيرة، نفي لها، وقوله: والطيرة على من تطير إيجاب لها؛ وهذا محال أن يظن بالنبي والله مثل هذا من النفي والإثبات في شيء واحد، ووقت واحد؛ ولكن المعنى في ذلك: نفي الطيرة على من تطير - ف عناه: إثم الطيرة على من تطير بعد علمه بنهي رسول الله والله والمية عن الطيرة.

وقوله فيها: «إنها شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل»(٢).

فمعنى هذا الحديث عندنا - والله أعلم - أن من تطير فقد أثم، وإثمه على نفسه في تطيره، لترك التوكل وصريح الإيمان، لأنه يكون ما تطير به على نفسه في الحقيقة، لأنه لا طيرة حقيقة، ولا شيء إلا ما شاء الله في سابق علمه؛ والذي أقول به في هذا الباب، تسليم الأمر لله - عز وجل، وترك القطع على الله بالشؤم في شيء؛ لأن أخبار الآحاد لايقطع على عينها، وإنما توجب العمل فقط. قال الله - تبارك اسمه -: ﴿ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾. وقال: ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان [موارد (۱٤٢٨)] وعتبة بن حميد قال عنه أحمد ضعيف ليس بالقوي لم يشته الناس حديثه وقال أبو حاتم: صالح الحديث .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٩) وأبو داود (٣٩١٠) والترمذي (١٦١٤) وابن ماجه (٣٥٣٨) من حديث ابن مسعود وقال البخاري في علل الترمذي الكبير (ص-٢٦٦) وكان سليمان بن حرب ينكر هذا الحديث أن يكون عن النبي على لهذا الحرف «ومامنا» وكان يقول هذا كأنه عن عبد الله بن مسعود قوله .

ف ما قد خط في اللوح المحفوظ، لـم يكن منه بد، وليست البقاع ولا الأنفس بصانعة شيئًا من ذلك – والله أعلم، وإياه أسأل السلامة من الزلل، في القول والعمل – برحمته؛ وقد كان من العرب قوم لا يتطيرون ولا يرون الطيرة شيئًا.

ذكر الأصمعي أن النابغة خرج مع زيان بن سيار يريدان الغزو، فبينما هو في منهل يريدان الرحلة، إذ نظر النابغة فإذا على ثوبه جرادة، فقال: جرادة تجرد وذات ألوان فتطير وقال: لا أذهب في هذا الوجه، ونهض زيان، فلما رجع من تلك الغزوة سالًا غانًا، أنشأ يقون:

تخبر طيرة فيها زياد . . لتخبره وما فيها خبير التخبره وما فيها خبير أقيام كأن لقمان بن عاد . . . أشار له بحكمته مشير تعليم أنه لا طير إلا . . على متطير وهو الثبور بلى شيء يوافق بعض شيء . . . أحايينا وباطله كثير

هذا زيان بن سيار، وهو أحد دهاة العرب وساداتهم، لم ير ذلك شيئًا، وقال إنه اتفاق، وباطله كثير؛ وممن كان لايرى الطيرة شيئًا من العرب، ويوصي بتركها، الحارث بن حلزة، وذلك من صحيح قوله، ويقولون إن ما عدا هذه الأبيات من شعره هذا فهو مصنوع:

يا أيها المزمع ثـم انثنى لا يثنـك الحازي ولا الساحج
ولا قعيـد أعضب قرنـه هاج له من مرتــع هائـج
بينا الفتى يسعى ويسعى له تاح لـه من أمـره خالــج
يترك ما رقح من عيشــه يعبث فيه همــج هامــج
لا تكسع الشول بأغبارهـا إنك لا تـدري من الناتــج
أما قوله الحازي، فهو الكاهن، والساحج: الغراب، والخالج ما يعتري المرء

من الشك، وترك اليقين والعلم، ورقع معيشته أي أصلحها، والشول: النوق التي جفت ألبانها، وكسعت الناقة إذا بركت وفي ضرعها بقية من اللبن، والأغبار- هاهنا-: بقايا اللبن، والناتج: الذي يلي الناقة في حين نتاجها. والمرقش السدوسي كان أيضًا محن لا يتطير.

### وهو القائل:

ولقد غدوت وكنت لا أغدو على واق وحاتهم فإذا الأشائم كالأيسا من والأيامن كالأشائم وكذاك لا خير ولا شرعلى أحد بدائسم

الواق: الصرد، والحاتم: الغراب.

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد، قال حدثنا حمزة بن محمد، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أنبأنا قتيبة بن سعيد وسليمان بن منصور، واللفظ له، قالا: حدثنا سفيان عن ابن عبدلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير؛ احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن غلبك أمر، فقل: قدر الله، وإياك واللو، فإن اللو، تفتح عمل الشيطان ».

وحدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أحمد بن مطرف، قال حدثنا سعيد ابن عثمان بن خمير، قالا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «المؤمن القوي .. » - فذكره سواء.

هكذا رواه ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْق. ورواه كذلك الفضيل عن محمد بن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْق. ورواه ابن المبارك، عن محمد بن عجلان، عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْق. ورواه عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْق. وكانت عائشة تنكر حديث

الشؤم وتقول: إنما حكاه رسول الله بَيْكُ عن أهل الجاهلية وأقوالهم، وكانت تنفي الطيرة ولا تعتقد شيئًا منها، حتى قالت لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال: ماتزوجني رسول الله بَيْكُ إلا في شوال، وما دخل بي الا في شوال، فمن كان أحظى مني عنده ؟ وكانت تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال.

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم، قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن، قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي حسان، أن رجلين دخلا على عائشة وقالا: إن أبا هريرة يحدث أن النبي على الله وقالا: إن أبا هريرة يحدث أن النبي السماء، وشقة في الطيرة في المرأة والدار والدابة». فطارت شقة منها في السماء، وشقة في الأرض؛ ثم قالت: كذب -والذي أنزل الفرقان- على أبي القاسم، من حدث عنه بهذا، ولكن رسول الله على كان يقول: «كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة: ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير ﴾ "(١).

قال أبو عمر: أما قول عائشة في أبي هريرة: كذب والذي أنزل الفرقان، فإن العرب تقول كذبت - بمعنى غلطت فيما قدرت، وأوهمت فيما قلت ولم تظن حقًا، ونحو هذا؛ وذلك معروف من كلامهم، موجود في أشعارهم كثيرًا، قال أبوطالب:

كذبتم وبيت الله نترك مكــة ونظعن إلا أمركم في بلابــل

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢٤٠) وقال الحافظ في الفتح (٧٣/١): ولامعنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك ، وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إخبار عن النبي على ببوت ذلك وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل قال ابن العربي: هذا جواب ساقط لأنه على لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه ، .أ.هـ قلت وفي الحديث أيضاً عنعنة قتادة وأبي حسان هو الأعرج قال عنه أحمد مقارب الحديث ا.هـ قلت: ولا أدري أسمع من عائشة رضي الله عنها أم لا .

ولما نطاعن دونه ونناضل ونذهـــل عن أبنائنا والحلائل

كذبتم وبيت الله نبرا محمد ونسلمه حتى نصرع حوله وقال بعض شعراء همدان :

مراغمة مادام للسيف قائم

كذبتم - وبيت الله - لا تأخذونها وقال زفر بن الحارث العبسي :

فيحيا وإما ابن الزبير فيقتلل ولما يكن يوم أغسر محجل

أفي الحق أما بجدل وابن بجـــدل كذبتم – وبيت الله – لا تقتلونــه

ألا ترى أن هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق، وإنما هو من باب الغلط وظن ما ليس بصحيح؛ وذلك أن قريشًا، زعموا أنهم يخرجون بني هاشم من مكة إن لم يتركوا جوار محمد وَ الله الهم أبو طالب: كذبتم أي غلطتم فيما قلتم وظننتم، وكذلك معنى قول الهمداني والعبسي، وهذا مشهور من كلام العرب؛ ومن هذا، ما ذكره الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يأذن لعبده في التزويج بيد من الطلاق؟ قال: بيد العبد، قلط قلت: إن جابر بن زيد يقول: بيد السيد، قال: كذب جابر، - يريد غلط وأخطأ - والله أعلم.

وقد يحتمل أن يكون قول رسول الله ﷺ الشؤم في ثلاثة: في الدار والمرأة والفرس، كان في أول الإسلام خبرًا عما كانت تعتقده العرب في جاهليتها على ماقالت عائشة، ثم نسخ ذلك وأبطله القرآن والسنن(١).

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر كلام ابن عبد البر هذا ثم رده بأن دعوى النسخ بعيدة لأنه كما قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٧٤): النسخ لايشبت بالاحتمال لاسيما مع إمكان الجمع لاسيما وقد ورد في نفس الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة . أ. هد. قلت: ذكر ابن عبد البر في الحديث السابق ما يرد به قول ابن حجر الأخير أن النبي قلت التطير في الأشياء المذكورة؛ فقال: ليس في هذا الحديث قطع في الشؤم لقوله عليه الله المدين الم

وأما قوله - عَلَيْ - للقوم في قصة الدار: اتركوها ذميمة فذلك - والله أعلم - لما رآه منهم، وإنه قد كان رسخ في قلوبهم مما كانوا عليه في جاهليتهم، وقد كان عَلَيْ رؤوفًا بالمؤمنين، يأخذ عفوهم شيئًا شيئًا، وهكذا كان نزول الفرائض والسنن، حتى استحكم الإسلام، وكمل - والحمد لله؛ ثم بين رسول الله عَلَيْ بعد ذلك لأولئك الذين قال لهم: اتركوها ذميمة، ولغيرهم ولسائر أمته، الصحيح بقوله: لا طيرة ولا عدوى - والله أعلم، وبه التوفيق.

\* \* \*

(٦٨/٢٤) ٣- مالك، عن يحيى بن سعيد - أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله، دار سكناها - والعدد كثير، والمال وافر؛ فقل العدد، وذهب المال؛ فقال رسول الله على: «دعوها ذميمة».

قال أبو عمر: قوله ذميمة أي مذمومة، يقول: دعوها وأنتم له ذامون، كارهون لما وقع بنفوسكم من شؤمها، والذميم: القبيح الوجه.

وهذا محفوظ من وجوه، منها: حديث أنس، يرويه عكرمة بن عمار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس؛ ومنها حديث ابن عمر، إلا أنه لم يروه إلا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري وليس بالقوي في الزهري، وثقات أصحاب الزهري يروونه عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن شداد، عن النبي عليه وهو مرسل.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد ابن عبد السلام، أخبرنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان، عن الزهري، عن [عبيد الله](۱) ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن شداد - أن امرأة قالت: يارسول الله، إنا سكنا هذه الدار - ونحن ذوو وفر فهلكنا، وذوو نشب فافتقرنا، وذات بيننا حسن فاختلفنا، فقال رسول الله ﷺ: «دعوها دميمة»، قالت: وكيف ندعها يارسول الله؟ قال: «تبيعونها أو تهبونها».

وذكره عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن شداد بن الهادي – أن امرأة من الأنصار قالت: يارسول الله، سكنا دارنا ونحن كثير فهلكنا، وحسن ذات بيننا، فساءت أخلاقنا، وكثيرة أموالنا فافتقرنا؛ قال: «أفلا تنتقلون منها ذميمة؟» قالت: وكيف نصنع بها يا رسول الله؟ قال: «تبيعونها أو تهبونها»(٢).

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي، قال حدثنا سهل بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن فطيس، قال حدثنا

<sup>(</sup>١) مذا وقع في : (ب) ووقع في المطبوع : [عبد الله] مكبراً وهو يقال فيه الأثنين .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق (١٩٥٢٦) .

قال أبو عسر: هذا- عندي والله أعلم - قاله لقوم خشي عليهم التزام الطيرة، فأجابهم بهذا منكرًا لقولهم لما رأى من تشاؤمهم وتطيرهم بدارهم وثبوت ذلك في أنفسهم؛ فخاف عليهم ما قيل في الطيرة إنها تلزم من تطير، وعساهم عمن سمع قوله عليه: «لا طيرة»، وقوله: «ليس منا من تطير»، وقوله: «وإذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله فتوكلوا»، وقوله: «ما منا إلا من يعني يتطير»، ولكن الله يذهبه بالتوكل (٢)، وقوله: من ردته الطيرة على مسيره فقد قارب الشرك. فلما اشتهر هذا من سنته عليه ثم أتته هذه المرأة فدكرت عن دارها ما ذكرت، أو أتى معها غيرها فذكروا نحو ذلك؛ - أجابهم بأن يتركوها ذميمة، لأنه كان بالمؤمنين رؤوقًا رحيمًا.

والأصل في الطيرة والشؤم ما ذكرنا في باب ابن شهاب، عن سالم وحمزة ابنى عبد الله بن عمر، - وبالله التوفيق.

وسنذكر هذه الآثار ومثلها في باب قوله: لا طيرة ولا غـول ولا هامة من هذا الكتاب في أول بلاغات مالك عن رجال سماهم - إن شاء الله(٣).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳۹۲٤) وعكرمة بن عسمار ضعفه غير واحد ووثقه ابن معين وقال عنه أحمد: مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة وفي المعرفة ليعقوب (۱/۲) قال ابن مهدي ذهبت مع سفيان الثوري إلى عكرمة بن عسار فإذا هو ثقيل الكتاب ردئ الحفظ فقلت: أكتب لك يا أبا عبد الله \_ يعني الشوري \_ فقال: لا. أحب أن يكون بخطي .

<sup>(</sup>٢) سبق بيان نقل البخاري عن سليمان بن حرب أن هذا من كلام ابن مسعود .

<sup>(</sup>٣) أنظر كتاب العين باب رقم (٧) حديث رقم (٢) .

## ٩ – باب ما يكره من الأسماء

القحة عن يحيى بن سعيد - أن رسول الله على قال للقحة تحلب: «من يحلب هذه؟ فقام رجل، فقال له رسول الله على: مااسمك؟ فقال الرجل: مرة، فقاله له رسول الله على اجلس، ثم قال: من يحلب هذه، فقام رجل، فقال له رسول الله على: ما اسمك؟ فقال: حرب، فقال رسول الله على اجلس، ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل، فقال له رسول الله على اجلس، ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل، فقال له رسول الله على: احلب».

قال أبو عمر: وهذا - عندي والله أعلم - ليس من باب الطيرة، لأنه محال أن ينهي عن شيء ويفعله، وإنما هو من باب طلب الفأل الحسن، وقد كان أخبرهم عن شر الأسماء أنه حرب ومرة، فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد - والله أعلم.

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن، قال حدثنا ابن يحيى ابن عشمان بن صالح، قال حدثنا النضر بن عبد الجبار، قال حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن عامر اليحصبي، عن معاوية ابن أبي سفيان - أن رسول الله على قال: "خير الأسماء عبد الله، وعبد الرحمن، وحارث، وهمام، حارث يحرث لدنياه، وهمام يهم بالخير، وشر الأسماء حرب ومرة"(۱)، وهذا مما قلنا من باب الفأل، لأنه على كان يعجبه الاسم الحسن، والفأل الحسن، وكان يكره الاسم القبيح، لأنه كان يتفاءل بالحسن من الأسماء.

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى - قراءة مني عليه - أن علي بن محمد بن

<sup>(</sup>۱) الحديث فيه يحيى بن عثمان بن صالح قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وتكلموا فيه وقال ابن يونس: كان حافظاً للحديث وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره وقال مسلمة بن قاسم كان صاحب وراقة يحدث من كتب غيره. وفي الحديث أيضاً ابن لهيعة وهو ضعيف.

مسرور الدباغ حدثهم، قال: حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا سحنون، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير، عن يعيش الغفاري، قال: دعا النبي عليه ، يومًا بناقة فقال من يحلبها؟ فقام رجل فقال: مااسمك؟ قال: مرة، قال: اقعد ثم قام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: ما اسمك؟

وروى حماد بن سلمة عن حميد، عن بكر بن عبد الله المزني - أن رسول الله ﷺ كان إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع: يا نجيح، يا راشد، يا مبارك.

أخبرنا عبد الله، حدثنا الحسن بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن يعلى، حدثنا الحسن بن القاسم الدمشقي، حدثنا أبو أمية، حدثنا الأصمعي، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: كانوا يستحبون الفآل ويكرهون الطيرة، قال: فقلت لابن عون: يا أبا عون، ما الفأل؟ قال: أن تكون باغيًا فتسمع يا واجد، أو تكون مريضًا فتسمع يا سالم.

وقد روي من حديث بريدة أن النبي ﷺ لم يكن يتطير من شيء، ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل فكان حسنًا، رئ البشاشة في وجهه، وإن كان سيئًا، رئ ذلك فيه، وإذا سأل عن اسم الأرض فكان حسنًا، رئ ذلك فيه.

حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا حسين بن حريث، قال حدثنا أوس بن عبد الله بن بريدة، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال كان النبي عَلَيْ لايتطير، ولكن كان يتفاءل؛ فركب بريدة في سبعين راكبًا من أهل بيته من بني أسلم، فتلقى النبي عَلَيْ ليلاً، فقال له نبي الله عَلَيْ : "من أنت؟ "قال: أنا بريدة، فالتفت إلى أبي بكر فقال: "يا أبا بكر برد أمرنا وصلح"، قال ثم قال: من؟ قال: من أسلم، قال لأبي بكر: "سلمنا". قال: ثم قال: "من؟ قال: من بني سهم، قال: "خرج سهمك". قال أحمد بن زهير: قال لنا أبو عمار: سمعت أوسًا يحدث بهذا الحديث بعد

<sup>(</sup>١) الحديث فيه ابن لهيعة وفيه نظر وفي الإسناد إليه نظر أيضاً .

ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله، عن أبيه عبدالله بن بريدة، فأعدت ثلاثًا من حدثك؟ قال: سهل أخي (١) .

حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله وشعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل»، قيل: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الحسنة»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أوس بن عبد الله بن بريدة قال البخاري عنه : فيه نظر وقال الدارقطني : متروك وأخيه سهل : منكر الحديث قال عنه الحاكم روى عن أبيه أحاديث موضوعه في فضل مرو .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۲۳/۱۰) ومسلم (۳۱۳/۱۶) .

### ١٠ – باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجـام

(٢/٤/٢) ١ - مالك، عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال احتجم رسول الله على حجمه أبو طيبة. فأمر له رسول الله على بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه (١).

حدثنا أحمد بن قاسم المقريء قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن حبابة ببغداد قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه اشترى غلامًا حجامً فكسر محاجمة أو أمر بها فكسرت وقال: « أن رسول الله على نمن الدم». (٢) وهذا حديث صحيح. وظاهره عندي على غير ما تأوله أبو جحيفة بدليل ما في حديث أنس هذا لأن نهيه عن ثمن الدم ليس من أجرة الحجام في شيء وإنما هو كنهيه عن ثمن الكلب وثمن الخمر والخنزير وثمن الميتة ونحو ذلك. ولما لم يكن نهيه عن ثمن الكلب تحريمًا لصيده كذلك ليس تحريم ثمن الدم تحريمًا لأجرة الحجام لأنه إنما أخذ أجرة تعبه وعمله وكل ما ينتفع به فجائز بيعه والإجارة عليه وقد قال على المناه أنه أخذ أجرة تعبه وعمله وكل ما ينتفع به فجائز الشوارب وأعفوا اللحى » وأمر بحلق الرأس في الحج فكيف تحرم الإجارة فيما أباحه الله ورسوله قولاً وعملاً فلا سبيل إلى تسليم ما تأوله أبو جحيفة وإن كان منسوحًا بما ذكرنا وبالله توفيقنا.

أخرجه البخاري (٤/ ٣٨٠) ومسلم (١٠/٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٩٧/٤).

وقال آخرون كسب الحجام كسب فيه دناءة وليس بحرام. واحتجوا بحديث ابن محيـصة أن النبي ﷺ لم يرخص لــه في أكله وأمره أن يعلفــه نواضجــه ويطعمه رقيقه وكذلك روى رفاعة بن [رافع] قبال: «نهانا رسول الله ﷺ عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه نواضحنا" فهذا يدل على أنه نزههم عن أكله ولو كان حرامًا لم يأمرهم أن يطعموه رقيقهم لأنهم متعبدون فيهم كما تعبدوا في أنفسهم. هذا قول الشافعي واتباعه وأظن الكراهة منهم في ذلك من أجل أنه ليس يخرج مخرج الإجارة لأنه غيـر مقدر ولا معلوم، وإنما هو عمل يعطى عليه عامله ما تطيب به نفس معمول له، وربما لم تطب نفس العامل بذلك فكأنه شيء قد نسخ بسنة الإجارة والبيوع والجعل المقدر المعلوم. وهكذا دخول الحمام عند بعضهم. وقد بلغني أن طائفة من الشافعيين كرهوا دخول الحمام إلا بشيء معمروف وإناء معلوم وشيء محمدود، يوقف عليه من تناول الماء وغميره وهذا شديد جدًا. وفي تواتر العمل بالأمصار في دخول الحمام وأجرة الحجام ما يرد قولهم وحــديث أنس هذا شاهد على تجويز أجرة الحجام بــغير سوم ولا شيء معلوم قبل العمل لأنه لم يذكر ذلك فيه، ولو ذكر لنقل، وحسبك بهذا حجة. وإذا صح هذا كان أصلاً في نفسه وفيما كان مثله ولم يجز لأحد رده والله أعلم.

أخبرنا سعيد بن سيد وعبد الله بن محمد بن يوسف قالا حدثنا عبدالله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال سمعت أبا جعفر السبتي يقول: لم يكن نهي النبي على النبي على التنزه، وكانت قريش تكره أن تأكل من كسب غلمانها في الحجامة، وكان الرجل في أول الإسلام يأخذ من شعر أخيه ولحيته ولا يأخذ منه على ذلك شيئًا.

حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن يحيي عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله عليه قال: « كسب الحجام

خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث »(١) وهذا الحديث لا يخلو أن يكون منسوخًا منه كسب الحجام بحديث أنس وابن عباس والإجماع على ذلك، أو يكون على جهة التنزه كما ذكرنا. وليس في عطف ثمن الكلب ومهر البغي عليه ما يتعلق به في تحريم كسب الحجام لأنه قد يعطف الشيء على الشيء وحكمه مختلف وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع والحمد الله.

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا محمد بن عبد عبدالله المهراني حدثنا محمد بن الوليد القرشي حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن ابن عباس: « أن رسول الله الحتجم وأعطى الحجام أجره » قال ابن عباس ولو كان به بأس لم يعطه هكذا قال خالد الحذاء عن محمد بن سيرين عن ابن عباس.

وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: «احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الحجام أجسره ولو علمه خبيئًا لم يعطه» (٢). وفي هذا الحديث إباحة الحجامة وفي معناها إباحة التداوي كله بما يؤلم وبما لايؤلم إذا كان يرجى نفعه وقد بينا ما للعلماء في إباحة التداوي والرقي من الاختلاف والتنازع وما في ذلك من الآثار في باب زيد بن أسلم والحمد لله.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰/۳۳۲) وأبو داود (۳٤۲۱) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤/ ٣٨٠) ومسلم (١٠/ ٣٤٨) .

(٣٤٧/٢٤) ٢- مالك، أنه بلغه أن رسول الله على قال: « إن كان دواء يبلغ الداء، فإن الحجامة تبلغه ».

قال أبو عمر: وهذا يحفظ معناه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، ومن حديث حميد عن أنس، ومن حديث سمرة، والألفاظ مختلفة.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أسود بن عامر؛ وحدثنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور، قال حدثنا محمد بن سنجر، قال حدثنا حجاج، قالا حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي علي قال: « إن كان في شيء مما تتداوون به خيسر فالحجامة»(۱).

وأخبرنا عبد الرحمن بن يوسف صاحبنا - رحمه الله -، قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد بن أصبغ بن ميكائل، قال حدثنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني، قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن [نيروز](٢) الأنماطي، قال حدثنا أبو داود سليمان بن سيف، قال حدثنا سعيد بن سلام، قال حدثنا عمر بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - أن رسول الله عليه قال: ﴿ إن كان شيء ينفع من الداء، فإن الحجامة تنفع من الداء، اطلبوا الحجامة صبيحة سبع عشرة أو تسع عشرة، أو إحدى وعشرين (٣).

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شـيبة (٥/ ٤٦٠)، وسنن أبو داود (٣٨٥٧) ومـحمد بن عـمرو هو الليـثي وهو مـضطرب الحديث خـاصـة عن أبي سلمـة وقال الـدار قطني في العلل (٩/ ٢٨٩) يرويه غير حماد عن محمد بن عمرو مرسلاً وهو الأشبه .

 <sup>(</sup>٢) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [يبرور] وهو خطأ انظر ترجـمته في سير أعلام النبلاء .

<sup>(</sup>٣) فيه سعيد بن سلام العطار كذبوه واتهموه بوضع الحديث .

وحدثنا عبد الملك بن يحيى بن شاكر، قال حدثنا محمد بن إسحاق القاضي، قال حدثنا عبد الملك بن يحيى بن شاذان، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال حدثنا عبدالله بن بكر السهمي - من سهم باهلة، قال حدثنا حميد، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أمثل ما تداوتيم به الحجامة والقسط البحري، فلا تعذبوا صبيانكم بالغمز "(١).

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت حصين بن أبي الحريحدث عن سمرة ابن جندب - أن رسول الله ﷺ - قال: « خير ما تداووا به الحجامة ».

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن شجاع الخصفي، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الشفاء في ثلاثة: «في شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار ». – ورفع الحديث.

وذكر البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سريج بن يونس، حدثنا مروان بن شحاع عن سالم الأفطس، عند سعيد بن بسر، عن ابن عباس، عن النبي عليه قال: «الشفاء في ثلاثة: شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية - وأنا أنهى عن الكي »(٢).

وأخبرنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد، قال حدثنا محمد بن فطيس، قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه قال: "إن يكن في شيء من أدويتكم هذه خير، ففي شرطة محجم، أو شربة قال: "إن يكن في شيء من أدويتكم هذه خير، ففي شرطة محجم، أو شربة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠/١٥٩).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۱/۳/۱۰) .

عسل، أو لدغة نار توافق داء، وما أحب أن أكتوي $^{(1)}$ .

قال أبو عمر: لا مدخل للقول في هذا الباب، وقد مضى في التداوي في باب زيد بن أسلم ما فيه شفاء؛ [وظاهر](٢) هذه الأحاديث في الحجامة العموم، وتحتمل الخصوص بأن يقال: خير ما تداويتم به في فضل كذا أو لعلة كذا: الحجامة؛ وإن كان الشفاء من كذا في كذا، أو يكون الحديث على جواب السائل فحفظ الجواب دون السؤال كأنه قال: الشفاء فيما سألت عنه، وإن كان دواء يبلغ الداء الذي سألت عنه، فالحجامة تبلغه، وهذا كثير معروف في الأحاديث، ومعلوم أن الحجامة ليست دواء لكل داء، وإنما هي لبعض الأدواء، وذلك دليل واضح على ما تأولنا وذكرنا - وبالله توفيقنا.

والحجامة على ظاهر هذا الحديث غير ممنوع منها في كل يوم، وقد جاء عن الزهري، ومكحول - جميعًا أن رسول الله ﷺ قال: « من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت أو اطلى فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه ».

وجاء عن الحجاج بن أرطاة، قال: قال رسول الله ﷺ: « من كان محتجمًا فليحتجم يوم السبت».

وهذان حديثان ليس في واحد منهما حجة، ومرسل الزهري ومكحول أشبه من مرسل الحجاج، لأن مسند الحجاج بن أرطاة مما ينفرد به - ليس بالقوي، فكيف مرسله.

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الحجامة يوم السبت، فقال: يعجبني أن تتوقى، لحديث الزهري وإن كان مرسلاً؛ قال: وكان حجاج بن أرطاة يروي فيه رخصة حديث ليس له إسناد.

قال أبو عمر: ذكر ابن وهب حديث الزهري فقال: أخبرني ابن سمعان، عن ابن شهاب - أنه أخبره عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠/١٤٦) .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ب) ووقع في المطبوع : [وظاهره] .

عبدالرحمن - أن رسول الله عَلَيْ قال: « من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء، فمرض فلا يلومن إلا نفسه ».

وذكر عن عبد الكريم البصري، قال: يقال يـوم الثلاثاء لسبع عـشرة من الشهر إذا وافق ذلك أحد فاحتجم فيه، كان له دواء لسنة كلها.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن أحمد بن كامل، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجامة يوم السبت بن محمد بن الحجامة يوم السبت والأربعاء والإطلاء فيهما، فقال: مكروه.

وفيه النهي عن النبي ﷺ، وروي النهي فيه أيضًا عن سعيـد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن.



(۱۱/۷۷) ٣- مالك، عن ابن شهاب، عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله على أجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال له، اعلفه نضاحك يعنى رقيقك(١).

#### \* ابن محيصة

واسمه حرام بن سعد بن محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري، من بني حارثة بن الحارث. لجده محيصة بن مسعود صحبة ورواية، وقد ذكرناه في الصحابة.

وحــرام هذا يكنى أبا سعـد، من ساكني المدينة، قليل الروايـة، توفي سنة ثلاث عشرة ومائة، وهو ابن سبعين سنة، وهو ثقة، روى عنه ابن شهاب.

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى في هذا الحديث يعني عن ابن محيصة أنه استأذن رسول الله على وتابعه ابن القاسم، وذلك من الغلط الذي لا إشكال فيه على أحد من أهل العلم. وليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام، ولايختلفون أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث وحديث ناقة البراء هو حرام بن سعد بن محيصة، وقال ابن وهب ومطرف وابن بكير وابن نافع والقعنبي، عن مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة عن أبيه.

والحديث مع هذا كله مرسل.

قال يحيى نضاحك يعني رقيقك، وقال القعنبي ناضحك رقيقك، وهو معنى حديث يحيى سواء. وقال ابن بكير نضاحك ورقيقك، وقال ابن القاسم النضاح الرقيق، ويكون في الإبل.

قال أبو عمر: أما الخليل فقال الناضح الجمل يسقى عليه، وأما أصحاب ابن شهاب فاتفق معمر ومالك في رواية أكثر أصحابه عنه وابن أبي ذئب وابن عيينة، ويونس بن يزيد، على أن قالوا فيه عن أبيه لم يزيدوا. وقال الليث عن ابن شهاب عن ابن محيصة أن أباه استأذن النبي عَلَيْ في خراج

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه أبو داود (٣٤٢٢) والترمذي (١٢٧٧) وابن ماجه (٢١٦٦) .

الحجام فأبى أن يأذن له فلم يزل به حتى قال له أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك.

هكذا رواه الليث عن ابن شهاب، وقد رواه السليث، عن عبد الرحمن بسن خالد ابن مسافر، عن ابن شهاب عن حرام بن سعد، بن محيصة عن محيصة رجل من بني حارثة كان له غلام حجام فسأله رسول الله ﷺ عن كسبه فنهاه أن يأكل كسبه ثم عاد فنهاه ثم عاد فنهاه فلم يزل يراجعه حتى قال له: «اعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك ».

وقال ابن عيينة فيه عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه، أن محيصة سأل النبي ﷺ فذكر الحديث، وجود إسناده.

وقال فيه ابن إسحق عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة عن أبيه عن جده محيصة أنه كان له غلام حجام يقال له أبو ظبية، لم يسمه من أصحابه الزهري غيره.

ولا يتصل هذا الحديث عن ابن شهاب إلا من رواية ابن إسحق هذه، ورواية ابن عيينة مثلها، وسائرها مرسلات.

وقد روي من غير حديث ابن شهاب متصلاً مسنداً.

حدثني عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عمير الأنصاري(١)، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن محيصة بن مسعود الأنصاري، أنه كان له غلام حجام يقال له نافع أبو ظبية، فانطلق إلى رسول الله على يسأل عن خراجه فقال لا تقربه فردد على رسول الله على في كرشه ».

<sup>(</sup>۱) هكذا وقع في المطبوع أبو عمير وقال ابن ماكولا (۲۲۲/۱) أبو عفير وقيل أبو عمير . أ.هـ وهو ومحمد بن سهل ذكراهما البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيهما جرحاً أو تعديلاً .

عند الليث في هذا الحديث ثلاثة أسانيد وقد مضى القول في أجرة الحجام مستوعبًا في باب حميد الطويل من كتابنا هذا، فأغنى عن إعادته ههنا.

ومعنى حديث محيصة هذا التنزه لا التحريم، وذلك والله أعلم، لأنه عمل على ثواب غير معلوم قبل العمل، فأشبه الإجارة المجهولة من ناحية لما عسى أن لاتطيب به نفس أحدهما، من العوض، ومن ههنا كان جماعة من العلماء الصالحين يرضون الحجامين بأكثر من المتعارف عندهم والله أعلم.

وقد بينا ذلك في باب حميد بما فيه كفاية.

حدثني عبد الوارث قال، حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن شاذان قال، حدثنا هوذة بن خليفة قال، حدثنا عوف، عن محمد، أن ابن عباس سئل عن كسب الحجام، فقال: «لقد احتجم رسول الله ﷺ وأعطاه أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه».

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب، عن محمد، عن ابن عباس أنه سئل عن كسب الحجام فقال: "إن رسول الله عن احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حرامًا لم يعطه». وذكر ابن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فاتته امرأة فقالت إن لي غلامًا حجامًا، وإن أهل العراق يزعمون أني آكل ثمن الدم، فقال ابن عباس: كذبوا إنما تأكلين خراج غلامك.

وقال الليث بن سعد عن ربيعة قال: كان للحجامين سوق على عهد عمر بن الخطاب، قال الليث: قال لي يحيى بن سعيد، لم يزل المسلمون يقرون بأجرة الحجام ولا ينكرونها.

## ١١– باب ما جاء في المشرق

(۱۱/۱۷) ۱ – مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: رأيت رسول الله على يشير إلى المشرق يقول: « ها إن الفتنة ههنا، إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان »(۱).

قال أبو عمر: لم يختلف في إسناد هذا الحديث - والحمد لله - ولا في لفظه، وقد حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، وعبد الله ابن عمر بن إسحاق، قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله عليه يشير إلى المشرق يقول: « ها إن الفتنة ههنا، إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان ».

في هذا الحديث علم من أعلام نبوة رسول الله وسلم الله وسلم الله والفيب عما يكون بعده، والفتنة ههنا بمعنى الفتن؛ لأن الواحدة ههنا تقوم مقام الجميع في الذكر، لأن الألف واللام في الفتنة ليسا إشارة إلى معهود، وإنما هما إشارة إلى الجنس؛ مثل قوله: ﴿ الزانية والزاني ﴾، ﴿ والسارق والسارق السارق البعث عن إقبال الفتن من ناحية المشرق، وكذلك أكثر الفتن من المشرق انبعثت وبها كانت، نحو الجمل، وصفين، وقتل الحسين، وغير ذلك عما يطول ذكره عما كان بعد ذلك من الفتن بالعراق، وخراسان، إلى اليوم؛ وقد كانت الفتن في كل ناحية من نواحي الإسلام، ولكنها بالمشرق أكثر أبدًا.

ومثل هذا الحديث قوله رسي إلى أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، وقد يحتمل أن تكون الفتنة في هذا الحديث معناها الكفر، وكانت المسرق يومئذ دار كفر، فأشار إليها؛ والفتنة لها وجوه في اللغة، منها: العذاب، ومنها الإحراق، ومنها الحروب التي تقع بين الناس، ومنها الابتلاء والامتحان، وغير ذلك على حسبما قد ذكره أهل اللغة، وأما قوله من حيث

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٣٨٧) ومسلم (١٨/ ٤٢) .

يطلع قرن الشيطان، فقد مضى القول فيه في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي من كتابنا هذا، فلا وجه لإعادة ذلك ههنا(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب وقوت الصلاة الباب الأخير حديث رقم (١) .

## ١٢ – باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك

(١٧/١٦) ١ - مالك، عن نافع، عن أبي لبابة ؛ أن رسول الله على - نهى عن قتل الجنان التي في البيوت(١) .

#### \* أبو لبابه

اسم أبي لبابة هذا: بشير، ويقال: رفاعة بن عبد المنذر، وقد ذكرناه في الصحابة ونسبناه.

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، وتابعه أكثر الرواة عن مالك، وقال ابن وهب: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة. والصحيح ما قاله يحيى وغيره عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة؛ لأن نافعًا سمع هذا الحديث مع ابن عمر من أبي لبابة، وكذلك سمع حديث الصرف من أبي سعيد الخدري. وكان دخوله عليه مع ابن عمر، فحدثهما بحديث الصرف المذكور. [وفي رواية يحيى نهى عن قتل عمر، فحدثهما بحديث الصرف المذكور. [وفي رواية يحيى نهى عن قتل الحيات وسائر رواته يقول الجنان](٢) والجنان: الحيات، أنشد نفطويه للخطفي جد جرير، واسمه حذيفة:

يرفعن لليل إذا ما أسدف . . أعناق جنان وهامًا رجف . . وعنقًا باقي الرسيم خيطفا

قال نفطويه: وبهذه الأبيات سمى الخطفي، قال: وقال، قطرب السدفة من الأضداد تكون الظلمة، وتكون الضياء. قال أبو عبيد: هي الضياء في لغة القيس، والظلمة في لغة تميم:

وقال ابن الأعرابي: هي الظلمة يخالطهـا الضياء، قال: والجنان ضرب من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٤/٦) ومسلم (١٤/ ٣٣١) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (و) سقطت من المطبوع .

الحيات. وقـوله رجفا أي محـركة، والعنق ضرب من السير، والـرسيم مثله؛ والخطفا والخيطفاء هي السرعة.

وقال الخليل بن أحمد: الجنان: الحية. قال: والجنان أيضًا أبو الجن وجمعه الجنة والجنان: [وقال الشاعر](١)

تبدل حال بعد حال عهدتها تناوح جنان بهن وخيل

قال ابن أبي ليلى: الجن: الذين لا يتعرضون للناس. والخيل: الذين يتخيلون للناس ويؤذونهم. ويروى عن ابن عباس: الجنان مسخ الجن، كما مسخت القردة من بنى إسرائيل.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبو الطاهر، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي، عن نافع، أن أبا لبابة مر بعبد الله بن عمر - وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية، فقال أبو لبابة: إن رسول الله عليه أبا عبد الرحمن قد نهى عن قتل عوامر البيوت، فانتهى عبد الله بن عمر عن ذلك، ثم وجد بعد في بيته حية، فأمر بها فطرحت ببطحان؛ قال نافع: ثم رأيتها بعد ذلك في بيته. قال ابن وهب: عوامر البيوت، تتمثل في صفة حية رأيتها بعد ذلك في بيته. قال ابن وهب: عوامر البيوت، تتمثل في صفة حية رأيتها بعد ذلك في بيته غيرها، ففيها جاء النهي عن قتلها حتى تنذر، قال: وإما التي في الصحاري فلا.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان - قراءة مني عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثني أبي، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، قال أخبرني نافع، أنه سمع أبا لبابة يحدث عن [ابن] (٢) عمر، عن النبي عليه أنه نهى عن قتل الجنان، لم يقل القطان التي في البيوت أو غيره.

<sup>(</sup>١) زيادة من (و) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (و) والحديث لم أجده من حـديث عمر ، وأظن أن لفظة (عن) هنا زائدة وإنما هو : يحدث ابن عمر كما هو معروف في الحديث .

قال أبو عمر : كل من روى هذا الحديث عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة - لم يزد فيه على قوله إن رسول الله وسلح نهى عن قتل الجنان التي في البيوت - إلا القعنبي - وحده، فإنه زاد فيه: عن مالك، عن نافع، عن أبي لبابة، قال: «نهى رسول الله وسلح عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء (۱). وهذه الزيادة: قوله إلا أن يكون ذا الطفيتين إلى آخر الحديث، لم يقله أحد في حديث أبي لبابة، إلا القعنبي - وحده، وليس بصحيح في عديث أبي لبابة، وهو وهم؛ وإنما هذا اللف محفوظ من حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام، ومن حديث سائبة عن عائشة عن النبي عليه السلام، ومن حديث سائبة عن عائشة عن النبي عليه النبي عليه من مديناً النبي عليه مرسلاً.

وأما حديث أبي لبابة، فليس إلا أن رسول الله ﷺ نهى عن قــتل الجنان التي في البيوت لاغير، إلا ما زاد القعنبي، وهو غلط – والله أعلم – في حديث أبي لبابة، وهو محفوظ من حديث ابن عمر، وعائشة – كما وصفت لك.

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن محمد، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا أبو جعفر بن الأعجم، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا المعتمد، قال سمعت عبيد الله يحدث عن نافع، عن أبي لبابة، عن النبي عليه قال: « لا تقتلوا الجنان التي في البيوت».

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي - أن [أباه] أخبره، قال حدثنا أحمد بن عبيد حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا الحسن بن أحمد، قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان يقتل الحيات كلها ويقول: إن الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل، حتى حدثه أبو لبابة البدري، أن رسول الله عليه نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت. قال: فوجد ابن عمر بعد ذلك حية في داره، فأمر بها فأخرجت إلى البقيع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٤٠٤) ومسلم (١٤/ ٣٣١) عن ابن عمر عن أبي لبابة .

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح في حديث أبي لبابة، أن رسول الله على عن قتل الجنان التي تكون في البيوت لا غير.

وأما حديث ابن عمر، ففيه ذكر ذي الطفيتين والأبتر: روى معمر وغيره، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله على يقول: « اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يسقطان الحبل، ويطمسان البصر». قال ابن عمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب - وأنا أطارد حية لأقتلها - فنهاني ، فقلت: إن رسول الله على قد أمر بقتلهن، فقال: إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت؛ فقد بان في حديث الزهري رواية ابن عمر من رواية أبي لبابة عن النبي على النبي على النبي على النبي المناه عن النبي الله عن النبي المناه عن النبي عن النبي عن النبي المناه عن النبي المناه عن النبي المناه عن النبي المناه عن النبي عن النبي المناه عن النبي عن النبي

وكذلك رواه يونس والليث وابن عيينة وغيرهم بمعنى حديث معمر عنه سواء، وقال فيه بكير بن الأشج: عن سالم، عن أبيه، عن النبي على الأشج وجد ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما فليس منا». وهذا الحديث لم يسمعه بكير من سالم.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أبو إسماعيل، قال حدثنا أصبغ بن الفرج، قال حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أنه أخبره أن بكيرًا حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن حدثه عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله عليه قال: «اقتلوا الحيات، ومن وجد ذا الطفيتين والأبتر فلم يقتلهما فليس منا، فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويسقطان ما في بطون النساء»(١)

قال أبو عمر: يقال إن ذا الطفيتين حنش يكون على ظهره خطان أبيضان، ويقال: إن الأبتر: الأفعى. وقيل إنه حنش أبتر كأنه مقطوع الذنب، وقال النضر بن شميل: الأبتر من الحيات: صنف أزرق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها - والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عبد الرحمن قيل مولى عبد الله بن عمر وقيل ابن عبد الله بن عمر ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولاتعديلاً .

قال أبو عمر: اختلف العلماء في قـتل الحيات جـملة، فقـال منهم قائلون: تقتل الحيات كلها في البيوت والصحاري، في المدينة وغير المدينة – لم يستثنوا منها نوعًا ولا جنسًا، ولا استثنوا في قتلهن موضعًا؛ وسنذكر اختلافهم في إذنها بالمدينة وغيرها في باب صيفي – إن شاء الله(١).

ومن حجتهم حديث عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ أنه قال : "من قتل حية فكأنما قتل كافرًا" - ولم يخص حية من حية. وحديث ابن مسعود، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "من ترك الجنان فلم يقتلهن مخافة ثأرهن فليس منا».

ومن حجمتهم أيضًا ما مضى من الأحاديث فيما سلف من هذا الباب في قتل الحية في الحل والحرم.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن قدامة، قال أصبغ، قال حدثنا محمد بن قدامة، قال حدثنا جرير، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن [زر]<sup>(۲)</sup> بن حبيش، عن عبد الله، قال: «من قتل حية أو عقربًا، قتل كافرًا»<sup>(۳)</sup>. وروي من طريق أبي الأحوص، عن ابن مسعود، عن النبي عليه مرفوعًا.

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عبد الحميد بن [بيان](٤) السكري، عن إسحاق بن يوسف،

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم (٣) من هذا الباب.

<sup>(</sup>٢) كذا في (و) ووقع في المطبوع: [ زيد ] وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) فيه عنعنعة حبيب وهو مدلس .

<sup>(</sup>٤) هكذا في : (و) ووقع في المطبوع : [حيان] والذي في سنن أبي داود (٥٢٤٩) عبد الحميد بن بيان وهو الصواب والحديث فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد اختلف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه والأكثر على عدم السماع مثل شعبة وأحمد وقال يحيى بن سعيد مات ابن مسعود وعبد الرحمن ابن ست سنين أو نحو ذلك .

عن شريك، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: « اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس [منى](١)».

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد ابن عبد السلام، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « ما سالمناهن، منذ حاربناهن، فمن ترك شيئًا منهن خيفة، فليس منا» - يعني الحيات.

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن أبيه من أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئًا منهن خيفة، فليس منا ».

أخبرنا خلف بن قاسم، حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد، وأبو يوسف يعقوب بن المبارك، قالا حدثنا أبو زكرياء يحيى بن أيوب بن بادي العلاف، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال أخبرني محمد بن عبدلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله عليه قال في الحيات: « ما سالمناهن منذ عاديناهن، ومن ترك منهن شيئًا - خيفة - فليس منا "(۲).

قال يحيى بن أيوب: سئل أحمد بن صالح عن تفسير ما سالمناهن منذ عاديناهن، فقيل له: متى كانت العداوة؟ قال: حين أخرج آدم من الجنة، قال الله عز وجل: ﴿اهبطوا منها جميعًا بعضكم لبعض عدوً ﴾.

<sup>(</sup>١) كذا في : (و) وفي السنن ووقع في المطبوع : [منا] .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۵۲٤۸) وفي إسناده عجلان والد محمد بن عجلان ليس فيه توثيق إلا قول النسائي: لا بأس به والنسائي قد يوثق الرجل إذا لم يعرف بجرح وروى عنه ثقة وقد بينا ما في هذه الطريقة.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا مضر ابن محمد، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الخزاعي، قال: قرأنا على معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قام رسول الله ﷺ فقال: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويسقطان الحبالي، ويوضعان الغنم ». قالوا: ففي هذه الأحاديث قتل الحيات جملة: ذي الطفيتين وغيره، وكذلك الأحاديث التي قبلها لم يخص شيئًا دون شيء.

وقال آخرون: لا يقتل من الحيات ما كان في البيوت بالمدينة خاصة إلا أن ينذر ثلاثًا، وما كان في غيرها فيقتل في البيوت وغير البيوت – ذا الطفيتين كان أو غيره.

ومن حجتهم حديث أبي سعيد الخدري من رواية صيفي عن أبي السائب، عن أبي السائب، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ إِن نَفْرًا مِن الجِن بالمدينة أسلموا، فإذا رأيتم أحدًا منهم فحذروه ثلاثة أيام، ثم إن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ».

وروى أبو حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي ﷺ نحوه بمعناه.

ومن حديث سهل بن سعد أيضًا عن النبي عَلَيْهُ قال: «إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئًا فتعوذوا منه، فإن عاد فاقتلوه». وهذا يحتمل أن يكون إلى جنس يكون إشارة إلى بيوت المدينة - وهو الأظهر، ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت - والله أعلم؛ وسيأتي ذكر حديث أبي سعيد الخدري، وحديث سهل بن سعد في تخصيص حيات المدينة بالإذن في باب صيفي من هذا الكتاب - إن شاء الله.

وقال آخرون: لا تـقتل حيات البـيوت بالمدينة ولا بغيرها حـتى تؤذن، فإن عادت قتلت.

ومن حجتهم ما حدثناه عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا سعيد بن سليمان، عن علي بن هاشم، قال حدثنا أبن ليلى، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، أن

رسول الله على سئل عن حيات البيوت فقال: «إذا رأيتم منهن شيئًا في مساكنكم فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن [لا تؤذونا](١) ، فإن عدن فاقتلوهن » فلم يخص في هذا الحديث بيوت المدينة من غيرها، وهو – عندي – محتمل للتأويل، والأظهر فيه العموم، وقال آخرون: لا تقتل ذوات البيوت من الحيات بالمدينة أو بغير المدينة، واحتجوا بظاهر حديث أبي لبابة عن النبي على أنه نهى عن قتل الجنان التي في البيوت – لم يخص بيئًا من بيت، ولا موضعًا من موضع، ولم يذكر الإذن فيهن.

وقال آخرون: يقتل من حيات البيوت، ذو الطفيتين والأبتر - خاصة بالمدينة وغيرها من المواضع دون إذن ولا إنذار، ولا يقتل من ذوات البيوت غير هذين الجنسين من الحيات.

واحتجوا بما حدثناه سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن أبي لبابة، أن رسول الله ﷺ: « نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء ».

ومن حديث نافع عن سائبة - مــثل هذا سواء، وسيــأتي في موضعه من كتابنا هذا - إن شاء الله.

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، وعبد الرحمن بن عبد الله بن [خالد] (۲)، قالا: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، عن عبد ربه، عن نافع، عن عبد الله بسن عمر، أنه كان يأمر بقتل

<sup>(</sup>۱) هكذا في (و) ووقع في المطبوع [تؤذونــا] بدون لا، والذي في سنن أبي داود المطبوع (٥٢٦٠) ، [أن لا تؤذونا] ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ضعيف .

 <sup>(</sup>٢) كذا في : (و) ووقع في المطبوع : [أحمـد] والصواب ماأثبـتناه أنظر ترجمـته في جذوة المقتبس .

الحيات كلها. فقال له أبو لبابة: أما بلغك أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل ذوات البيوت، وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر.

قال أبو عمر: هذا نص رواية القعنبي في المتن، ورواية ابن وهب في الإسناد، وقد أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارًا كن أو كبارًا أي نوع [كن من](١) الحيات؛ وأما قتلهن في الحرم فقد مضى فيما سلف من كتابنا هذا - وبالله توفيقنا.

قال أبو عمر: ترتيب هذه الأحاديث كلها المذكورة في هذا الباب وتهذيبها، استعمال حديث أبي لبابة والاعتماد عليه. فإن فيه بيانًا لنسخ قتل حيات البيوت، لأن ذلك كان بعد الأمر بقتلها جملة، وفيه استثناء ذي الطفيتين والأبتر، فهو حديث مفسر لا إشكال فيه لمن فهم وعلم – وبالله التوفيق.

ومما يدلك على ذلك أن ابن عمر كان قد سمع من النبي عليه السلام الأمر بقتل الجنان جملة، فكان يقتلهن حيث وجدهن حتى أخبره أبو لبابة أن النبي عليه نعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهن، فانتهى عبد الله بن عمر، ووقف عند الآخر من أمره علي على حسبما أخبره أبو لبابة، وقد بان ذلك في رواية أسامة بن زيد وغيره عن نافع - على حسبما تقدم في الباب.

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله عليه قال: « اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل ». قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب - وهو يطارد حية - فقال إنه قد نهى عن ذوات البيوت.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد ابن إسماعيل الترمذي، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال

<sup>(</sup>١) كذا في : (و) ووقع في المطبوع : [كان] .

حدثنا الزهري عن سالم، عن أبيه - فذكره سواء وزاد: قال سفيان: كان الزهري يشك فيه زيد أو أبو لبابة.

قال أبو عسر: هو أبو لبابة صحيح - لم يشك فيه نافع وغيره، وقد رواه بكر بن الأشج، عن سالم، فاستثنى من ذوات البيوت ذا الطفينتين والأبتر، وهو موافق لرواية عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر. ولرواية القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ وهو الصواب في هذا الباب، وعليه يصح ترتيب الآثار فيه - والحمد لله.

وقد روي عن ابن مسعود في هذا الباب قول غريب حسن:

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن ابراهيم، عن ابن مسعود، أنه قال: «اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة»(١) – وبالله التوفيق.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٥٢٦١) والمغيرة هـو ابن مقـسم الضـبي وهو يدلس لاسـيمـا عن
 إبراهيم كما ذكر ذلك أحمد وغيره وهو هنا قد عنعن

(١٣١/١٦) ٢- مالك، عن نافع، عن سائبة مولاة لعائشة، إن رسول الله على نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء(١).

قال أبو عسر: هكذا روى هذا الحديث يحيى عن مالك، عن نافع، عن سائبة - مسرسلاً - لم يذكر عائشة؛ وليس هذا الحديث عند القعنبي، ولا عند ابن بكير، ولاعند ابن وهب، ولا عند ابن القاسم - لا مرسلاً ولا غير مرسل؛ وهو معروف من حديث مالك - مرسلاً، ومن حديث نافع أيضاً؛ وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن نافع، عن سائبة، عن عائشة - مسنداً متصلاً.

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا ابن غير، قال حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة، أن رسول الله وسيح نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء، فمن تركهن فليس منا. وروى المعتمر بن سليمان، قال سمعت عبيدالله ابن عمر، عن نافع، عن سائبة، عن عائشة، عن النبي سليمان، مثله.

وروى حماد بن زيد عن أيوب، وعبد الرحمن - جميعًا - عن نافع، عن سائبة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان الأبصار، ويقتلان أولاد النساء في بطون أمهاتهم، من تركهما فليس منا».

قال عبد الرحمن: فقلت لنافع: فما ذو الطفيتين؟ قال: ذو الخطين في ظهره، والدليل على هذا أن الحديث عن سائبة، عن عائشة - مسندًا - أن هشام بن عروة يرويه عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ؛ وقد مضى القول

<sup>(</sup>۱) هو موصول في الصحيحين بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري (۲/٤ ٤٠) ومسلم (۱۳/۱۳) .

في قتل الحيات، وما للعلماء في ذلك من الأقوال والروايات فيما سلف من حديث نافع في هذا الكتاب، فلا معنى لإعادة ذلك ههنا؛ وباستعمال ما في هذا الحديث، يستعمل جميع الآثار على الترتيب الذي ذكرنا في ذلك الباب والله الموفق للصواب.

وقال النضر بن شميل: الأبتر من الحيات صنف أزرق مقطوع الذنب، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها. وقال [المهذب](١): الواحد جن، والإثنان والجمع جنان، مثل صنو وصنوان للاثنين، وللجمع صنوان أيضًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في: (و) ووقع في المطبوع: [ المهري ] .

(٢٥٧/١٦) ٣- مالك، عن صيفي مولى ابن أفلح، عن أبي السائب مولى هشام ابن زهرة، أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلى، فجسلت أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكًا تحت سريره في بيته، فإذا حية، فقمت لاقتلها؛ فأشار إلى أبو سعيد أن أجلس؛ فلما انصرف، أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت؟ قلت: نعم، قال: إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس، فخرج مع رسول الله على إلى الخندق، فبينا هو به، إذ أتاه الفتى يستأذنه، فقال: يا رسول الله، إئذن لي حتى أحدث بأهلى عهداً. فأذن له رسول الله على وقال: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك بنى قريظة. فانطلق الفتى إلى أهله، فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها - وأدركته غيرة؛ فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك، فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رمحه، ثم خرج بها فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح، وخر الفتى ميتًا، فما يدرى أيهما كان أسرع موتًا: الفتى أم الحية؟ فذكرنا ذلك لرسول الله على فقال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان(١١).

# \* صيفي مولى ابن أفلح

وهو صيفي بن زياد، يكنى أبا زياد مولى ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري - رحمه الله. وقيل صيفي هذا يكنى أبا سعيد يقال فيه: مولى ابن أفلح، ويقال مولى أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري، ويقال مولى الأنصار. ويقال مولى أبي السائب، والصواب قول من قال مولى ابن أفلح، كنيته أبو زياد؛ وهو رجل من أهل المدينة، روى عنه مالك، وابن عجلان، وسعيد المقبري، وسعيد بن أبي هلال، وابن أبي ذئب، وسعيد بن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤/ ٣٣٦) .

أبي هند، ولا أعلم له رواية إلا عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة [وهو قليل الحديث ولم يدخل عنه مالك حكماً وإنما ذكره في الجامع](١).

قال أبو عمر: هكذا قال مالك في هذا الحديث عن صيفي مولى ابن أفلح، وذكره الحميدي عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن صيفي مولى أبي السائب، عن رجل قال: أتيت أبا سعيد الخدري أعوده، فسمعت تحريكًا تحت سريره، فنظرت فإذا حية، فأردت أن اقتلها - وذكر الحديث نحو حديث مالك، إلا أنه قد غلط في قوله فيه مولى أبي السائب - ولم يقم إسناده، وقال فيه عن رجل، وإنما هو صيفي عن أبي السائب. ورواه يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن صيفى، عن ابن السائب، عن أبي سعيد الخدري - مختصراً.

وحدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن ابن عجلان فذكره بإسناده سواء. حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن ابن عجلان فذكره بإسناده سواء. حدثنا أبو عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، حدثنا أبو صالح، قال حدثنا الليث، قال حدثني محمد بن عجلان، عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار، عن أبي السائب، أنه قال: أتينا أبا سعيد الخدري، فبينا أنا عنده جالس، سمعت تحت سريره تحرك شيء، فنظرت فإذا حية فقت، فقال أبو سعيد مالك؟ فقلت: حية ههنا. قال: فتريد ماذا؟ قال؛ أريد قتلها. قال: فأشار إلي بيت في داره تلقاء بيته وقال: ابن عم له كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن رسول الله علي هذا هأي هذا البيت، فلما فأذن له وأمره أن يذهب بسلاحه معه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب

<sup>(</sup>١) زيادة من : (و) .

البيت، فأشار إليها بالرمح؛ قالت: لاتعجل حتى تنظر ما أخرجني! فدخل البيت، فإذا حية منكرة، فقطعها بالرمح، ثم خرج بها في الرمح ترتكض، فلا أدري أيهما كان أسرع موتًا: الرجل أو الحية؟ فأتى قومه رسول الله عليه فقالوا: ادع الله أن يرد صاحبنا، فقال: « استغفروا لصاحبكم، ثم قال: إن نفرًا من الجن بالمدينة أسلموا، فإذا رأيتم أحدًا منهم فحذروه ثلاثة أيام، ثم إن بدا لكم أن تقتلوه فاقتلوه ».

قال أبو عمر: رواية الليث لهذا الحديث عن ابن عجلان، كرواية مالك في إسناده ومعناه؛ ولا يضر اختلافهما في ولاء أبي سعيد صيفي إذ قال مالك: مولى ابن أفلح، وقال فيه الليث عن ابن عجلان، عن صيفي مولى الأنصار؛ وكذلك هو مولى الأنصار، إلا أنه لم يحفظ لمن ولاؤه من الأنصار - وقد جوده مالك في قوله مولى ابن أفلح؛ وكذلك من قال فيه مولى أفلح، لأن أفلح مولى أبي أيوب الأنـصاري؛ وأما قـول ابن عيينة عن ابن عـجلان، عن صيفي مولى أبي السائب، فلم يصنع شيئًا، ولم يقم الإسناد؛ إذ جعله مولى أبي السائب عن رجل، وإنما هو مولى ابن أفلح عن أبي السائب؛ كذلك قال مالك عن صيفي، عن أبي السائب؛ وكذلك قال الليث ويحيى القطان، عن ابن عجلان، عن صيفي، عن أبي السائب؛ ومن قال في هذا الحديث عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن صيفي، فقد أفرط في التصحيف والخطأ؛ كذلك رواه علي بن حـرب، عن ابن عيينة، عن ابن عـجلان؛ وهذا لاخفاء به عند أهل العلم بالحديث، وإنما هو عن أبي سعيد صيفي، ولامعنى لذكر سعيد بن أبي سعيد - هنا؛ ومن رواه أيضًا عن صيفي، عن أبي سعيد الخدري، فليس بشيء - وقد قطعه؛ لأن صيفيًا لم يسمعه من أبي سعيد، وإنما يرويه عن أبي السائب، عن أبي سعيد الخدري.

وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من غير رواية صيفي، إلا أنه مختصر، نحو رواية القطان عن ابن عجلان، عن صيفي.

حدثنا خلف بن قاسم، قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن، قال حدثنا

يحيى بن عثمان، قال حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أذاكم شيء من الحيات في مساكنكم، فحرجوا عليهن ثلاث مرات، فإن عاد بعد ثلاث فاقتلوه، فإنما هو شيطان»(١).

وقد روي مثل حديث أبي سعيد الخدري - هذا من حديث سهل بن سعد الساعدى.

حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن غالب، وزكرياء بن يحيى الناقد - واللفظ لمحمد بن غالب، قال حدثنا خالد بن خداش، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن فتى من الأنصار - كان حديث عهد بعرس، وأنه خرج مع النبي على في غزاة، فرجع من الطريق، فإذا هو بامرأته قائمة في الحجرة، فمد إليها الرمح، فقالت: ادخل فانظر ما في البيت؛ فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فانتظمها برمحه، وركز الرمح في الدار؛ فانتفضت الحية وماتت، ومات الرجل؛ قال: قال: قال: فذكروا ذلك للنبي على فقال: "إنه قد نزل في المدينة جن مسلمون»، أو قال: "إن لهذه البيوت عوامر» - شك خالد، "فإذا رأيتم شيئاً ](٢) منها فتعوذوا، فإن عاد فاقتلوه - وقال زكريا بن يحيى في حديثه: "فإذا رأيتم شيئاً ](٢) منها فتعوذوا، فإن عاد فاقتلوه").

قال أبو عمر: قال قوم: لا يلزم أن تؤذن الحيات ولا تناشدن ولا يحرج عليهن - إلا بالمدينة خاصة، لهذا الحديث وما كان مثله، لأنه خص

<sup>(</sup>۱) الحديث فيه ابن لهيعة وهو ضعيف ويحيى بن عثمان متكلم فيه وقد فصلنا فيه القول قريباً .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (و) سقطت من المطبوع .

<sup>(</sup>٣) الحديث في إسناده خالد بن خداش ضعفه ابن المديني والساجي وقال عنه ابن معين وأبو حاتم : صدوق وقال ابن معين ينفرد عن حماد بن زيد بأحاديث .

المدينة بالذكر؛ وممن قال ذلك عبد الله بن نافع الزبيري، قال: لا تنذر عوامر البيوت إلا بالمدينة خاصة؛ قال: وهو الذي يدل عليه حديث النبي عَلَيْق، لقوله: " إن بالمدينة جنًا قد أسلموا ". وقال آخرون: المدينة وغيرها في ذلك سواء، [العلة أن](۱) من الحيات جنًا؛ وجائز إن يكن بالمدينة وغيرها، وإن يسلم من شاء الله منهن.

قال مالك: أحب إلي أن تنذر عوامر البيوت بالمدينة وغيرها - ثلاثة أيام، ولاتنذرن في الصحاري [وقال ابن نافع لاتنذر عوامر البيوت إلا بالمدينة خاصة وقال وهو الذي يدل عليه حديث النبي عَلَيْ لقوله: «إن بالمدينة جناً قد أسلموا»](٢).

قال أبو عمر: العلة الظاهرة في الحديث إسلام الجن - والله أعلم، الا أن ذلك شيء لا يوصل إلى شيء من معرفته، والأولى أن تنذر عوامر البيوت كلها كما قال مالك؛ والإنذار أن يقول الذي يرى الحية في بيته: أحرج عليك أيتها الحية بالله واليوم الآخر أن تظهر لنا أو تؤذينا.

وقد روى عباد بن إسحاق، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن سعد بن أبي وقاص، قال: بينا أنا بعبادان، إذ جاءني رسول زوجتي فقال: أجب فلانة، واستنكرت ذلك ثم قمت فدخلت، فقالت لي: إن ههنا الحية وأشارت إليها؛ كنت أراها بالبادية إذا خلوت، ثم مكثت لا أراها حتى رأيتها الآن وهي هي أعرفها بعينها؛ قال: فخطب سعد خطبة حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنك قد آذيتني، وإني أقسم بالله لئن رأيتك بعد هذه لاقتلنك؛ فخرجت الحية، انسابت من باب البيت ثم من باب الدار؛ فأرسل معها سعد إنسانًا، فقال: انظر أين تذهب؛ فتبعها حتى جاءت المسجد، ثم جاءت منبر رسول الله عليه فرقته، ثم صعدت إلى السماء حتى غابت.

<sup>(</sup>١) زيادة من : (و) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (و) .

حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية؛ وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا حمزة بن محمد بن علي، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال حدثنا الحسين بن منصور النيسابوري، قال حدثنا مالك بن سعير بن الخمس، قال حدثنا ابن أبي ليلى، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أنه ذكر عنده حيات البيوت، فقال: إذا رأيتم منها شيئًا في مساكنكم، فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح - عليه السلام، وأنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان - عليه السلام، فإذا رأيتم منهن شيئًا بعد ذلك فاقتلوه.

حدثنا أحمد بن عمر، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن فطيس، قال حدثنا بحر بن نصر، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي تعلبة الخشني، أن رسول الله على قال: « الجن على ثلاثة أثلاث، فثلث لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وثلث حيات وكلاب، وثلث يحلون ويظعنون ».

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامع، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا داود، قال حدثنا أبو نضرة أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن رجلاً من الأنصار خرج عشاء من أهله - يريد مسجد قومه فاستطير، فالتمس فلم يوجد؛ فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له؛ فدعا بقومه فسألهم عنه، فحدثوه بمثل ما حدثته امرأته؛ فقال لهم: أما سمعتم منه ذكراً بعد؟ قالوا: لا، فأمرها أن تتربص أربع سنين ففعلت، ثم أتته فأخبرته أنها لم يذكر لها منه ذكر؛ فدعا قومه فسألهم عن ذلك، فقالوا: ما ذكر لنا منه ذكر؛ فأمرها أن تعتد منه، فاعتدت ثم جاءته، فأمرها أن تتزوج - (إن شاءت) - فتزوجت؛ ثم جاء زوجها الأول بعد ذلك، فقال: زوجت امرأتي؛ فقال عمر: لم أفعل، ودعاها عمر فقالت: أنا المرأة التي أخبرتك بذهاب زوجي، عمر: لم أفعل، ودعاها عمر فقالت: أنا المرأة التي أخبرتك بذهاب زوجي، خأمرتني أن أتربص أربع سنين ففعلت، ثم أتيتك فأمرتني أن أعتد، فاعتددت؛ ثم جئتك فأمرتني أن أتزوج، ففعلت؛ فقال عمر: ينطلق أحدكم فيغيب عن أهله

أربع سنين ليس بغاز ولاتاجر؛ فقال له الرجل: إني خرجت عشاء من أهلي - أريد مسجد قومي، فاستبتني الجن، فكنت فيهم حتى غزاهم جن مسلمون؛ فأصابوني في السبي، فسألوني عن ديني فأخبرتهم أني مسلم فخيروني بين أن يردوني إلى قومي، وبين أن أمكث معهم ويواسوني؛ فاخترت أن يردوني إلى قومي، فبعثوا معي نفرًا: أما الليل، فرجال يحدثوني، وأما النهار فأعصار ريح اتبعها حتى هبطت إليكم؛ فقال له عمر: فما كان طعامك فيهم؟ فقال: ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا الفول؛ فخيره عمر بين المهر والمرأة(۱).

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا بكير بن الحسن بن عبد الله بن سلمة الرازي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبي سنان، عن أبي منيب، عن يحيى الباكسالي، قال حدثنا أبو أسامة، عن أبي سنان، عن أبي منيب، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي الدرداء، قال قال رسول الله عليه: «خلق الله الجسن ثلاثة أثلاث، فثلث كلاب وحيات وخشاش الأرض، وثلث ربيح هفافة، وثلث كبني آدم لهم الثواب وعليهم العقاب؛ وخلق الله الإنس ثلاثة أثلاث، فثلث لهم قلوب لايفقهون بها، وأعين لا يبصرون بها، وآذن لا يسمعون بها؛ إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلاً؛ وثلث أجسادهم أجساد بني آدم، وقلوبهم قلوب شياطين؛ وثلث في ظل الله يوم القيامة » (٢).

وروينا من وجوه أن عائشة زوج النبي وَاللَّهِ قتلت جنانًا. فأريت في المنام أن قائلاً يقول لها قد قتلت مسلمًا، فقال: لو كان مسلمًا لم يدخل على أزواج النبي وَاللَّهِ؛ قال: ما دخل عليك إلا عليك ثيابك، فأصبحت فأمرت باثني عشر ألف درهم، فجعلت في سبيل الله.

قال أبو عسر: الغول وجمعها أغوال والسعلاة وجمعها السعالي -ضربان من الجن، ونوع من شياطينهن؛ قالوا إنها تتصور صوراً كثيرة في القفار

<sup>(</sup>۱) ابن أبي ليلى ولد لست بقين من خلافة عمر فيبعد أن يكون أدرك هذا بنفسه ووعيه إلا أن يخبره مخبر فهذا مرسل .

<sup>(</sup>٢) الحديث في إسناده أبو سنان عيسى بن سنان وهو ضعيف .

- أما الرفاق وغيرها، فتطول مرة، وتصغر أخرى، وتقبح مرة، وتحسن أخرى؛ مرة في صورة الدواب، وغير أخرى؛ مرة في صورة الدواب، وغير ذلك - كيف شاءت؛ قال كعب ابن زهير:

فما تدوم على حال تكون بها كما تغول في [ألوانها] (١) الغسول وفي هذا الحديث المرفوع: إذا تغولت الغيلان، فأذنوا بالصلاة، أي إذا شبهت عليكم الطريق فأذنوا تهتدوا.

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي، قال حدثنا أحمد بن شعيب النسوي، قال أخبرنا أحمد بن سليمان، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا هشام، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل، وإذا تغولت الغيلان، فنادوا بالأذان »(٢)- مختصراً.

وأما قوله في حديث عائشة: قتلت جنانًا، فروي عن ابن عباس أنه قال: الجنان مسخ الجن - كسما مسخت القردة من بني إسرائيل. وقد روي عن ابن عمر - مثله.

وقال الخليل: الجنان الحية. وقال نفطويه: الجنان الحيات - وأنشد للخطفي جد جرير:

أعناق جنان وهاما رجفا

وقال غيره:

تبدل حال بعد حال عهدنها تناوح جنان بهن وخيل قال ابن أبي ليلى: الجنان الذين لا يعرضون للناس، والخيل الذين يتخيلون للناس ويؤذونهم.

أخبرنا عبد الله، حدثنا حمزة ، حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرني إبراهيم ابن يعقوب، قال حدثنا الحسن بن موسى، قال حدثنا شيبان، عن

<sup>(</sup>١) كذا في : (و) ووقع في المطبوع : [أثوابها] .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي الكبري (٢/ ٢٣٦) والحديث فـيه عنعنة الحـسن وهو أدرك جابر وأبو حاتم ينكرسماعه منه ومع هذا فهو هنا قد عنعن وهو مدلس .

يحيى بن أبي كثير، عن الحضرمي بن لاحق، عن محمد قال: وكان أبي بن كعب جد محمد، قال: كان لأبي بن كعب جرن من طعام.

وحدثنا عبد الله، حدثنا حمزة ، حدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا أبو داود، قال حدثنا معاذ بن هانيء، قال حدثني حرب بن شداد، قال حدثني يحيى بن أبي كشير، قال حدثني الحضرمي بن لاحق التميمي، قال حدثني محمد بن أبي بن كعب، قال: كان لجدي جرن من طعام، وكان يتعاهده فوجده ينقص؛ فحرسه ذات ليلة، فإذا هو بدابة تشبه الغلام المحتلم، فسلم فرد عليه السلام؛ فقال: من أنت، أجن أم أنس؟ قال: بل جن. قال: أعطني يدك، فأعطاه فإذا يد كلب وشعر كلب. قال: هكذا خلق الجن؟ قال: قد علمت الجن أنه ما فيهم أشد منسي. قال: ما شأنك؟ قال: أنبئت أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا إن نصيب من طعامك، قال: ما أبئت أنك رجل تحب الصدقة، فأحببنا إن نصيب من طعامك، قال: ما أبئت أبكي القيموم، لاتأخذه سنة ولانوم ﴿ إذا قلتها حين تصبح، أجرت منا حتى تصبع؛ وإذا قلتها حين تصبح، أجرت منا حتى غسي؛ وإذا قلتها حين غسي، أجرت منا حتى تصبع؛ فغدا أبي إلى النبي عليه فأخبره خبره، فقال النبي عليه: صدق الخبيث.

ورواه الأوزاعي، عن يحيى بن أبسي كثير، عسن ابن أبي بن كعب، أن أباه أخبره أنه كان لهم جرن من تمر - وساق الحديث بمثل ما تقدم، ولم يذكر في إسناده الحضرمي ابن لاحق<sup>(۱)</sup>.

أما آية الكرسي فورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنها تحفظ من قالها حين ينام حتى يصبح من الشياطين وقد اختلف في كونه معلق أم موصول. انظر فتح الباري (١٩/٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الكبرى (۲ ۲۳۹) والحضرمي بن لاحق يروي سليمان التيمي عن رجل يسمي الحضرمي من نفس طبقته فرق بينهما ابن معين وابن عدي وقالا عن الذي يروي عن التيمي لا بأس به وكذا فرق ابن المديني ولكنه قال عنه مجهول وقال: وكان قاصاً وكذا قال عنه أحمد وقال: لا أعلم أحد يروي عنه غير سليمان بن لاحق أما أبو حاتم: فقال حضرمي اليمامي وحضرمي بن لاحق هو عندي واحد قلت: وهو الأقسرب لدي لأني لم أجد وجه قوي للتفريق وأظن الأغلب على حاله كما هو حال القصاص عدم الاعتماد علي روايته .

## ١٣ – باب ما يؤمر به من الكلام في السفر

(٣٥٢/٢٤) ١ - مالك، أنه بلغه أن رسول الله على كان إذا وضع رجله في الغرز - وهو يريد السفر يقول: بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم والخليفة في الأهل، اللهم ازو لنا الأرض، وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، ومن كآبة المنقلب، ومن سوء المنظر في المال والأهل.

قال أبو عمر: أما قوله: ازو لنا الأرض، فمعناه: اطو لنا الطريق وقربه وسهله، وأصل الانزواء: الانضمام، ووعثاء السفر: شدته وخشونته؛ والكآبة: الحرز، والمعنى في قوله: وكآبة المنقلب: أن لا ينقلب الرجل وينصرف من سفره إلى أمر يحزنه ويكتئب منه؛ وأما سوء المنظر في الأهل والمال، فكل ما يسوؤك النظر إليه وسماعه في أهلك ومالك. وأما الغرز: فموضع الركاب، ولايكون الغرز إلا في الرحال بمنزلة الركوب للسروج؛ وهذا يستند من وجوه صحاح من حديث عبد الله ابن سرجس، ومن حديث أبي هريرة، وحديث ابن عمر، وغيرهم.

حدثنا خلف بن قاسم، قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن محمد بن الورد، قال حدثنا شعيد بن أبي مريم، ويحيى ابن عبد الله بن بكير، قالا حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: كان النبي عليه إذا سافر قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة على الأهل؛ اللهم أصحبنا في سفرنا، وأخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، ومن الحور بعد الكون، ومن دعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال »(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٩/ ١٥٧) وأخرجه بعده بنحوه (٩/ ١٥٩) من حديث عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس ولكن قال فيه عاصم: الكون بالنون بدل الراء وذكر النووي عن إبراهيم الحربي أن عاصم وهم في هذه اللفظة فانظر شرحه لها وأخرجه بلفظة من حديث ابن عمر لكن يرويه عن ابن عمر علي الأزدي وهو متروك .

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس، قال: كان النبي عليه فذكر الحديث مثله سواء، وزاد: وسئل عاصم عن الحور بعد الكون، قال: حار (۱) بعد ما كان.

قال أبو عمر: يعني رجع عما كان عليه من الخير، ومن رواه الحور بعد الكور، فمعناه أيضًا مثل ذلك، أي رجع عن الاستقامة، وذلك مأخوذ عندهم من كور العمامة، وأكثر الرواة إنما يروونه بالنون.

وكذلك رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس في هذا الحديث.

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله، قال حدثنا حمزة بن محمد الحافظ، ومحمد ابن عبد الله بن زكرياء، قالا حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا زكرياء بن يحيى، قال حدثنا جرير، عن مطرف عن أبي إسحاق، عن البراء؛ قال: كان رسول الله على إذا خرج إلى سفر، قال: «اللهم بلاغًا يبلغ خيرًا ومغفرة ورضوانًا، بيدك الحير، إنك على كل شيء قدير؛ اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا السفر، واطو لنا الأرض؛ اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب »(٢).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد، قال حدثنا محبوب بن موسى، أخبرنا الفزاري، عن عاصم، عن عبدالله بن سرجس، قال: كان رسول الله على إذا سافر يقول: «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، والحور بعد الكون، ودعوة المظلوم، وسوء المنظر في الأهل والمال ».

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [صار] بالصاد .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبري (٦/ ١٢٩) والحديث فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس .

حدثني عبد الرحمن بن يحيى، وأحمد بن فتح، قالا حدثنا حمزة بن محمد ابن علي، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل البغدادي، حدثنا ابن أبي صفوان، حدثنا ابن أبي عدي، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن بشر الخثعمي، عن أبي ورعة بن عمرو ابن جرير، عن أبي هريرة؛ قال: كان رسول الله على إذا سافر يركب راحلته، قال بأصبعه - هكذا - وقال: « اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال؛ اللهم اصحبنا بنصح، وأقلبنا بذمة؛ اللهم ازو لنا الأرض، وهون علينا السفر، أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقل.»(١).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد ابن الجهم السمري، حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا أسامة بن زيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي عليه فقال: إني أريد سفرًا، قال: «أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف»؛ قال: فلما ولى الرجل، قال: «اللهم ازو له الأرض، وهون عليه السفر»(٢).

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أن عليًا الأزدي أخبره أن ابن عمر علمه أن رسول الله عليه كان إذا استوى على بعيره - خارجًا في سفر، كبر ثلاثًا ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل؛ اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال؛ وإذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه السنسائي (۸/ ۲۷۳) والترمذي (۳٤٣٨) والحديث فيه عبد الله بن بشر لم أجد فيه توثيق معتبر سوي قول أبي حاتم: شيخ ، كان كاتب شيخ كان لشعبة -كذا في الجرح وتهديب المزي. أ.هـ وهذه اللفظة تعني أن يكتب حديثه ولا يحتج به، نعم قد روى عنه شعبة إلا أن شيوخ شعبة ليسوا كلهم ثقات كما بينا في المقدمة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ١٣٠) والتسرمذي (٣٤٤٥) وابن ماجه (٢٧٧١) وأسامة بن زيد هو الليثي ضعيف ليس بالقوى .

رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون».

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، أخبرنا الحسن بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي، قال حدثنا أحمد بن علي البربهاري، قال حدثنا محمد ابن سابق، قال حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن علي بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر - أنه قال: كان رسول الله علي إذا سافر فإذا استوى على راحلته وانبعثت به، قال: « الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول: « سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى؛ اللهم هون علينا السفر، واطو عنا بعده؛ اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل؛ اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال، تاثبون آيبون عابدون، لربنا حامدون ».

وقد روي هذا من حديث سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي عليات .

حدثنا أبو داود، قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أن عليًا الأزدي أخبره أن ابس عمر علمه أن رسول الله عليه كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى السفر كبر ثلاثًا ثم قال: ﴿ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا لربنا لمنقلبون ، اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطو لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال. وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون »

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، قال حدثنا محمد بن عجلان، قال أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله عليه إذا سافر قال:

«اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعشاء السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم اطو لنا الأرض، وهون علينا السفر »(١).

وروينا من وجوه عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: « من خرج من بيته يريد سفراً ومخرجاً فقال حين يخرج: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، واعتصمت بالله، وفوضت أمري إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله؛ رزق خير ذلك المخرج، وصرف عنه شره ».

حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا أحمد بن دحيم، حدثنا أحمد بن داود بن سليمان، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، قال أخبرني إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمر، عن شريح بن عبيد الحضرمي، أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمرو، قال: كان رسول الله على إذا غزا أو سافر فأدركه الليل، قال: «يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك، وشر ما دب عليك؛ أعوذ بالله من شركل أسد وأسود وحية وعقرب؛ ومن ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد »(٢).

أخبرنا خلف بن قاسم، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الديبلي أبو إسحاق بمكة في المسجد الحرام، قال حدثنا موسى بن هارون، قال حدثنا شيبان، قال حدثنا زياد النميري، عن شيبان، قال حدثنا عمارة بن زاذان الصيدلاني، قال حدثنا زياد النميري، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ: إذا علا شرفًا من الأرض، قال: «اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حال »(٣).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲۰۹۸) ومحمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث سعيد المقبري عن أبي هريرة وأحاديثه عن رجل عن أبي هريسرة فجعلها كلها عن أبي هريرة كـما ذكر ابن المدينى وغير .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۲۰۳) عن عبد الله بن عمر وليس عمرو كما وقع في المطبوع وفي أحد النسخ المطبوعة من أبي داود وأنظر تحقة الأشراف (٥/ ٣٤٥) والزبير بن الوليد مجهول الجال .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه أحمد (٣/ ١٢٧ ، ٢٣٩) وعمارة وزياد ضعيفان .

(۱۸٤/۲٤) ٢- مالك، عن الشقة عنده، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن سعيد بن أبي وقاص، عن خولة بنت حكيم - أن رسول الله على قال: "من نزل منز لا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل (١).

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى عن مالك، عن الشقة عنده، عن يعقوب؛ وقال القعنبي، وابن بكير، وابن القاسم، وابن وهب، عن مالك أنه بلغه عن يعقوب - والمعنى واحد، ولم يكن مالك يروي إلا عن ثقة، ويعقوب بن عبد الله بن الأشج يكنى أبا يوسف، وهو أخو بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو من موالي المسور بن مخرمة؛ وكان يعقوب هذا رجلاً صالحًا، توفى بأرض الروم سنة إحدى وعشرين ومائة.

وبسر بن سعيد أحد فضلاء التابعين الجلة، وقد ذكرناه فيما سلف من كتابنا ببعض أخباره، وهو مولى لحضر موت، توفي سنة مائة. وهذا الحديث رواه عن يعقوب بن الأشج - جماعة ثقات، منهم: الحارث بن يعقوب، وابن عجلان، واختلفا عليه في إسناده.

أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي [حبيب] (٢)، عن الحارث بن يعقوب، عن يعقوب بن عبد الله، عن بسر بن سعيد، عن سعد بن أبي وقاص، عن خولة بنت حكيم السلمية - أن رسول الله على قال: "من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق - لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك». هكذا قال عن يزيد، عن الحارث، وغيره يقول فيه: عن الليث، عن يزيد - والحارث - جميعًا عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٩/١٧) من طريق يزيد بن أبي حبيب والحارث بن يعقوب عن يعقوب بن الأشبح به .

 <sup>(</sup>٢) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [شبيب] وهو خطأ أنظر ترجمة يزيد بن أبي
 حبيب في تهذيب الكمال .

يعقوب؛ وكذلك رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن يزيد - والحارث جميعًا، عن يعقوب.

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا محمد بن معمر، قال حدثنا حبان، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك، عن خولة بنت حكيم، قالت قال رسول الله عليه: «لو أن أحدكم إذا نزل منزلاً، قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق – لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه».

قال أبو عمر: أهل الحديث يقولون إن رواية الليث هي الصواب دون رواية ابن عجلان، ورواية ابن وهب عن الليث أصح من رواية قتيبة – عندي في هذا – والله أعلم.

بن أبي سعيد، عن حديث ابن عجلان رواه ابن عينة، عن ابن عجلان، عن يعقوب، عن سعيد – مرسلاً. ورواه بكير، عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد – مرسلاً؛ والقول قول من وصله وأسنده، وقد مضى ما فيه من القول فيما سلف من هذا الكتاب. وفي الاستعاذة بكلمات الله أبين دليل على أن كلام الله منه تبارك اسمه وصفة من صفاته ليس بمخلوق، لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق، وعلى هذا جماعة أهل السنة والحمد لله.

حدثنا أحمد بن فتح، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد البغدادي الباهلي المعروف بابن ثرثال، قال حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة الشجاعي البلخي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي، قال: ذكر سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة - وكان قد أدرك أصحاب رسول الله عليه - ف من دونهم - يقولون الله - عز وجل الخالق وما سواه مخلوق - إلا القرآن، فإنه كلام الله، منه خرج وإليه يعود.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن محمد عصر، قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد، قال حدثنا على بن عبد الرحمن

بن المغيرة، قال حدثنا عشمان بن صالح، قال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثني عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر - أن رسول الله على كان إذا أدركه الليل - وهو في أرض عدو أو مخافة - قال: « يا أرض ربي وربك الله، آمنت بالذي خلقك وسواك، أعوذ بالله من شر إنسك وجنك، ومن شر كل حية وأسد وعقرب وأسود، ومن ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد »(١).

حدثنا سعيد بن عثمان، قال حدثنا أحمد بن دحيم، قال حدثنا أحمد بن داود ابن سليمان، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد الحضرمي - أنه سمع الزبير بن الوليد يحدث عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله على إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال: « يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر مافيك، وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شرك وشر مافيك، وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شرك وأسود وحية وعقرب، ومن ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد »(٢)

وأخبرنا عبد الله، حدثنا الحسن، حدثنا عثمان بن محمد البغدادي، حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن محمد الحربي، حدثنا سعد بن عبد الحميد، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن مغيث، عن صهيب، عن النبي عليه قال: «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، اسألك من خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك

<sup>(</sup>۱) الحديث فيه عشمان بن صالح قال عنه أبو حاتم: شيخ وقال أبو زرعة: لم يكن عندي ممن يكذب ، ولكنه كان يكتب الحديث مع خالد بن نجيح وكان خالد إذا سمعوا من الشيخ أملى عليهم مالم يسمعوا قبلوا به ، قلت: وخالد بن نجيح كذاب وضاع هذا بالإضافة إلى أن الحديث فيه ابن لهيعة وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٢)، ٣/ ١٢٤) من حديث عبد الله بن عمــر وليس عمرو كما وقع في المطبوع وقد تكلمنا عليه في أخر الحديث السابق وبينا ضعفه .

من شرها وشر أهلها وشر مافيها، اسألك مودة خيارهم وأن تجنبني شرارهم»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الكبري (٦/ ١٤٠) وقال: خالف حفص بن ميسرة عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف. ا.هـ وساق حديث حفص بن ميسرة عن موسي بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعباً حدثه أن صهيباً. وأبي مروان قيل إن له صحبة ولم يذكره ابن عبد البر ولا أبي نعيم ولا ابن منده في الصحابة ولما ذكره البخاري في تاريخه (٨/ ٧٤) قال يعد في أهل المدينة ولم يقل: له صحبة كما يفعل مع الصحابة وقال عنه النسائي: ليس بالمعروف ثم إنه يروي عن أبيه عن عبد الرحمن بن مغيث وابن مغيث قال عنه ابن المديني لا يعرف إلا في هذا الحديث وقال ابن حجر مجهول يعني كونه نفى الصحبة عنه فكيف بأبي مروان هذا الذي حدثه، وقد ساق النسائي الحديث قبل هذه الرواية من طريق أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه قال كعب عن صهيب ، وهذا كأنه مرسل ولا أدري أسمع من كعب أم لا وإسناده أيضاً فيه أيوب بن سليمان بن بلال وفيه نظر .



## ١٤ – باب ما جاء في الوحدة في السفر

(٦/٢٠) ١ – مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله على قال: «الراكب شيطان، والراكب شيطانان، والثلاثة ركب»(١).

قال أبو عسمر: في هذا الحديث كراهية الوحدة في السفر، وأتى هذا الحديث بلفظ الراكب ويدخل الراجل في معناه - إذا كان وحده؛ ولم تختلف الآثار في كراهية السفر للواحد، واختلفت في الاثنين؛ ولم يختلف في الثلاثة فما زاد أن ذلك حسن جائز، وإنما وردت الكراهية في ذلك - والله أعلم - لأن الوحيد إذا مرض لم يجد من يمرضه ولايقوم عليه ولايخبر عنه ونحو هذا.

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا الفضل بن دكين، قال حدثنا عبد الله بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل يسلم على النبي على خارجًا من مكة، فسأله النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على فال النبي على النبي النبي النبي على النبي الن

قال أبو عمر: في هذا الحديث الذي بعد هذا بيان لمعنى هذا، وقولنا فيه أبسط - والحمد لله؛ وقد كان مجاهد ينكر هذا الحديث مرفوعًا، ويجعله قول عمر - ولا وجه لقول مجاهد؛ لأن الثقات رووه مرفوعًا، وخبر مجاهد أخبرناه محمد ابن عبد الملك، حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قيل له إن النبي عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲٦٠٧) والنسائي في الكبري (٢٦٦/٥) والـترمـذي (١٦٧٤) وعمرو بن شعيب ضعيف وهذه الطريق فيها خلاف مشهـور في كونها موصولة أو منقطعة وابن حرملة قال عنه يحيى بن سعيد: كان يلقن ولو شئت أن ألقنه ، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولايحتج به .

قال: «الواحد في السفر شيطان، والاثنان شيطانان ». قال: لا، لم يقله النبي عَلَيْتُهُ، قد بعث النبي عَلَيْتُهُ عبد الله بن مسعود، وخباب بن الأرت سرية؛ وبعث دحية سرية - وحده؛ ولكن قال عمر - يحتاط للمسلمين: كونوا في أسفاركم ثلاثة، إن مات واحد وليه اثنان، الواحد شيطان، والاثنان شيطانان.

قال أبو عمسر: معنى الشيطان ههنا: البعيد من الخير في الأنس والرفق، وهذا أصل هذه الكلمة في اللغة، من قولهم: نوى شطون، أي بعيدة؛ ومما يدلك على أن الثلاثة ركب، وأن حكمهم نحو حكم العسكر.

ما أخبرناه عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا علي بن بحر بن بري، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول الله على قال: « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم »(١)، قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. وفي هذا الحديث ما يدل على أن الاثنين ليسا بجماعة، فتدبره تجده كذلك - إن شاء الله.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۲٦٠٨) وساق بعده (٢٦٠٩) بنفس السند عن أبي سلمة عن أبي
 هريرة ، وابن عجلان قال عنه ابن معين: كان مضطرب في حديث نافع.

( ١٠/ ١٠) ٢ - مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: قال رسول الله عليه: « الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم ».

قال أبو عسر: لم يختلف الرواة للموطأ في إرسال هذا الحديث، وقد رواه ابن أبي الزناد - مسندًا عن أبي هريرة:

حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحسين الكوفي بالكوفة، قال حدثنا عبد العزيزبن محمد الكوفي، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله يعلق يقول: « إن الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم »(١) . وهذا في معنى ما ذكرنا أن الاثنين لا يحكم لهما بحكم الجماعة إلا فيما خصته السنة، ولم يختلف العرب أن نون الإثنين مكسورة، ونون الجمع مفتوحة، ففرقت بين الاثنين والجماعة؛ ومعناه يتصل من وجوه حسان، منها: مارواه عبيد الله بين عمرو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي عليه.

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا أبو الفرج محمد بن سعيد بن عبدان، قال حدثنا سعيد بن يحيى عبدان، قال حدثنا عبد الله بن العباس الطيالسي، قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله عليه ( من أراد بحبوحة الجنة فليزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الإثنين أبعد ( )

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف وعبد الرحمن بن حرملة كذلك والصواب الإرسال كما رواه مالك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٧١٠) والنسائي في الكبري (٩/ ٣٨٧) من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير عن عمر .

وأخرجه النسائي في الكبري (٥/ ٣٨٧) من طريق عبد الملك بن عمير أيضاً عن جابر \_

ورواه جرير بن حازم، عن عبد الملك بن عمير بن جابر عن سمرة، عن عمر بن الخطاب. وروى غيره عن عبد الملك بن عمير، قال: حدثت عن عبد الله بن الزبير، عن عمر بن الخطاب - فذكره.

حدثنا خلف بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي، قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عمر، أنه سمع أباه يقول: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله على الله علم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل أبدًا »(۱).

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن، قال حدثنا إبراهيم بن موسى بن جميل، قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا، قال حدثنا عبيد الله بن صالح العتكي، قال حدثنا خالد أبو يزيد الرقي، عن يحيى المديني، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: «خرجت مرة لسفر، فمررت بقبر من قبور الجاهلية، فإذا رجل قد خرج من القبر يتأجج نارًا في عنقه سلسلة، ومعي أداوة من ماء؛ فلما رآني قال: يا عبدالله اسقني، قال: فقلت عرفني فدعاني باسمي أو كلمة تقولها العرب: يا عبدالله؟ إذ خرج على إثره رجل من القبر فقال: يا عبد الله، لاتسقه فإنه كافر، عبدالله؟ إذ خرج على إثره رجل من القبر فقال: يا عبد الله، لاتسقه فإنه كافر، عجوز إلى جانبها قبر، فسمعت من القبر صوتًا يقول: بول وما بول؟ شن وما عجوز إلى جانبها قبر، فسمعت من القبر صوتًا يقول: بول وما بول؟ شن وما

بن سمرة عن عـمر وعبد الملك بن عمـير قال عنه أحمد مـضطرب الحديث جداً
 وضعفه، قلت: وهو أيضاً مدلس .

وأخرجه النسائي (٣٨٨/٥) من طريق ابن عمر عن عمر ولكن من طريق النضر بن إسماعيل وهو ضعيف قال ابن معين : كان لايدري ما يحدث به .

وأخرجه النسائي في الكبري (٩/ ٣٨٩) عن أبي صالح عن عـمر وفضلاً على كونها مرسلة ففيـها عطاء بن مسلم الخفاف قال أبو داود : ضعيف ليس بشئ، أما طريق ابن عبد البر ففيها أبو بكر بن عياش وعاصم بن بهدله والاثنان حفظهما ضعيف .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ١٦٠) .

شن؟ فقلت للعجوز: ما هذا؟ قالت: كان زوجًا لي، وكان إذا بال لم يتق البول وكنت أقول له: ويحك! إن الجمل إذا بال تفاج، وكان يأبى؛ فهو ينادي من يوم مات: بول وما بول؟ قلت: فما الشن؟ قالت: جاء رجل عطشان فقال: اسقني، فقال: دونك الشن، فإذا ليس فيه شيء، فخر الرجل ميتًا؛ فهو ينادي منذ يوم مات: شن وما شن؟ فلما قدمت على رسول الله عليه أخبرته، فنهى أن يسافر الرجل وحده».

قال أبو عسمر: هذا الحديث ليس له إسناد، ورواته مجهولون، ولم نورده للاحتجاج به، ولكن للاعتبار؛ وسالم يكن فيه حكم، فقد تسامح الناس في روايته عن الضعفاء - والله المستعان.

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد، قال حدثنا الخضر ابن داود، قال حدثنا أبو بكر الأثرم، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا المغيرة بن زياد، عن أبي عمر مولى أسماء بنت أبي بكر، قال: أتيت عمر بن عبد العزيز وهو بجدة، وهو يومئذ أمير مكة والمدينة؛ فأتيته بطرف من طرف مكة، وأمشاط من عاج؛ وسرت ليلتي فصبحته - وهو قاعد في مجلسه يقرأ في المصحف - ودموعه تسيل على لحيته؛ فلما رآني رحب بي ثم قال أبا عمر، متى فارقت مكة؟ قلت: الليلة عشيًا، قال: من جاء معك؟ قلت: ما جاء معي أحد؛ قال: بئسما صنعت، أما بلغك أن الشيطان مع الواحد، وهو من الإثنين أبعد، والثلاثة صحابة؛ إذا بلغك أن الشيطان مع الواحد، وهو من الإثنين أبعد، والثلاثة صحابة؛ إذا مات أحدهم، دفنه صاحباه؛ قال: فقدمت إليه الهدية، فأعجبته فقال: أما هذه الأمشاط العاج، فلا حاجة لنا بها؛ قد كنا مدة نمتشط بها، فأما اليوم، فلا حاجة لنا فيها.

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث: وهو من الإثنين أبعد - بمعنى بعيد- كما قيل: الله أكبر - بمعنى كبير، وهذا في لسان العرب موجود كثير.

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة الرواة للموطأ عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ورواه بشر بن عمر، عن مالك، عن عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه عن أبي هريرة؛ وكان سعيد بن أبي سعيد - فيما يقولون - قد سمع من أبي هريرة، وسمع من أبيه - عن أبي هريرة. كذا قال ابن معين وغيره فجعلها كلها أحيانًا عن أبي هريرة.

قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر هذه المسافة فما فوقها إلا مع ذي محرم أو زوج، وقد اختلفت ألفاظ أحاديث هذا الباب في مقدار المسافة، وسنذكر ذلك والمعنى فيه في آخر هذا الباب إن شاء الله.

واختلف الفقهاء من هذا المعنى في ذي المحرم للمرأة هل هو من السبيل الذي ذكر الله في الحج أم لا؟ فقالت طائفة: المحرم من السبيل الذي قال الله عز وجل: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾، فمن لم يكن لها من النساء ذو محرم فتخرج معه، فليست ممن استطاع إلى الحج سبيلاً؛ لنهي رسول الله عنه أن أن أسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها، وممن ذهب إلى هذا: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو فور.

وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل هل يكون محرمًا لأم امرأته يخرجها إلى الحج؟ فقال: أما في حجة الفريضة، فأرجو، لأنها تخرج إليها مع النساء، ومع كل من أمنته؛ وأما في غيرها، فلا؛ وكأنه ذهب إلى أنه لم يذكر في القرآن.

أخرجه البخاري (٢/ ٦٥٩) ومسلم (٩/ ١٥٣).

قال أبو عسر: يعني في قول الله عز وجل: ﴿ولايبدين زينتهن إلا لبعولتنهن﴾ - الآية كلها. قال الأثرم: قيل لأحمد: فيحج الرجل بأخت امرأته؟ قال: لا لأنها ليست منه بمحرم، لأنها قد تحل له؛ قيل له: فالأخ من الرضاعة يكون محرمًا؟ قال: نعم؛ قيل له: فيكون الصبي محرمًا؟ قال: لا حتى يحتلم، لأنه لايقوم بنفسه، فكيف تخرج معه امرأة في سفر؟ لا حتى يحتلم وتجب عليه الحدود، أو يبلغ خمس عشرة سنة.

وقال آخرون: جائز للمرأة أن تحج حجة الفريضة إذا كانت مع ثقات من ثقات المسلمات والمسلمين، فأما مالك، والشافعي، فقالا: تخرج مع جماعة النساء.

قال الشافعي: وإذا خرجت مع حرة مسلمة ثقة فلا شيء عليها.

وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلمًا تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل إلا أن يأخذ برأس البعير، وتضع رجلها على ذراعه.

وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به . .

[وذكر أبو زيد عمر بن شبة قال حدثنا عبد الوهاب عن](١) أيوب عن محمد أنه كان إذا سئل عن المرأة لم تحج - وليس لها محرم؟

فربما قال: ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾. ويقول: رب من ليس بمحرم أوثق من محرم. - ذكره عبد الرزاق، عن معمر، وابن التيمي، عن أيوب، عن ابن سيرين.

قال أبو عسر: ليس المحرم عند هؤلاء من شرائط الاستطاعة، ومن حجتهم: الإجماع في الرجل يكون معه الزاد والراحلة - وفيه الاستطاعة، ولم يمنعه فساد طريق ولا غيره: أن الحج عليه واجب؛ فكذلك المرأة، لأن الخطاب واحد، والمرأة من الناس.

<sup>(</sup>١) كذا في : (هـ) ووقع في: (د) والمطبوع : [وروى] .

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على صحة ما ذهب إليه مالك، والشافعي، وأصحابهما في تقدير المسافة التي يجوز فيها للمسافر قصر الصلاة وتحديدها؛ لأنهم قالوا: لا تقصر الصلاة في مسافة أقل من يوم وليلة، وقدروا ذلك بثمانية وأربعين ميلاً - وهي أربعة برد؛ وهو قول ابن عباس، وابن عمر؛ والأصل في ذلك حديث أبي هريرة - هذا عن النبي على المن خكرنا، واستدلوا من هذا الحديث بأن كل سفر يكون دون يوم وليلة، فليس بسفر حقيقة، وأن حكم من سافر حكم الحاضر؛ لأن في هذا الحديث دليلاً على إباحة السفر للمرأة فيما دون هذا المقدار مع غير ذي محرم، فكان ذلك في حكم خروج المرأة في حوائجها إلى السوق، وما قرب من المواضع المأمون عليها في البادية والحاضرة؛ وأما اليوم والليلة فظعن وسفر وانتقال يكون فيه الانفراد، وتعترض فيه الأحوال، فكان في حكم الأسفار الطوال؛ لأن كل ما زاد عن اليوم والليلة من المدة في نوع اليوم والليلة وفي حكمها - والله أعلم.

وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب، واختلفت فيه الآثار: فقال مالك، والشافعي: ما ذكرنا عنهما؛ وهو قول ابن عباس، وابن عمر – على ما وصفنا؛ وبه قال أحمد، وإسحاق؛ وحجتهم الاستدلال بحديث هذا الباب على حسما اجتلبنا، وهو حديث مالك المذكور عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي على النبي وكذلك رواه ابن أبي ذئب – بمعنى رواية مالك في تحديد مسيرة يوم وليلة، وربحا قال مسيرة يوم فما فوقه، إلا أنه قال فيه عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه – كما قال بشر بن عمر عن مالك.

ورواه ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن

رسول الله على قال: « لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم » - لم يقل يومًا ولا غيره، والألفاظ عن سهيل في هذا الحديث مضطربة لا تقوم به حجة من روايته.

وقالت طائفة: لا تقصر الصلاة إلا في مسيرة يومين، وكل سفر يكون دون ليلتين، فللمرأة أن تسافر بغير محرم. هذا قول الحسن البصري والزهري، ومن حجتهم ما رواه شعبة وغيره، عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة مولى زياد، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله عليه يُقلِيهُ يقول: « لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم ».

ورواه مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن قزعة، عن أبي سعيد، عن النبي عَلَيْد: « لاتسافر امرأة فوق يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها».

وقال آخرون: لا يقصر المسافر الصلاة إلا في مسيرة ثلاثة أيام في صاعداً، وكل سفر يكون دون ثلاثة أيام، فللمرأة أن تسافر بغير محرم. هذا قول الثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قول ابن مسعود، قال أبو حنيفة، ثلاثة أيام ولياليها: مسير الإبل ومشي الأقدام، ومن حجتهم: ما رواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله علي قال: « لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم».

ورواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ مثله.

وروى سهيل، عن أبيه، وسعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله سواء. هذه رواية وهيب، عن سهيل.

وروى روح بن القاسم عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة - مرفوعًا مثله

بمعناه. والرواية الأولى عن سهيل رواها حماد بن سلمة، وعبد العنزيز بن المختار، عن سهيل.

فحصل حديث سهيل في هذا الباب مضطربًا في إسناده ومتنه.

وقد روى سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: « يا نساء المؤمنات، لا تخرج امرأة مسيرة ليلة إلا ومعها ذو محرم ».

وقسد اضطربت الآثار المرفوعة في هذا الباب - كما ترى - في الفاظها، ومحملها - عندي - والله أعلم - أنها خرجت على أجوبة السائلين، فحدث كل واحد بمعنى ما سمع، كأنه قيل له - ﷺ - في وقت ما : هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم؟ فقال: لا. وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة مسيرة يومين بغير محرم؟ فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم؟ فقال: لا. وكذلك معنى الليلة، والبريد، ونحو ذلك؛ فأدى كل واحد ما سمع على المعنى - والله أعلم. ويجمع معاني الآثار في هذا الباب - وإن اختلفت ظواهرها - الحظر على المرأة أن تسافر سفرًا يخاف عليها الفتنة بغير محرم - قصيرًا كان أو طويلاً - والله أعلم.

ومن حجة من ذهب في هذه المسألة، مذهب أبي حنيفة: أن الثلاثة الأيام سفر مجتمع على تقصير الصلاة فيه، والأصل في الصلاة التمام باليقين، فالواجب أن لاتقصر إلا بيقين، واليقين ما أجمعوا عليه في الثلاثة الأيام؛ لأن ما دون ذلك مختلف فيه، وهو قول ابن علية؛ وهذا - وإن كان نظرًا واحتياطًا - فليس بجيد من طريق الاتباع، وأولى ما قيل في هذا الباب من طريق الاتباع: مذهب ابن عمر، وابن عباس، وأهل المدينة، والشافعي - والله الموفق للصواب.

وقال الأوزاعي: عامة العلماء يقولون: يقصر المسافر في مسيرة اليوم التام. قال: وبه نأخذ، وفي هذا الباب شذوذ تركنا حكايته تعلق به داود.





## ١٥ – باب ما يؤمر به من العمل في السفر

۱۰۵۱/۲ ۱ - مالك، عن أبي عبيد مولى سليسمان بن عبد الملك، عن خالد بن [معدان] (۱) - يرفعه، قال: «إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه، ويعين عليه مالا يعين على العنف؛ فإذا ركبتم هذه الدواب العجم، فأنزلوها منازلها؛ فإن كانت الأرض جدبة، فانجوا عليها بنقيها، وعليكم بسير الليل، فإن الأرض تطوي بالليل ما لا تطوى بالنهار، وإياكم والتعريس على الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات (۱)

قال أبو عسمر: هذا الحديث يستند من وجوه كثيرة، وهي أحاديث شتى محفوظة. وأما الرفق، فسمحمود في كل شيء ما كان في شيء قط إلا زانه، كذلك جاء عن الحكماء.

وروى مالك، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي على الله عن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله » والرفق المذكور في هذا الحديث أشير به إلى الرفق بالدواب في الأسفار، وأمر المسافر في الخصب بأن يمشي رويدًا ومهلاً؛ ويكثر النزول، لترعى دابته وتأكل من الكلا، وتنال من الحشيش والماء؛ هذا كله إذا كانت الأرض مخصبة والسفر بعيدًا، ولم تضم صاحبه ضرورة إلى أن يجد في السير؛ فإذا كان عام السنة وأجدبت الأرض، فالسنة للمسافر أن يسرع السير ويسعى في الخروج عنها - وبدابته شيء من الشحم والقوة إلى أرض الخصب. والنقى في كلام العرب: الشحم والودك.

وأما قـوله: فإن الأرض تطوى بالليل، فمعناه - والله أعلم -: إن الدابة بالليل أقوى على المشي إذا كـانت قد نالت قوتها واستـراحت نهارها، تضاعف

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب)وهو الصواب ووقع في المطبوع : [سعدان] .

<sup>(</sup>٢) روي مسلم الجزء الأول منه من حديث عــائشة (٢٦/ ٢٦٠) الجزء الباقي حديث أبي هريرة (٢١/ ٢٦٠) .

مشيها؛ ولهذا ندب إلى سير الليل، والله أعلم بما أراد لا شريك له.

وقد كان رسول الله عَلَيْة يدعو لمن ودعه: « اللهم اطو له البعد، وازو له الأرض، وهون عليه السفر ».

أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا الحسن بن إسماعيل، حدثنا محمد بن علي ابن الحسن، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا أبو أسامة بن زيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة - أن رجلاً أتى النبي علي ليريد سفراً ليودعه، فقال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، فلما ولى قال: « اللهم اطوله البعد، وهون عليه السفر ».

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا أبو الطيب وجيه بن الحسن بن يوسف، حدثنا إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله عليه قال: « إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ».

وأخبرنا محمد بن إبراهيم ويعيش بن سعيد، قالا حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا محمد بن زهير أبو يعلى القاضي [بالأيلة](١)، قال حدثنا إسماعيل بن حفص، حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ».

أخبرنا خلف بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا محمد بن أبي نعيم الواسطي، حدثنا هشيم، قال حدثنا المديني يعني عبد الله بن جعفر بن نجيح عن أبي الحويرث عن ابن عباس عن النبي رسيح قال: « إذا كانت الأرض مخصبة، فاقصدوا في السير وأعطوا الركاب حقها، فإن الله رفيق يحب الرفق؛

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع [ بالأبلة ] بالباء المفردة .

وإذا كانت الأرض مجدبة فانجوا عليها، وعليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل، وإياكم والتعريس على ظهر الطريق، فإنه مأوى الحيات ومدرجة السباع»(١).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا خالد بن عبد الله، قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله الله سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق، فإنه مأوى الهوام بالليل».

ورواه مالك بن أنس، عن سهيل بإسناده مثله سواء، وليس في الموطأ.

[أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين الصدفي قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلاً أتي النبي عليه يزيد السفر ليودعه فقال: «وصيك يتقوي الله والتكبير علي كل شرف اللهم طوي له البعيد وهون عليه السفر» [(۲)].

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد بن عيسى الوراق، قال خلف: وكان إن شاء الله من الأبدال، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري بمكة، حدثنا قطن بن إبراهيم، حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله عليه الليكم بالدلجة، فإن الأرض تطوى بالليل "(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد شديد الضعف المديني وابن أبي نعيم وأبو الحويرث ضعفاء .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (ب) وأسامة بن زيد هو الليثي وهو ضعيف لا يحتج به .

<sup>(</sup>٣) فيه قطن بن إبراهيم تركه النسائي وقال: فيه نظر .

(٣٣/٢٢) ٢- مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: « السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه، فليعجل إلى أهله»(١).

قال أبو عمر. هذا حديث انفرد به مالك عن سمي لايصح لغيره عنه، وانفرد به سمي أيضًا، فلا يحفظ عن غيره.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن عبدالجبار البغدادي، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا مالك عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي عليه قال: «السفر قطعة من العذاب، يمنع الرجل طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره، فليعجل الرجوع إلى أهله».

وهكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة بهذا الإسناد، ورواه ابن مهدي، وبشر ابن عمر، عن مالك قال: قال رسول الله على السفر قطعة من العذاب » - الحديث مرسلاً. وكان وكيع يحدث به عن مالك - هكذا أيضًا - مرسلاً حينًا، وحينًا يسنده كما في الموطأ عن سمي عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وهذا إنما هو من نشاط المحدث وكسله - أحيانًا ينشط فيسند، وأحيانًا يكسل فيرسل على حسب المذاكرة؛ والحديث مسند صحيح ثابت، احتاج الناس فيه إلى مالك، وليس له غير هذا الإسناد من وجه صحيح.

روى عبيد الله بن المنتاب، عن سليمان بن إسحاق المكلحي، عن هارون الفروي، عن عبد الملك بن الماجشون، قال: قال مالك: ما بال أهل العراق يسألوني عن حديث السفر قطعة من العذاب؟ قيل له: لم يروه أحد غيرك؛ فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت به.

وقد رواه عصام بن رواد بن الجراح، عن أبيه، عن مالك، عن ربيعة، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ ٧٢٨) ومسلم (١٠٤/١٣) .

القاسم، عن عائشة؛ وعن مالك عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قالا: قال رسول الله ﷺ: « السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ولذته، فإذا قضى أحدكم حاجته، فليعجل إلى أهله ».

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن جعفر غندر، حدثنا محمد بن خالد ابن يزيد بمكة، حدثنا عصام بن رواد بن الجراح، حدثنا أبي، حدثنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة؛ وعن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

قال أبو عمر: الإسناد الأول لمالك عن ربيعة، عن القاسم، عن عائشة، غير محفوظ، لا أعلم رواه عن مالك غير رواد هذا - والله أعلم؛ وهو خطأ وليس رواد بن الجراح ممن يحتج به ولا يعول عليه؛ والإسناد الثاني صحيح، وقد رواه خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر الوركاني، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي والله أعلم، وإنما هو لمالك عن سمي لا عن سهيل؛ إلا أنه لا يبعد أن يكون عن سهيل أيضًا، وليس بمعروف لمالك عنه.

وروي عن عتيق بن يعقوب الزبيري؛ عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عمر بن عبيد الله، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: «السفر قطعة من العذاب» - الحديث. ولا يصح هذا الإسناد أيضًا - عندي - وهو خطأ، وإنما هو لمالك عن سمي، لا عن سهيل، ولا عن ربيعة، ولا عن أبي النضر - والله أعلم.

وقد زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك: وليتخذ لأهله هدية، وإن لم يجد إلا حجراً فليلقه في مخلاته؛ قال: والحجارة يومئذ تضرب بها القداح، وهذه زيادة منكرة لا تصح، والصحيح ما في الموطأ بإسناده ولفظه - والله أعلم.

وقد رواه ابن سمعان قاضي المدينة عن زيد بن أسلم، عن [جهمان] (١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « إن السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره، فليعجل إلى أهله ». وابن سمعان هذا هو عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان – قاضي المدينة، كان مالك يرميه بالكذب، حدثه عن ابن قحطان بقية بن الوليد؛ وقد رويناه عن الدراوردي، عن سهيل بإسناد صالح، لكنه لا تقوى الحجة به.

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن، قال حدثنا إبراهيم بن قاسم، قال حدثنا أبو المصعب أحمد ابن أبي بكر بن الحارث، بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - أن رسول الله عليه قال: السفر قطعة من العذاب، فإذا فرغ أحدكم من مخرجه أو من سفره، فليعجل الكرة إلى أهله، وإذا عرستم فتجنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوام والدواب.

وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته، لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم؛ قال رسول الله عليه المرء إثمًا أن يضيع من يقوت (٢).

وقد روينا عن مالك من حديث سمي حــديثًا يدخل في هذا الباب، حدثناه

<sup>(</sup>١) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [جهان] وكما في تهذيب الكمال هو جمهان مولي الأسلميين .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٦٩٢) والنسائي (٥/ ٣٧٤) من حديث عبد الله بن عصرو وفيه عنعنة أبو إسحاق السبيعي وفيه وهب بن جرير قال ابن المديني والنسائي مجهول ووثقه ابن معين والقول عندي فيه أنه مجهول لأن ابن معين قد يوثق من روي عنه أحد الأثمة المشهورين كالزهري ويكتفي بذلك توثيقاً ، والصحيح فيه ما رواه مسلم (٧/ ١١٤) من حديث عبد الله بن عمرو أيضاً "كفي بالمرء إثماً أن يحبس عمن علك قوته » .

خلف ابن قاسم، قال حدثنا أبو القاسم عثمان بن محمد بن عثمان البغدادي الدباغ، حدثنا أحمد بن يوسف [ المنبجي] (١)، حدثنا حاجب بن سليمان، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا مالك بن أنس، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله علي « لو يعلم الناس ما للمسافر، لأصبحوا على ظهر سفر، إن الله لينظر إلى الغريب في كل يوم مرتين ». - وهذا حديث غريب لا أصل له في حديث مالك ولافي غيره - والله أعلم.

ومما يدخل في هذا الباب أيضًا من رواية مالك وغيره: سافروا تصحوا. وقد ظنه قوم معارضًا لحديث السفر كقطعة من العذاب وليس كذلك، لاحتماله أن يكون العذاب هو التعب، والتعب ههنا مستديًا للصحة.

وحدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس، قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني، قال حدثنا عبدالله بن عيسى المدني الأصم، قال حدثنا مطرف بن عبد الله، قال حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عسمر، عن النبي عليه قال: « سافروا تصحوا وتسلموا ».

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا الحسن بن إسماعيل بن القاسم، حدثنا أحمد بن إسماعيل بن القاسم وعلي بن أحمد بن إسحاق، والفضل بن عبيد الله الهاشمي، قالوا: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، قال: حدثنا أبو علقمة الفروي عبد الله بن عيسى الأصم، قال حدثنا

<sup>(</sup>١) كذا في : (د) ، (حـ) ووقع في المطبوع : [المنيجي] .

وهو : أحمد بن يوسف المنبجي قال ابن حجر في اللسان لايعـرف وذكر كلام ابن عبد البر هنا وزاد عليه وليس في إسناده من ينظر في أمره غيره - أي المنبجي ا.هـ وأظن هذا من كلام ابن حجر .

مطرف، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه قال: «سافروا تصحوا وتسلموا »(١).

وحدثنا عبد الله، حدثنا الحسن، حدثنا محمد بن موسى بن هارون الزهري، حدثنا محمد بن سنان العوقي، حدثنا محمد بن سنان العوقي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن زرارة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: « سافروا تصحوا وتغنموا »(٢).

وحدثنا عبد الله، حدثنا الحسن، حدثنا محمد بن سعد، حدثنا موسى بن عيسى الختلي، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا بسطام بن حبيب، قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه: «سافروا تصحوا وترزقوا» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في إسناده والذي قبله عبد الله بن عيسي الأصم ضعفه الدارقطني وقال الحاكم وأبو نعيم يروي عن مطرف المناكير .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع ١٩٦٩) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رداد وليس (زرارة) كما وقع في المطبوع و:(د) ومحمد بن سنان هو العوقي وليس الوفي كما وقع في المطبوع أيضاً ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد قال عنه أبو حاتم: ذاهب الحديث وقال في العلل (٢/٢) هذا حديث منكر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٧/ ١٠٢) والقاسم بن عبد الرحمن قال عنه ابن المديني مجهول وقال ابن معين ضعيف جداً .

## ١٦ - باب الأمر بالرفق بالمملوك

(۲۸۳/۲٤) ١- مالك، أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله على: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق»(١).

قال أبو عمر: وهذا الحديث محفوظ مشهور من حديث أبي هريرة، وقد رواه مالك مسندًا عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، إلا أنهم قد تكلموا في إسناده هذا؛ وقد روي من حديث الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي عليه وليس دون الزهري من يحتج به.

فأما حديث مالك عن ابن عجلان في ذلك.

فحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا محمد بن قاسم، قال حدثنا مالك بن عيسى القفصي، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال حدثني أبي، قال حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه العبد طعامه وكسوته بالمعروف، ولايكلف من العمل إلا ما يطيق ».

قال أبو داود: هذا الحديث إنما يرويه ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن ابن عجلان، عن أبيه عن أبي هريرة – ولكن هكذا قال مالك.

قال أبو عسر: هو كما قال أبو داود، إلا أنا قد وجدنا الثوري تابع مالكًا على ذلك.

حدثنا سعيد بن [عثمان] (۲)، حدثنا أحمد بن دحيم، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم موصولاً من حديث أبي هريرة (١٩٣/١١) .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (ب) وهو الصواب ووقع في المطبوع : [نصـر] وهو خطأ لأن ابن عثمان هو الذي يروي عن أحمد بن دحيم أنظر ترجمة في جذوة المقتبس .

سفيان، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْهُ قال: « للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ».

حدثنا عبد الله بن علي النيسابوري، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن النيسابوري، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه فذكره.

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن قاسم، حدثنا مالك بن عيسى الحافظ؛ قال: وحدثناه الفضل بن الحسن البهراني، حدثنا محمد بن عامر، حدثنا أبي، عن النعمان، عن مالك، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله-

قال أبو عسر: هذا الحديث لم يكن يعرف مسندا من حديث مالك الا برواية إبراهيم بن طهمان عنه. وقد ذكره مالك بن عيسى - وكان محدثًا محسنًا من طريق النعمان، عن مالك؛ ولا أدري من النعمان هذا، لأنه لم ينسبه، وربحا كان النعمان بن راشد، فإن كان النعمان بن راشد، فهو في قصد مالك لروايته عن الزهري، ولا أدري من هو (١).

وأما الحديث، فمحفوظ معروف من حديث ابن عبطان، عن بكير، عن عبدان، عن أبي هريرة هكذا- يرويه الناس، وهو طريقه المعروف، إلا أن مالكًا، والثوري قد روياه عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة - كما رأيت؛ وأما غيرهما، فإنما يروونه عن ابن عجلان، عن بكير بن الاشج، عن العجلان، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) ذكر بن حجر كلام ابن عبد البر هنا في لسان الميزان في ترجمة - النعمان غير منسوب وقال وليس كذلك بل هو ابن عبد السلام فقد ذكر الدارقطني الحديث المذكور في غرائب مالك من طريق إبراهيم بن طهمان ثم قال : تابعه النعمان بن عبد السلام وأبو سفيان عبد الرحمن بن عبد ربه عن مالك قلت : والنعمان بن عبد السلام مشهور أصبهاني له ترجمة في التهذيب . أ.ه. .

أخبرنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا وهيب، وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عفان، قال حدثنا وهيب، قال أخبرنا محمد بن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه العمل إلا ما يطيق ».

أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال حدثنا الميمون بن حمزة، قال حدثنا الطحاوي، قال حدثنا المزني، قال حدثنا المنافعي، قال أخبرنا سفيان ابن عينة، قال حدثنا ابن عجلان عن بكير بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن - أبي هريرة - أن رسول الله عليه قال: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا مايطيق».

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا يحى بن عبد الحميد قال حدثنا سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه : «للمملوك كسوته وطعامه، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ».

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أن العجلان أبا محمد حدثه قبل وفاته أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عليه الله عليه الله علمه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ».

وكذلك رواه سعيد بن أبي أيوب، وعبد العزيز الدراوردي، قالا حدثنا محمد بن عجلان، عن بكير بن عبد الله، عن العبجلان، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

قال أبو عسمر: لم يقل واحد منهم عن ابن عجلان في هذا الحديث: بالمعروف - وهي لفظة الحديث: بالمعروف - وهي لفظة حسنة تحتمل التأويل، وقد جعلها قوم معارضة لقوله عليه السلام: «أطعموهم

ما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون ». وهذا الحديث روي عن النبي على من وجوه كثيرة من حديث ابن عباس، وعبادة، وأبي ذر، وغيرهم؛ وأحسنها حديث أبي ذر، وغيرها مختلف في ألفاظها وأسانيدها.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا عيسى بن يونس. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد ابن عبد السلام، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، قال: دخلنا على أبي ذر بالربذة، فإذا عليه برد، وإذا على غلامه مثله؛ فقلنا: يا أبا ذر، لو أخذت برد غلامك إلى بردك، فكانت حلة، وكسوته ثوبًا غيره؛ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليكسه مما يلبس، ولا يكلف ما يغلبه؛ فإن كلفه مما يغلبه، فليعنه ١١٠١ . وهذا لفظ حديث عيسى بن يونس، وحــديث أبي معاوية مثله بمعناه ســواء؛ إلا أنه لم يقل: فإن كلفه ما يغلبه فليعنه، وقال: من جعل قوله بالمعروف معارضًا لقوله: أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم بما تلبسون؛ قالوا: المعروف أن العبد لا يساوي سيده في مطعم ولا ملبس، وحسب أن يكسوه ويطعمه ما يعرف لمثله من المطعم والملبس؛ قالوا: وقـوله أطعموهم مما تأكلون، واكـسوهم مما تلبسـون؛ هو أمر معناه الندب والاستحسان، وليس ذلك عليهم بواجب، وعلى هذا مذهب العلماء قديمًا وحديثًا لا أعلم بينهم فيه اختلافًا؛ ومما يدل على صحة ما ذكرنا.

ما حدثناه عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، قال حدثنا عمر بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن القرشي الجمحي بمكة، قال حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا القعنبي، قال حدثنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: «إذا صنع لأحدكم خادمه طعامًا وقد ولي حره ودخانه – فليقعده معه فليأكل؛ فإن كان الطعام قليلاً، فليضع في

أخرجه البخاري (٦/٥) ومسلم (١١/ ١٩٠).

يده منه أكلة أو أكلتين »(١) . قال داود: يعني لقمة أو لقمتين.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد ابن الهيشم، قال حدثنا الحنيني، عن داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد ولي حره ودخانه، فليقل له اجلس؛ فإن أبي، [فليناوله](٢) لقمة أو لقمتين – "وأشار الحنيني بيده. وهذا يدل على أنه ليس عليه أن يكون طعامه وطعام غلامه واحدًا سواء، فإن فعل. فقد أحسن؛ وإن لم يفعل، فلا حرج؛ والذي أحب له أن لا يخيبه مما يتناول له سله ويقدمه بين يديه.

وفي حديث هذا الباب أيضًا: دليل على وجوب نفقة المماليك على مالكيهم، وأجمع العلماء على أن نفقة المماليك واجبة على ساداتهم بالمعروف صغارًا كانوا أو كبارًا، زمنى كانوا أو أقوياء، يلزم السيد النفقة على مملوكه، ويجبر على ذلك؛ لأنه له من الإنفاق أو البيع أو العتق؛ وللسيد أن يستعمل عبده وأمته في كل ما يطيق كل واحد منهما ويحسنه، ويخارجه في ذلك إن شاء.

ومن الدليل على وجوب نفقة المملوك على سيده: حديث أبي هريرة في ذلك، حدثناه أحمد بن فتح، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الصدقة ما أبقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول »(٣). ثم اتبع الحديث:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٥/ ٢١٤) ومسلم (١١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [فليتناوله] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/ ٣٤٥) ومسلم (١٧٦/٧) من حديث حكيم بن حزام بلفظ «أفضل الصدقة عن ظهر غني واليد العليا خير من اليد السفلي وابدأ بمن تعول» وهو عند أحمد في المسند (٣/ ٤٣٤) بنفس سند مسلم بلفظ «ما أبقت غني» وهو المراد من اللفظ الأخر ومعنى حديث أبي هريرة موجود أيضاً عند البخاري (٣/ ٣٤٥) من حديث سعيد بن المسيب عنه .

تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك: إلي من تكلني. فهذا بين في وجوب نفقات الزوجات والبنين والمماليك، وليس في وجوب نفقة المماليك - ذكرانًا كانوا أو إنائًا بالمعروف - اختلاف على قدر حال المملوك أو المملوكة.

أخبرنا عبد الرحمن، حدثنا علي، حدثنا أحمد، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب، قال: لا يتصدق المملوك من مال سيده بشيء له بال إلا بإذنه وكذلك لا يصيب من ماله شيئًا إلا بإذنه، ولا أرى عليه بأسًا أن يسقي من لبن ماشيته إذا وليها ظمآناً يمر به، وأن ينبل من ذلك بالمعروف من غشيه. قال يونس: وسألت ربيعة عن ذلك فقال: لا إلا من الطعام يأكله أو نحوه، ولا بأس عليه إن ولي لسيده حائطًا، فأتاه مسكين أن يناوله القبضة ونحوها.

### ١٧ - باب ما جاء في المملوك وهبة

(٢٣٦/١٤) ١- مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على قال: «إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة ربه، فله أجره مرتين»(١).

قال أبو عمر: معنى هذا الحديث - عندي والله أعلم - أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة سيده في المعروف، وطاعة ربه، فقام بهما جميعًا؛ كان له ضعفًا أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته، لأنه قد أطاع الله فيما أمره به من طاعة سيده، ونصحه وأطاعه أيضًا فيما افترض عليه؛ ومن هذا المعنى - عندهم - أنه من اجتمع عليه فرضان فأداهما جميعًا وقام بهما، كان أفضل ممن ليس عليه إلا فرض واحد فأداه - والله أعلم. فمن وجبت عليه زكاة وصلاة، فقام بهما على حسبما يجب فيهما، كان له أجران؛ ومن لم يجب عليه زكاة وأدى صلاته، كان له أجر واحد؛ إلا إن الله يوفق من يشاء، ويتفضل على من يشاء؛ وعلى حسب هذا يعصى الله تعالى من اجتمعت عليه فروض من وجوه، فلم يؤد شيئًا منها، وعصيانه له أكثر من عصيان من لم يجب عليه إلا بعض تلك الفروض؛ وقد سئل عبد الله بن العباس رضي الله عنه - عن رجل كثير الحسنات، كثير السيئات، أهو أحب إليك، أم رجل قليل الحسنات قليل السيئات؟ فقال: ما أعدل بالسلامة شيئًا.

وفي هذا الحديث أيضًا ما يدل على أن العبد المتقى لله، المؤدي لحق الله وحق سيده، أفضل من الحر ويعضد هذا. ما روي عن المسيح ﷺ مما قد ذكرناه في هذا الكتاب: قوله مر الدنيا حلو الآخرة، وحلو الدنيا مر الآخرة وللعبودية مضاضة ومرارة، لا تضيع عند الله - والله أعلم.

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا علي بن محمد حدثنا أحمد بن داود، حدثنا سحنون حدثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة قال رسول الله عليه:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧/٥) ومسلم (١١/١٩٤) .

« للعبد المصلح أجران »، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد فسي سبيل الله، والحج، وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوك(١).

قال وأخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: «لولا أمران، لأحببت أن أكون عبدًا». وذلك أن المملوك لا يستطيع أن يضع في ماله شيئًا ولا يجاهد، وذلك أني سمعت رسول الله عليه يقول: «ما خلق الله عبدًا يؤدي حق الله عليه، وحق سيده، إلا وفاه الله أجره مرتين ».

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٠٨/٥) ومسلم (١٩٤/١١) .

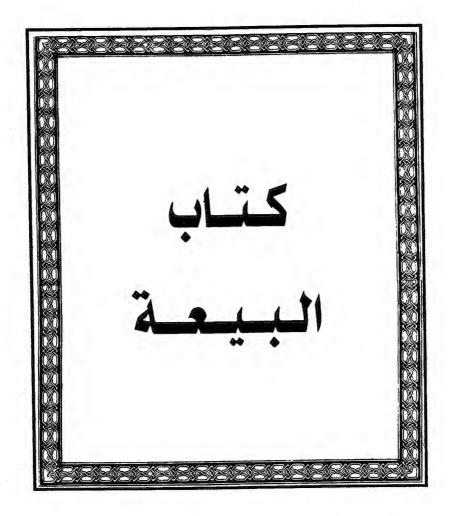

.

# كتاب البيعــة

# ١\_ باب ما جاء في البيعــة

(٣٤٧/١٦) ١ - مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: «كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع والطاءة، يقول لنا: فيما استطعتم»(١).

قال أبو عسر: وروى مالك أيضًا عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عسم الله بن عسم، أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، من عبد الله بن عمر، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله، وسنة رسوله - فيما استطعت (٢).

ففي هذا الحديث دليل على أخذ البيعة للخلفاء على الرعية، وكانت البيعة لرسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، والخلفاء الراشدين، أن يصافحه الذي يبايعه ويعاقده على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأن لا ينازع الأمر أهله.

رواه عبادة عن النبي عَلَيْكِ وقال فيه: وأن يقوم أو يقول بالحق حيثما كنا، لانخاف في الله لومة لائم؛ وكان يقول لهم: فيما استطعتم، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

وكان النبي ﷺ لا يصافح النساء عند البيعة، وكان يصافح الرجال، وقد مضى هذا المعنى مجودًا في باب محمد بن المنكدر من كتابنا هذا – والحمد لله(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣/ ٢٠٥) ومسلم (١٣/ ١٧) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢/ ٧٥٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث رقم (٢) من هذا الباب.

وأما الأيمان التي يأخذها الأمراء اليوم على الناس، فشيء محدث، وحسبك بما في الآثار من أمر البيعة حتى كان رسول الله وسلح يأخذ عليهم في البيعة أمورًا كثيرة، منها: النصح لكل مسلم، وقد ذكرنا ما يجب على الرعية من نصح الأثمة في باب سهيل من هذا الكتاب عند قوله وسلح التي وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم - الحديث. ونذكر ههنا أحاديث البيعة التي كان رسول الله والخذها على أصحابه لتقف على أصل هذا الباب، والله الموفق للصواب.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عمرو بن عون، قال حدثنا خالد، عن يونس، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير، قال: «بايعت رسول الله على السمع والطاعة، وأن أنصح لكل مسلم؛ قال: فكان إذا باع الشيء أو اشتراه، قال: أما إن الذي أخذنا منك، أحب إلينا مما أعطيناك فاختر»(١).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد ابن زهير، قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا غندر، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي وائل، عن جرير، قال: «بايعت النبي على إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، وفراق المشرك»(٢).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أحمد بن زهير، حدثني أبي، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي [نخيلة] البجلي، قال: قال جرير: أتيت النبي ﷺ وهو يبايع الناس، فقلت: يا رسول الله، أبسط يدك أبايعك واشرط علي، فأنت أعلم بالشرط؛ قال: « أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلم، وتفارق المشرك »(٣).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٤٩٤٥) وعمرو بن سعيد قال عنه ابن معين: شيخ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣/ ٢٠٥) ومسلم (٢/ ٥٣) بدون (وفراق المشرك) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي الكبري (٤٢٨/٤) وفيه أبي نخلية وكذا في التحفة كما في : (ب) وليس نجيله بالجيم كما وقع في المطبوع وأبو نخليه هذا يقال له صحبة ولا أدري أسمع منه أبو وائل أم لا .

وسيأتي قوله ﷺ: الدين النصيحة في باب سهيل من كتابنا هذا - إن شاء الله .

وفي حديث جرير المذكور: ابسط يدك أبايعك، وفيه بيان ما ذكرنا؛ ومثله ما قرأت على عبد الوارث بن سفيان، أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص، قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي أبو أيوب، قال حدثنا إسماعيل بن عياش، قال حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر، وابن الزبير، أنهما بايعا رسول الله عليه وهما ابنا سبع سنين، فلما رآهما النبي عليه تسم وبسط يده وبايعهما.

وحدثنا سعيد بن نصر، وأحمد بن محمد، قالا حدثنا وهب بن مسرة، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، قال: "بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم».

وقد روى هذا الحديث مالك، عن يحيى بن سعيد، وسيأتي في موضعه من كتابنا هذا – إن شاء الله(١).

حدثنا أحمد، حدثنا مسلمة، حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي ابن زيد، عن أنس، قال: قدمت على عمر - بعد هلاك أبي بكر - فقلت: ارفع يدك أبايعك على ما بايعت عليه صاحبيك من قبل - أعني النبي - عليه السلام - وأبا بكر، فبايعته على السمع والطاعة - فيما استطعت.

وذكر سنيد عن حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد في قول: ﴿ إِن الذين يَبِايعُونَكُ إِنْمَا يَبِايعُونَ اللهُ ﴾. - قال: نزلت يوم الحديبية. قال ابن

<sup>(</sup>۱) أنظر كـتاب الجـهـاد باب رقم (۱) حديـث رقم (٥) والحديث أخــرجــه البخــاري (٢٠٥/١٣) .

جريج-: «بايعوه على الإسلام، ولم يبايعوه على الموت ».

وذكر سنيد أيضًا قال: حدثنا هشيم، قال أخبرنا إسماعيل، [بن] (١) أبي خالد [عن] (٢) الشعبي، أن أبا سنان بن وهب الأسدي بايع النبي على يوم الحديبية بيعة الرضوان، فقال له: علام تبايعني؟ قال أبو سنان: على ما في نفسك، قال إسماعيل: وكانوا بايعوه يومئذ على أن لا يفروا. قال: وقال غير هشيم، عن عاصم الأحول، عن الشعبي - مثله. غير أنه قال أبو سنان بن محصن الأسدي، قال سنيد: وحدثنا معتمر بن سليمان، عن كليب بن وائل، عن حبيب بن أبي مليكة، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على عنمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله ـ وأنا أبايعه، فصفق بيده على الأخرى».

قال أبو عمر: في هذا أيضًا دليل على أن المبايعة من شأنها المصافحة، ولم تختلف الآثار في ذلك، وقد مضى في باب محمد بن المنكدر من هذا الكتاب أنه كان ﷺ إذا بايع النساء لم يصافحهن.

قال سنيد: وحدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، سمعه يـقول: كنا بالحديبية أربع عشرة مائة فـبايعناه، وعمر بن الخطاب آخذ بيده تحت الشـجرة - وهي سمرة؛ قال: فبـايعناه غير الجد بن قيس أخـتبأ تحت بطن بعـيره؛ قـيل لجـابر: هل بايع النبي على الحليفة؟ قـال: «لا، ولكنه صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا عند الشـجرة التي عند الحديبية». - قال أبو الزبير: وسـئل جابر: كيف بايعوا؟ قـال: «بايعناه على أن لانفر، ولم نبايعه على الموت».

قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: جاء عبد لحاطب بن أبي بلتعة -أحد بني أسد - يشتكي سيده، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار، فقال له: «كذبت، لا يدخلها، إنه شهد بدرًا، والحديبية».

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [عن] وهو خطأ أنظر ترجمة إسماعيل بن أبي خالد في تهذيب الكمال .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (ب) سقطت من المطبوع نتيجة للخلط السابق .

قال سنيد: وحدثنا مبشر الحلبي، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن أبي العقيب، قال: شهدت أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - يبايع الناس بعد نبي الله - عليه للهم: فتجتمع عنده العصابة فيقول لهم: أتبايعون على السمع والطاعة لله ولكتابه، ثم للأمير؟ فيقولون: نعم، قال: فتعلمت شرطه هذا - وأنا كالمحتلم أو فوقه، فلما خلا من عنده، أتيته فابتدأته فقلت: أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه - ثم للأمير، فصعد في البصر وصوب، ورأيته أعجبه.

قال: وحدثنا معتمر بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن عمر أو عمرو بن عطية، قال: أتيت عمر بن الخطاب - وأنا غلام فبايعته على كتاب الله وسنة نبيه، هي لنا وهي علينا فضحك وبايعني.

وذكر ابن أبي شيبة قال: أخبرنا عباد بن العوام، عن أشعث بن سوار، عن أبيه، قال: سمعت موسى بن طلحة قال: بعث في أمير المؤمنين علي - وأنا في الأساري، فانطلقت فدخلت عليه فسلمت، فقال: أتبايع وتدخل فيما دخل فيه الناس؟ قلت: نعم. قال: هكذا - ومد يده فبسطها، قال: فبايعته، ثم قال ارجع إلى أهلك ومالك. قال: فلما رآني الناس قد خرجت، جعلوا يدخلون فيبايعون.

وقد مضى في باب ابن المنكدر كشير من أحاديث البيعة والمصافحة بها عند ذكر بيعة النساء – والحمد لله.

حدثنا ابن وضاح، حدثنا ابن أبي دليم، حدثنا ابن وضاح، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا نعيم، حدثنا ابن المبارك، عن ابن عيينة، قال: أخبرني الوليد بن كثير، عن وهب بن كيسان، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما قدم مسلم بن عقبة المدينة أتت الأحياء يبايعونه، فأتى بنو سلمة - ولم آت معهم؛ فقال: لا أبايعكم حتى يخرج - إلي جابر، قال: فأتاني قومي فناشدوني الله، فقلت لهم: انظروني، فأتيت أم سلمة، فاستشرتها في الخروج

إليه؛ فقـالت: والله إني لأراها بيعة ضلالة، ولكن قد أمـرت أخي عبد الله بن أبي أمية أن يأتيه فيبايعه، كأنها أرادت أن تحقن دمه، قال جابر: فأتيته فبايعته.

قال أبو عسمسر: كذا قال: أخي عبد الله بن أبي أمية، وصوابه ابن أخي عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية، ولم يدرك أخوها الحرة، توفى قبل ذلك بكثير.

وبه عن ابن المبارك، قال: حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا سماك بن حرب، أنه سأله رجل من الذين بايعوا المختار الكذاب فقال: تخاف علينا من بيعتنا لهذا الرجل، فقال: ما أبالي أبايعته أو بايعت هذا الحجر، إنما البيعة في القلب - إن كنت منكرًا لما يقول، فليس عليك من بيعتك بأس.

الت رسول الله على نسوة بايعنه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله الت رسول الله على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله الت الله نسوة بايعنه على الإسلام، فقلنا: يا رسول الله الله نسايعك على أن لا نشرك بالله شيئًا، ولانسرق، ولانزني، ولانقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولانعصيك في معروف؛ فقال رسول الله على نا في المتطعتن وأطقتن، قال: فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله واحدة، ومثل قولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة،

قال أبو عسمر: لا خلاف عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه عند أحد من رواته عنه - فيما علمت، وهكذا رواه الثوري عن محمد بن المنكدر، سمع أميمة بنت رقيقة، مثل حديث مالك هذا سواء - إلى آخره؛ إلا أنه قال بعد قوله: الله أرحم بنا من أنفسنا. قالت: فقلنا: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ فقال: إني لا أصافح النساء -، ثم ذكره سواء. ورواه ابن عيينة عن محمد بن المنكدر - مختصراً.

في هذا الحديث من الفقه أن رسول الله ﷺ كان يبايع الناس على الإسلام، وشروطه، وشرائعه، ومعالمه – على حسبما ذكرنا في الباب قبل هذا.

وهذه البيعة على حسبما نص الله في كتابه، وأنه لا يكلف الله نسفسًا إلا وسعمها، وكل ما كلفهم وافترض عليهم، ففي وسعهم وطاقتهم ذلك كله، وأكثر - منه؛ وأما قبول رسول الله عليه في هذا الحديث: فيما استطعتن وأطقتن، فإنما ذلك مردود إلى قولها: ولا نعصيك في معروف. فكل معروف يأمر به يلزمهن إذا أطقن القيام به.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد (٣٥٧/٦) من طرق عن ابن المنكدر وفيها تصريحه بالسماع منها والنسائي الكبري (٤٢٩/٤) والترمذي (١٥٩٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث ابن المنكدر وروى غير واحد هذا الحديث عن ابن المنكدر وسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله علي الهديث وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله علي الهديث وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله والمهديث المديث عن رسول الله والمهديث وأميمة المرأة أخرى لها حديث عن رسول الله والمهديث المديث عن رسول الله والمهديث المديث عن رسول الله والمهديث المديث عن رسول الله والمهديث عن رسول الله والمهديث المديث عن رسول الله والمهديث الله والمهديث المهديث المهديث

وقد ثبت عن النبي عَلَيْهُ إنه قدال: «إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم». وهذا كله داخل تحت قوله عز وجل: ﴿ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ﴾.

وأما المعروف في هذا الحديث، فسجاء بلفظ النكرة، فكل ما وقع عليه اسم معروف لزمهم، وكان ﷺ لا يأمر إلا بمعروف، وقد قيل: إن المعروف ههنا أن لاينحن على موتاهن، ولا يخلون رجل بامرأة.

ذكر معمر عن قتادة - قال: أخذ عليهن أن لا ينحن ولا يخلون بحديث الرجال إلا مع ذي محرم.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قراءة مني عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا موسى بن معاوية، قال حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن سالم، في قوله: ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾، قال: النوح. قال: وحدثنا وكيع عن يزيد مولى الصهباء، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، عن النبي عَلَيْهِ قال: النوح (١).

قال: وحدثنا وكيع، عن سفيان، عن زيد بن أسلم: ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾. قال: لا ينشرن شعرًا، ولا يخدشن وجهًا، ولا يدعون ويلاً.

قال: وحدثنا وكيع، عن أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية - في قوله: ﴿ولايعصينك في معروف﴾، قال في كل شيء وافق طاعة ولم ير لنبيه عليه السلام - أن يطاع في معصية.

وقرأت على أحمد بن عبد الله بن محمد، أن أبا محمد الحسن بن إسماعيل حدثهم، قال حدثنا عبد الملك بن بحر، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم، قال حدثنا سنيد بن داود، قال حدثنا حجاج بن محمد، عن أبي جعفر،

<sup>(</sup>١) في إسناده شهـر بن حوشب وهو ضعـيف لا يحتج به وقد قـيل إن أم سلمة التي يروي عنها هي أسماء بنت يزيد وليست أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها .

عن أبي العالية، قال: في كل شيء وافق الطاعة، فلم يرض لنبيه ، أن يطاع في معصية، فكيف بغيره.

قال سنيد: قال حدثنا حجاج<sup>(۱)</sup>، عن ابن جريج، عن عطاء الخرساني، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ اشترط عليهن فيما يمتحنهن به نياحة الجاهلية - أن لا ينحن بها، ولا يخلون بالرجال في البيوت.

قال: وحـدثنا حــجـاج، عن ابن جـريج، عن مـجــاهد - في قـوله: ﴿ولايعصينك في معروف﴾، قال: لا يخلوا الرجل بالمرأة.

قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله على يتحنهن بهذه الآية: ﴿ياأَيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعك على أن لا يشركن بالله شيئًا ﴾، ولا، ولا، ولا، قالت عائشة: فمن أقر من المؤمنات بهذا، فقد أقر بالمحنة، فإذا أقررن بذلك، قال لهن: انطلقن، فقد بايعتكن.

قالت عائشة: ولا - والله - ما مست امرأة قط يده، غير أنه يبايعهن بالكلام».

قال: وحدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، أنه سمع أميمة بنت رقيقة - تزعم أنها بايعت رسول الله على المؤمنات في كتاب الله، ثم قال: في ما أطقت يا رقيقة.

قال: وحدثنا حجاج، عن ابن جريج - في قوله: ﴿ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن﴾؛ قال: كانت المرأة في الجاهلية تلد الجارية، فتأخذ الغلام فتجعله في مكانها، وتقول لزوجها: هو ولدك.

<sup>(</sup>۱) حجاج هو ابن محمد المصيصي الأعور وفي روايته عن ابن جريج وخاصة التفسير نظر فقد تكلم فيها الإمام أحمد أنها كانت إملاء من غير كتاب فكان يقول الحجاج قال ابن جريج.، وقال الحجاج نفسه: وكل شئ قلت: حدثنا ابن جريج فقد سمعته . . فعلى هذا يلزم أن يصرح بالسماع منه خاصة في رواية التفسير .

قال: وحدثنا سنيد، قال حدثنا هشيم، قال: أخبرنا هشام عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: أخذ علينا رسول الله ﷺ: ﴿ولا يعصينك في معروف﴾. ومن المعروف أن لا ينحن، قالت: فما وفت امرأة منهن إلا امرأتين: أم سليم، وابنة الربيع(١).

قال: وحدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: كان فيما أخذ عليهن أن لا يتحدثن مع الرجال، إلا أن يكون محرمًا، فإن الرجل قد تلاطفه المرأة في الكلام فيمني في فخذه.

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: «لما نزلت: ﴿ إِذَا جِاءَكُ المؤمنات يبايعنك ﴾ - إلى قوله: ﴿ ولا يعصينك في معروف ﴾، قالت: وكانت منه النياحة، فقالت: يا رسول الله ﷺ ، إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد أن أسعدهم؛ فقال: «إلا آل فلان»(٢)».

وأخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا أحمد ابن الحسن بن عبد الجبار الصوفى - سنة اثنتين وثلاثمائة.

قال حدثنا يحيى بن معين، قال حدثنا زكرياء بن يحيى بن عمارة، عن عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لن يزلن في أمتي: التفاخر في الأحساب، والنياحة، والأنواء ».

<sup>(</sup>۱) سيأتي

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٦/١٣) بلفظ: فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئاً، فلذهبت ثم رجعت فما وفت امرأة منهن إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبسرة وامرأة معاذ" وفي موضع آخر (٣/ ٢١٠): "فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة".

زكريا بن يحيى هذا ثقة (١)، روى عنه أيضًا مسلم بن إبراهيم، وعبد الأعلى بن حماد، وعمرو بن على.

وأخبرنا عبيد بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن مسرور، قال حدثنا عبسى ابن مسكين، قال حدثنا محمد بن سنجر، قال حدثنا أسباط، عن هشام، عن عن حفصة، عن أم عطية، قالت: بايعنا رسول الله ﷺ على أن لاتنوح، فما وفي منا إلا خمس سماهن هشام، منهن: أم سليم.

قال أبو عمر: وفي حديثنا المذكور في هذا الباب، حديث مالك، عن محمد بن المنكدر، عن أميمة، عن النبي على في قوله: إنسي لا أصافح النساء، دليل على أنه لا يجوز لرجل أن يباشر امرأة لاتحل له، ولايمسها بيده، ولايصافحها.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهم».

وقد ذكرنا دخول المصافحة في المبايعة عند ذكرنا حديث البيعة في باب عبد الله ابن دينار من هذا الكتاب، وذكرنا هناك من الآثار في ذلك ما يكفي<sup>(٢)</sup>.

وقد أخبرنا خلف بن قاسم، حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقرىء، حدثنا أحمد بن جعفر بن محمد المنادي، حدثنا جعفر بن شاكر، حدثنا قبيصة،

<sup>(</sup>١) قال عنه ابن أبي حاتم: شيخ أي يكتب حديثه وينظر فيه وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث السابق.

حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال كان النبي عَلَيْ لا يصافح النساء.

قال: وقد حدثنا سفيان بن<sup>(١)</sup> المنصور، عن إبراهيم، قــال: كان النبي ﷺ يَّالَّةُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُو

قال: وحدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، أن النبي ﷺ كان إذا بايع لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب.

وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عيسى بن يونس، عن المقدام ابن ثابت، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: أتيت النبي عليه أنا وابنة عم لي لنبايعه، فقال: « إني لا أصافح النساء ».

وحدثنا سلمة بن سعيد، قال حدثنا علي بن عمر الحافظ، قال: حدثنا محمد ابن سليمان بن محمد الباهلي، قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خراش، قال حدثنا عيسى بن يونس، عن مقدام بن ثابت أبي المقدام عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، قالت: «أتيت النبي عَلَيْهُ أنا وابنة عم لي نبايعه، فقال إني لا أصافح النساء».

قال أبو الحسن علي بن عصر: مقدام بن ثابت، أخو عصر بن ثابت، وأبوهما ثابت بن هرمز، يكنى أبا المقدام، حدث عن سعيد بن المسيب، وغيره، روى عنه الحكم بن عتيبة، وشعبة، والثوري، وغيرهم؛ وله أخ يكنى أبا عبيدة يحدث عن أبي بردة بن أبي موسى، روى عنه ابن أخيه عصر بن ثابت، ومقدام بن ثابت هذا، غريب الحديث، يحدث عن شهر بن حوشب، وأبي هارون العبدي - ولم يرو عنه هذا الحديث غير عيسى بن يونس.

<sup>(</sup>۱) هكذا وقع في المطبوع وصوابه سفيان عن منصور وأحاديث قسبيصة عن سفيان متكلم فيها لأن سماع قبيصة منه كان في الصغر فكان كثيرا الغلط عن سفيان بالإضافة إلى أن هذه الأحاديث مراسيل لا تصلح للاحتجاج بها وقد ردها ابن عبد البر بحديث عائشة الآتي وسنذكر كلامه في الاستذكار التعليق التالي . .

وقد روى ابن وهب، وإبراهيم بن طهمان، وسعيد بن داود الزبيري - جميعًا عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة في بيعة النساء، قالت: ما مس رسول الله ﷺ بيده يد امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته، فقال اذهبى، فقد بايعتك.

وهذا ليس في الموطأ عند أحد من رواته - فيما علمت، وقد روى يحيى بن معين، عن معن بن عيسى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه. عن عائشة، قالت: «لم يصافح رسول الله ﷺ امرأة قط »(١).

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا أبو أحمد بن المفسر الدمشقي، قال: حدثنا أحمد بن علي، قال حدثنا يحيى بن معين - فذكره، وهذا حديث لا أعلم أحداً حدث به غير ابن معين، وقد وهم في إسناده وغلط، ذكره النسائي.

قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال حدثنا يحيى بن معين - فذكره والصواب في الحديث ما في موطأ مالك عن ابن المنكدر.

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو خالد، وابن حدثنا أبو حالد، وابن غير، عن الأجلح، عن أبي إسحاق، عن البراء، أنه قال: قال رسول الله على عن مسلمين يلتقيان فيتصافحان، إلا غفر لهما قبل أن يفترقا »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱٦/۱۳) من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة:
كان النبي ﷺ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية ﴿لا يشركن بالله شيئاً﴾ قالت: وما
مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة إلا امرأة يمكلكها». ولما ذكره ابن عبد البر في
الاستذكار (۲۹۸/۲۷) قال: في هذا ما يرد ما روى إبراهيم وقيس بن أبي حازم أن
رسول الله ﷺ كان لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب. ١.هـ

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أبو داود (٥٢١٢) والترمذي (٢٧٢٧) وأبن ماجه (٣٧٠٣) والأجلع ضعفه وتكلم فيه غير واحد وفي الحديث عنعنعة أبي إسحاق وهو مدلس.

وروى أبو الحكم العنزي، عن البراء، أن رسول الله ﷺ قال: « إذا التقى المسلمان فتصافحا، وحمدا الله، واستغفراه، غفر لهما »(١).

وحماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس، قال: لما جاء أهل اليمن، قال رسول الله ﷺ قد جاءكم أهل اليمن - وهم أول من جاء بالمصافحة.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن حسان بن نوح، عن عبد الله بن بسر، قال: ترون يدي هذه، صافحت بها رسول الله عليه وذكر الحديث.

ومبايعة الرجال كانت كمبايعة النساء على ما في حديث عبادة - ذكره البخاري، قال حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله، أن عبادة بسن الصامت - وكان قد شهد بدرًا - وهو أحد النقباء - قال: إن رسول الله على قال: وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولاتزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولاتعصوا في معروف. فمن وفي منكم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوفي به. فهو كفارة له؛ ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله عليه، فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه "(٢)، فبايعناه على ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۵۲۱۱) والعنزي مجهول الحال والرواي عنه أبو بلج متكلم فيه فطريقي الحديث شديدي الضعف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١/ ٨١) ومسلم (٣١٦/١١) .

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال حدثنا ابن أبي أويس، قال حدثنا أبي، عن ابن شهاب، أن عروة حدثه، أن عائشة حدثته عن بيعة النساء، قالت: ما مس رسول الله عليه يد امرأة قط، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: « اذهبي فقد بايعتك»(۱). وسيأتي في حديث عبد الله بن دينار في البيعة ما فيه زيادة بيان وكفاية - إن شاء الله تعالى.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية من طريق ابن أبي أويس وهو متسروك الحديث وقد ذكرنا الروايــة قريباً من طريق معمر عن الزهري .



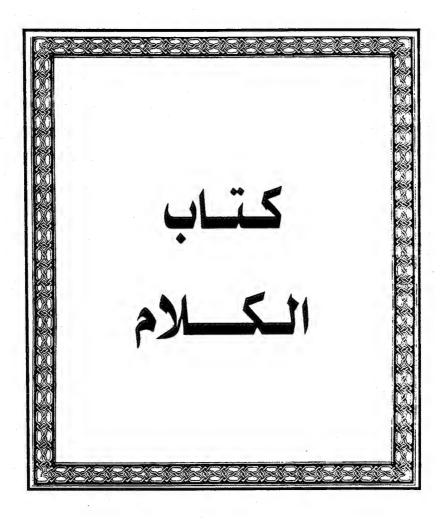



## ١\_ باب ما يكره من الكلام

(۱۳/۱۷) 1- مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله عن عبد الله عن قال لأخيه: يا كافر - فقد باء بها أحدهما »(۱).

قال أبو عمر: وهذا الحديث رواه جماعة، عن مالك، عن عبد الله ابن دينار، عن عبد الله بن عمر - كما رواه يحيى.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق، حدثنا أحمد ابن محمد بن الحجاج، حدثنا سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: « أيما رجل قال لأخيه: كافر، باء بها أحدهما ».

وحدثنا خلف، حدثنا عمر بن محمد بن القاسم، ومحمد بن أحمد بن كامل، ومحمد بن أحمد بن كامل، ومحمد بن أحمد بن المسور، قالوا: حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبدالله ابن يوسف، حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله عن يوسف، حدثنا مالك، عن عبد كافر، فقد باء بها أحدهما ». ورواه جماعة عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عطية، حدثنا زكرياء ابن يحيى، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا يزيد بن المغلس، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: « إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠/ ٥٣١).

وكذلك رواه ابن زنبر، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ويَلِيَّةُ قال: « إذا سمى الرجل الآخر كافراً، فقد كفر أحدهما – إن كان الذي قيل له: كافر، فقد صدق صاحبه كما قال له؛ وإن لم يكن كما قال، فقد باء الذي قال بالكفر ».

وكذلك رواه يحيى بن بكير، عن ابن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - مثله سواء؛ والحديث لمالك عنهما جميعًا عن ابن عمر عن النبي عليه صحيح.

والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر: أهل السنة والجماعة: النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب، أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع، فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر دون لفظ النهي، وهذا موجود في القرآن والسنة، ومعروف في لسان العرب.

وفي سماع أشهب: سئل مالك، عن قول رسول الله على: "من قال لرجل ياكافر، فقد باء بها أحدهما". قال: أرى ذلك في الحرورية، فقلت له: أفتراهم بذلك كفارًا? فقال: ما أدري ما هذا؟ ومثل قوله على: "من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما"، قوله على: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر " وقوله على: " لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض "- وقوله: " لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ". ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التعليظ، وليس على ظاهرها عند أهل الحق والعلم؛ لأصول تدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة المجتمع عليها، والآثار الثابتة أيضًا من جهة الإسناد؛ وهذا باب يتسع القول فيه ويكثر، فنذكر منه ههنا ما فيه كفاية - إن شاء الله - وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين.

واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، مثل قوله - عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنْزُلُ اللهُ فَأُولَئُكُ هُمُ الْكَافُرُونُ﴾. وقوله: ﴿أَنْ تَحْبُطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمُ لا تَشْعُرُونَ﴾، وقوله: ﴿إِنْ نَظْنَ إِلاَ ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بَمُسْتِيقَنِينَ﴾.

وقوله: ﴿إِن هم إلا يخرصون﴾ وقوله: ﴿وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا﴾، ونحو هذا.

وروي عن ابن عباس في قول الله - عز وجل -: ﴿ وَمِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزُلُ الله فأولئك هم الكافرون﴾. - قال: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر؛ وقد أوضحنا معنى الكفر في اللغة في مواضع من هذا الكتاب، والحجة عليهم قـول الله - عز وجل-: ﴿ إِن الله لا يغفر أن يشرك بـ م، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ . - ومعلوم أنه هذا بعد الموت لمن لم يتب، لأن الشرك [من](١) تاب منه - قبل الموت - وانتهى عنه، غفر له، كـما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعًا؛ قال الله - عز وجل -: ﴿ قُلُ لَلَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ يُنتَهُوا يَغْفُرُ لَهُمْ ما قد سلف ﴾ - وقد وردت آيات في القرآن محكمات، تدل أنه لا يكفر أحد إلا بعد العلم والعناد؛ منها: قـول الله - عـز وجل-: ﴿ يِاأُهُلِ الكتـاب، لم تلبسون الحق بالباطل، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ﴾. و ﴿يا أهل الكتاب، لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ﴾. - وقوله: ﴿يقولون على الله الكذب وهم يعلمون﴾. وقوله: ﴿ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات﴾. -وقوله: ﴿ مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين ﴾ - إلى قوله: ﴿ فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين ﴾ ثم قال على إثر ذلك : ﴿ ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى، ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك، ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون ﴾. ثم قال: ﴿ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ﴾. ثم ذكر الأمم فقال: ﴿ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم ﴾. ثم ذكر الأمم فقال: ﴿كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به ، بل هم قوم طاغون ﴾ - ولذلك قال: ﴿ تشابهت قلوبهم ﴾. ﴿وخضتم كالذي خاضوا ﴾. وقال: ﴿ وإذا قال موسى لقومه يا قوم، لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ﴾. وقال: ﴿ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [ممن] .

العلم بغيًا بينهم ﴾. وقال: ﴿ فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون ﴾. وقال: ﴿بل جاءهم بالحق، وأكثرهم للحق كارهون ﴾. وقال: ﴿أفرأيت من اتخذ إلاهه هواه وأضله الله على علم ﴾ . وقال : ﴿ شاهدين على أنفسهم بالكفر ﴾ . وقال: ﴿ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ، استكباراً في الأرض ﴾ -الآية، وقال: ﴿ وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ﴾. وقال: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ﴾ . - إلى آيات كثيرة في معنى ما ذكرنا، كلها تدل على معاندة الكفار، وأنهم، إنما كفروا بالمعاندة والاستكبار؛ وقال -عز وجل -: ﴿ وَمَا كِنَا مَعَذَبِينَ حَتَّى نَبِعَثُ رَسُولًا ﴾. وقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا اللهُ ليضل قومًا بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون €. وقوله ﷺ: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة»، و «ومن مات وهو يشرك بالله شيئًا فهو في النار ». وجعل الله - عز وجل في بعض الكبائر حدودًا جعلها طهرة، وفرض كفارات في كتابه للذنوب من التقرب إليه بما يرضيه، فجعل على القاذف جلد ثمانين -إن لم يأت بأربعة شــهداء، ولم يجـعله بقذفه كــافرًا وجعل عــلى الزاني مائة، وذلك طهرة له - كما قال ﷺ في التي رجمها: لقد خرجت من ذنوبها كيوم ولدتها أمها. وقال عَلَيْنَة: «من أقيم عليه الحد، فهو له كفارة، ومن لم يقم عليه حده، فأمره إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه "؛ وما لم يجعل فيه حداً، فرض فيــه التوبة منه، والخروج عنه إن كان ظلمًا لــعباده، وليس في شيء من السنن المجتمع عليها ما يدل على تكفير أحد بذنب، وقد أحاط العلم بأن العقوبات على الذنوب كفارات، وجاءت بذلك السنن الثابتة عن رسول الله رَا عَلَيْ ، كما جاءت بكفارة الأيمان والظهار والفطر في رمضان، وأجمع علماء المسلمين أن الكافر لايرث المسلم، وأجمعوا أن المذنب - وإن عات مصراً -يرثه ورثته، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وقال ﷺ: « من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، ونسك نسكنا، فهو المسلم - له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم »(١) ، وقال ﷺ: « الندم توبة » رواه عبد الله بن مسعود عن النبي عَلَيْهُ-. وقال - عَلَيْهُ-: « ليس أحد من خلق الله إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/ ٥٩٢) .

إلا يحيى بن زكرياء »(١). وقال عَلَيْهُ: « لولا أنكم تذنبون وتستغفرون، لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم، إن الله يحب أن يغفر لعباده»(٢).

ومن هذا قول الأول:

إن تغفر اللهم تغفر جما . . . وأي عبد لك لا ألما

فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا يكفر بها أحد، وهذا يبين لك أن قوله ﷺ: « من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما »؛ أنه ليس على ظاهره، وأن المعنى فيه النهي عن أن يقول أحد لأخيه: كافر، أو يا كافر.

قيل لجابر بن عبد الله: يا أبا محمد، هل كنتم تسمون شيئًا من الذنوب كفرًا أو شركًا أو نفاقًا؟ قال: معاذ الله - ولكنا نقول: مؤمنين مذنبين، روي ذلك عن جابر من وجوه، ومن حديث الأعمش عن أبي سفيان، قال: قلت لجابر: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة: كافر؟ قال: لا، قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله وفزع! وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان . هو قول الرجل لأخيه يا كافر، يا فاسق؛ وهذا موافق لهذا الحديث، فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه.

ومن جهة النظر الصحيح الذى لا مدفع له، أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، ثم أذنب ذنبًا، أو تأول تأويلاً؛ فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر، أو سنة ثابتة لا معارض لها.

وقد اتفق أهـل السنة والجـماعة - وهم أهل الفقـه والأثر - على أن أحدًا

<sup>(</sup>١) أخرجـه ابن عدي في الكامـل (٢/ ٢٣٤) والطبراني في الأوسط [مـجمع البـحرين (١) أخرجـه ابن عديث أبي هريرة وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٢/١٧) بمعناه من حديث أبي هريرة .

لا يخرجه ذنبه - وإن عظم - من الإسلام، وخالفهم أهل البدع؛ فالواجب في النظر أن لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. وأما قوله على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. وأما قوله على فقد باء بها أي قد احتمل الذنب في ذلك القول أحدهما، قال الخليل بن أحمد - رحمه الله - باء بذنبه أي احتمله. ومثله قوله - عز وجل -: ﴿ وباءوا بغضب من الله ﴾. وقوله: ﴿ فقد احتمل بهتانًا وإثمًا مبينًا ﴾. والمعنى في قوله: فقد باء بها أحدهما القائل له ذلك، لصدقه في قوله؛ فإن كذلك، فقد احتمل ذنبه، ولا شيء على القائل له ذلك، لصدقه في قوله؛ فإن لم يكن كذلك، فقد باء القائل بذنب كبير، وإثم عظيم، واحتمله بقوله ذلك؛ وهذا غاية في التحذير من هذا القول، والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر.

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة، قال: حدثنا على بن الجعد، حبابة، قال: حدثنا على بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر عن النبي قال: « إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، أو أنت كافر، فقد باء بها أحدهما. فإن كان كما قال، وإلا رجعت إلى الأول ».

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: أحبرنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن محمد القاضي البرني ببغداد، قال: أخبرنا عبد الوارث بن سعيد، عن الحسين المعلم، عن ابن بريدة، قال: حدثني يحيى بن يعمر، أن أبا الأسود الدؤلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع النبي عليه السلام يقول: «لا يرمي رجل رجلاً بالفسق أو بالكفر، إلا ردت عليه – إن لم يكن صاحبه كذلك».

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، وموسى بن معاوية، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كشير، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، قال: قال رسول الله ﷺ: «من رمى مؤمنًا بكفر، فهو كقتله».

حدثنا أحمد بن قاسم، وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو عمرو عبيد بن أصبغ، قال: حدثنا أبو عمرو عبيد بن عقيل، قال: سمعت جرير بن حازم يحدث عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: "من سرته حسنته، وساءته سيئته، فهو مؤمن "(۱)؛ فليت شعري، من قال لأخيه: يا كافر وهو ممن تسره حسنته، وتسؤه سيئته؛ لأي شيء تكون الشهادة عليه بالكفر أولى من الشهادة له بالإيمان.

وروى الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله على: « من عمل مثل قراب الأرض خطيئة، ثم لقيني لا يشرك بي شيئًا، جعلت له مثلها مغفرة ». ورواه شعبة، عن واصل، عن المعرور بن سويد، قال: سمعت أبا ذر يقوله (٢) . وعن ابن عمسر قال: كنا نشهد على أهل الموجبتين بالكفر حتى نزلت: ﴿إن الله لايغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾.

وأخبرنسا أحمد بن قاسم، وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بن أصبغ، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن راشد مولى عثمان بن عفان، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يـقول: قال رسول الله ﷺ: "إن بين يدي الرحمن للوحًا فيه ثلاثمائة وخمس عشرة شريعة، يـقول الرحمن: وعزتي لا يأتني عبد من عبادي بواحدة منهن - وهو لا يشرك بي شيئًا - إلا أدخلته الجنة» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۷۱) والنسائي الكبرى (۳۸۷/۵) وهو ضعيف وقد فصلنا فيه القول قريباً أنظر كتاب الأستنذان باب رقم (۱٤) حديث رقم (۲) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/ ١٣٢) ومسلم (١٣٢/٢) بلفظ « من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة » .

<sup>(</sup>٣) عبد الـرحمن بن زياد هو الأفريقي مجـمع على ضعفه وعـبد الله بن راشد ضـعفه الدارقطني .

وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد، قال: حدثنا وهب بن مسرة، قال: حدثنا ابن وضاح قال؛ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال؛ قال حدثنا زيد بن الحباب، قال؛ حدثني أبو هانيء، عن أبي الحباب، قال؛ حدثني عبد الرحمن بن شريح قال؛ حدثني أبو هانيء، عن أبي علي الجنبي، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ: « من قال: رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا، وجبت له الجنة »(١).

وقال رسول الله ﷺ: « الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة».

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر ابن حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق، عن فروة بن مالك الأشجعي، أن رسول الله عليه قال: « لظئر له أو لرجل من أهله: اقرأ بقل يا أيها الكافرون عند منامك، فإنها براءة من الشرك »(٢)

وأخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أحمد ابن شعيب، قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت، قال: كنا عند النبي على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا ولا تنزنوا - قرأ عليهم الآية، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فستره الله - عز وجل - عليه فهو إلى الله - إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له».

قال أبو عسر: هذا من أصح حديث يروى عن النبي ﷺ، وعليه أهل السنة والجماعة، وهو يضاهي قول الله - عز وجل -: ﴿ إِنَّ الله لا يغفر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۵۲۹) وأخرجـه مسلم (۲/۱۳) والنسائي (۱۹/٦) من حديث أبي عبد الرحمن الحُبَلي عن أبي سعــيد بلفــظ « يا أبا سعيد من رضــي بالله ربأ . . . . . » فذكره .

<sup>(</sup>٢) أخرجـه الترمذي (٣٤٠٣) عن أبي إسحـاق عن رجل عن فروة وفيـه إبهام الرجل الذي بين أبي إسحاق وفروة .

أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾. - والآثار في هذا الباب كثيرة جدًا، لايمكن أن يحيط بها كتباب، فالأحاديث اللينة ترجى، والشديدة تخشى، والمؤمن موقوف بين الخوف والرجاء، والمذنب - إن لم يتب - في مشيئة الله؛ روينا عن علي بسن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قبال: ما في القبرآن آية أحب إلي من هذه الآية: ﴿إن الله لايغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾، ومن شرح الله صدره، فالقليل يكفيه.



(۲٤٢/۲۱) ٢- مالك، عن سهيل بن أبي صالح السمان، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله على قال: « إذا رأيت الرجل يقول: هلك الناس، فهو أهلكهم»(۱).

قال أبو عسر: هذا معناه عند أهل العلم: أن يقولها الرجل احتفارًا للناس وإزراء عليهم، وإعجابًا بنفسه؛ وأما إذا قال ذلك تأسفًا وتحزنًا وخوفًا عليهم لقبح ما يرى من أعمالهم، فليس عمن عني بهذا الحديث؛ والفرق بين الأمرين: أن يكون في الوجه الأول راضيًا عن نفسه، معجبًا بها، حاسدًا لمن فوقه، محتقرًا لمن دونه؛ ويكون في الوجه الثاني ماقتًا لنفسه، موبخًا لها، غير راض عنها.

روينا عن أبي الدرداء - رحمه الله - أنه قال: لن يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس كلهم في ذات الله، ثم يعود إلى نفسه فيكون لها أشد مقتًا.

حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد بن جرير، حدثنا عبد الجبار بن يحيى الرملي، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن صدقة بن يزيد، عن صالح بن خالد، قال: إذا أردت أن تعمل من الخير شيئًا، فأنزل الناس منزلة البقر، إلا أنك لا تحقرهم.

قال أبو عمر: معنى هذا - والله أعلم - أي لا تلتمس من أحد فيه شيئًا غير الله، وأخلص عملك له وحده؛ كما أنك لو اطلع عليك البقر وأنت تعمله لم ترج منها عليه شيئًا، فكذلك لا ترجو من الآدميين؛ ثم بين لك المعنى فقال: إلا أنك لاتحقرهم.

وحدثنا أحمد بن محمد، قال حدثنا أحمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن جرير، حدثنا ابن حميد، حدثنا حكام، عن أبي سنان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن جعدة، قال: قال رسول الله ﷺ في حديث

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦/ ٢٦٧) .

ذكره: « إنما الكبر من غمط الحق وحقر الناس »(١) . هكذا قال: وحقر الناس.

وذكر ابن المبارك عن عبد الله بن مسلم بن يسار، عن أبيه، قال: إذا لبست ثوبًا فظننت أنك في ذلك الثوب أفضل منك في غيره؛ فبئس الثوب هو لك.

وقال مسلم بن يسار: كفي بالمرء من الشر أن يرى أنه أفضل من أخيه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۷/۲) من حديث ابن مسعود ً.

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة الرواة فيما علمت، ورواه إبراهيم بن خالد ابن عشمة، عن مالك، عن سمي، عن أبي هريرة – والصواب فيه إسناد الموطأ.

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا الحسن بن أبي عباد الصفار، حدثنا عبد السلام بن محمد، حدثنا إبراهيم بن خالد ابن عثمة، حدثنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله عليه : « لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر ».

وفي الموطأ عند جماعة رواته في هذا الحديث: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، وقال فيه سعيد بن هاشم بإسناد الموطأ: لا تسبوا الدهر.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد التميمي، حدثنا يوسف بن يزيد، حدثنا سعيد بن هاشم الفيومي، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: « لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر». وقال فيه يحيى: «فإن الدهر هو الله» وغيره كلهم يقول: «فإن الله هو الدهر».

وهذا الحمديث قمد اختلف في ألفاظه عمن أبي هريرة من رواية الأعمرج وغيره، فمنهم من يقول فيه: «لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر».

هكذا رواه ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ وكذلك رواه ابن لهيعة، عن الأعرج بإسناده سواء.

وكذلك رواه ابن سيبرين وغيره، عن أبي هريرة: حدثنا أحمد بن قاسم، وعبدالوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا هوذة بن خليفة، قال حدثنا عوف، عن محمد وخلاس،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠/ ٥٨٠) ومسلم (١٥/٥) .

عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْكُ قال: « لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر ».

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا محمد بن جعفر، قال أخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على على عن وجل: «استقرضت عبدي فلم يقرضني، وشتمني - ولم ينبغ له أن يشتمني - يقول: وادهره، وادهره، وأنا اللهر، وأنا اللهر،

قال أبو عمر: هذه ألفاظ - إن صحت - فمخرجها على معان سنبينها، والصحيح في لفظ هذا الحديث، ما رواه ابن شهاب وغيره من الفقهاءً ذوى الألباب:

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا أبو داود، قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، وأحمد بن السرح، قالا حدثنا سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي عليه الذي الأمر، أقلب الليل والنهار».

هكذا قال ابن عيينة عن الزهري، عن سعيد؛ وقال يونس بن يزيد: عن الزهري، عن أبي سلمة - وهما جميعًا صحيحان.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قبال حدثنا قاسم بن أصبغ، قبال حدثنا محمد ابن وضاح، قبال حدثنا أبو الطاهر، وزيد بن البشر، قالا أخبرنا ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قبال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قبال: قال أبو هريرة سمعت رسول الله عليه يقول: «قال الله تبارك وتعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار »(۱).

فمن أهل العلم من يروي هذا الخبر بنصب الدهر على الظرف، يقول: أنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰/ ۵۸۰) ومسلم (۳/۱۵) .

الدهر كله، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. ومنهم من يرويه بالرفع على معنى حديث مالك ومن تابعه، والمعنى فيه أن أهل الجاهلية كانوا يذمون الدهر في أشعارهم وأخبارهم، ويضيفون إليه كل ما يصنعه الله بهم. وقد حكى الله عنهم قولهم: ﴿ماهي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ومالهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون ﴿. فنهى الله عن قولهم ذلك، ونهى رسول الله عنه أيضًا بقوله: لا تسبوا الدهر - يعني لأنكم إذا سببتموه وذممتوه لله يصيبكم فيه من المحن والآفات والمصائب - وقع السب والذم على الله؛ لأنه الفاعل ذلك وحده لاشريك له؛ وهذا ما لا يسع أحدًا جهله، والوقوف على معناه؛ لما يتعلق به الدهرية أهل التعطيل والإلحاد، وقد نطق القرآن، وصحت السنة بما ذكرنا؛ وذلك أن العرب كان من شأنها ذم الدهر عندما ينزل بها من المكاره، فيقولون: أصابتنا قوارع الدهر، وأبادنا الدهر، وأتى علينا الدهر؛ ألا

رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى

فكيف بمن يرمى وليسس بـــرام

فلو أنها نبــل إذا لاتقيتهــــا

ولكننى أرمى غير سهام

فأفنى وما أفنيت للدهر ليلة

ولم يغن ما أفنيت سلك نظام

وقال أبو العتاهية - فذكر الزمان والدهر - وهما سواء - ومراده في ذلك كله ما يحدث الله من العبر فيها لمن اعتبر :

إن الزمان إذا رمي لمصيب والعصود منه إذا عجمت صليب إن الزمان لأهلم لمسؤدب لو كان ينفع فيهم التأديب كيف اغتررت به وأنت لبيب

ولقد رأيتك للزمان [مجرباً](١) لو كان يحكم رأيك التجريب وهذا المعنى في شعره كثير جدًا. وقال غيره - وهو الساور بن هند -:

بليت وعلمي في البلاد مكانه وأفنى شبابي الدهر وهو جديد

وقال غيره:

كأنسى خساتل ادنو لصيد ه لست مقيدًا إنبي بقيسد حنتنسي حانيات الدهــر حتى قريب الخطو يحسب من يراني وقال امرؤ القيس:

وليس على شيء قويم بمستمر

ألا إن هذا الدهر يوم وليلة وقال أيضًا:

ولم تغفل عن الصم الهضاب

ارجى من صروف الدهر لينًا وقال أبو ذؤيب الهذلي:

والدهر ليس بمعتب من يجزع

أمن المنـــون وريبها تتفجع وقال أرطأة بن [سمية](٢) :

عن الدهر فاصفح إنه غير معتــــب وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع

وقال الراجز:

والدهر ما أصلح يومًا أفسدا

ألقى على الدهـر رجلاً ويدًا

(١) كذا في : (هـ) ووقع في المطبوع : [مجرياً] .

(٢) كذا في : (هـ) ووقع في المطبوع : [سهية] .

يصلحه اليوم ويفنيــه غدًا ويسعد الموت إذا الموت [غــدا](١)

وأشعارهم في هذا أكثر من أن تحصى، خرجت كلها على المجاز والاستعارة، والمعروف من مذاهب العرب في كلامها؛ لأنهم يسمون الشيء ويعبرون عنه بما يقرب منه وبما هو فيه، فكأنهم أرادوا ما ينزل بهم في الليل والنهار من مصائب الأيام؛ فجاء النهي عن ذلك تنزيهًا لله، لأنه الفاعل ذلك بهم في الحقيقة؛ وجرى ذلك على الألسنة في الإسلام - وهم لا يريدون ذلك. ألا ترى أن المسلمين الخيار الفضلاء - قد استعملوا ذلك في أشعارهم، على دينهم وإيمانهم، جريًا في ذلك على عادتهم، وعلمًا بالمراد؛ وأن ذلك مفهوم معلوم، لا يشكل على ذي لب(٢) ؛ هذا سابق البربري - على فضله - يقول:

المرء يجمع والزمان يفرق ويظل يرقع والخطوب تمزق

ويروى أن هذا الشعر لصالح بن عبد القدوس.

وهذا سليمان العدوي - وكان خيرًا متدينًا - يقول:

أيا دهرًا عملت فينا أذاكـــا ووليتنا بعد وجـــه قفاكـــا

جعلت الشرار علينا رؤوسًا وأجلست سفلتنا مستواكـــا

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ، (هـ) ووقع في المطبوع : [عدا] بالمهملة .

<sup>(</sup>۲) وهل إذا خالف بعض الناس أو معظمهم السنة الثابتة الواضحة بعدم علم لها أو علمها فاستهان بمخالفتها ولم يقف عندها يكون في كلامه أو فعله حجة ترد بها السنة حتى وإن اشتهر عنه العلم والفضل، ثم هل الشعراء يخاطبون العلماء أم عامة الناس الذي يجري على ألسنتهم سب الدهر تسخطاً بل وكفراً فكيف يقال بعد ذلك: أن هذا مفهوم معلوم. وكثير من كلام وحال الشعراء مخالف للشريعة المطهرة فهل تكون في أفعالهم هذه حجة لأحد أن يترك أو يأول أو يخصص سنة ثابتة لقول أحد كائناً من كان بل صدق الله سبحانه وتعالى إذ قال: ﴿والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وهذا حال أكثرهم إلا من استثني الله عز وجل: ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .

فها قد صنعت بنا ما كفاكا

فيا دهر إن كنت عاديتنـــــا

وقالت صفية الباهلية:

أخنى على واحدي ريب المنــون وما يبقي الزمان على شيء ولايذر وقال أبو العتاهية - وموضعه من الخير موضعه :

يا دهر تؤمننا الخطوب وقد نرى في كـــل ناحيـــة لهن شباكًا يا دهر قد أعظمـــت عبرتنــا من دارت عليه من القرون رحاكا وروينا أن مالك بن أنس - رحمه الله - كان ينشد لبعض صالحي أهل المدينة:

> أخي لا تعتقد دنيا فكم قد أهلكت خلا اليف لو تنبيك الوك ولا تغررك زهرتها فتلقى السم في فيكا(١)

- في أبيات كثيرة، فمرة يضيفون ذلك إلى الدهر، ومرة إلى الزمان، ومرة إلى الزمان، ومرة إلى الأيام، ومرة إلى الدنيا؛ وذلك كله مفهوم المعنى على ما ذكرنا وفسرنا، والحمد لله.

وقال أبو العتاهيـة:

أيا عجبًا للدهر لا بل لريب [تخرم] ريب الدهر كل [إناء](٢) ومزق ريب الدهر كل جماعة وكـــدر ريب الدهر كل صفاء وقال آخر:

يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدًا و

وأنت والد سوء تأكل الولـــدا

<sup>(</sup>١) وهل ذم حب الدنيا والتعلق بها كذم صروف الدهر والزمان شتان بين هذا وهذا .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (هـ) ووقع في المطبوع : [تضرم] ، [إخاء].

رضيت بالله ربًا واحدًا صمدًا 

لا شيء يبقى سوى خير تقدمــه ومما ينشد للمأمون ويروى له من قوله:

أبو الدهـر وأمــه بسيرور فيتميه فكذا سوف يغمسه حامد الدهـر يذمـه

أنا في علمي بالدهـــر ليس يأتي الدهــر يومًـا فكما سير أخياه لس للده\_\_ صديق

وقال ابن المغيرة في شعر يرثى به أباه:

حكم الموت علينا فعدل وخطوب الدهــر فينا تنتضل

أين من يسلم من صرف الردي فكأنما لا نرى ما قد نـــرى وقال نصر بن أحمد:

ونعمة الله مقرون بها الحسد

كأنما الدهمر قد أغرى بنا حسدًا وقال جحظة:

وضيع علا وكريه سقط وطرف بلا عملف يرتبط وذاك مشتبه مختلط آل کسری فأین النبط

أيا دهر ويحك كم ذا الغلط وعير تسيب في جنــــــة وجهل برؤوس وعقل برأس وأهل القرن كلهم ينتمون إلى وقال غيره:

رأيت الدهر بالاشراف يكبو ويرفع راية القروم اللتام يطالب ثأره عند الكرام

كأن الدهر موتيور حقود والأشعار في هذا لا يحاط بها كثرة، وفيما لوحنا به منها كفاية-والحمد لله.

# ٢- باب ما يؤمر به من التحفظ في الكام

الحارث؛ أن رسول الله على قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من تبلغ ما بلغت، يكتب الله ما كان يظن أن تبلغ ما يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم بلقاه»(۱).

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ، وغير مالك يقول في هذا الحديث: عن محمد بن عمرو، عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث فهو في رواية مالك غير متصل. وفي رواية من قال عن أبيه عن جده متصل مسند.

وقد تابع مالكًا على مثل روايته عن محمد بن عمرو عن أبيه، الليث بن سعد، وابن لهيعة روياه عن ابن عجلان، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن بلال بن الحارث، لم يقولا: عن جده .

ورواه الداروردي، وسفيان بن عيينة، ومعاذ بن معاذ، وأبو معاوية الضرير، وسعيد بن عامر، ويزيد بن هارون، ومحمد بن بشر، وعبدالرحمن المحاربي، ومحمد ويعلى ابنا عبيد، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن بلال بن الحارث، وتابعهم حيوة بن شريح، عن ابن عجلان عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده. وتابعهم أيضًا شيخ يكنى أبا سفيان: عبد الرحمن ابن عبد ربه اليشكري عن مالك، عن محمد بن عمرو عن أبيه، عن جده. ورواه الثوري، وموسى بن عقبة، عن محمد بن عمرو، عن جده علقمة بن وقاص، لم يقولا عن أبيه، وقال حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، وقال عماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن قول من أبيه عن علقمة بن وقاص، والقول عندي فيه والله أعلم محمد بن أبراهيم، عن جده، وإليه مال الدارقطني - رحمه الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۳۱۹) من طريق هناد وحدثنـا عبدة عن محمد بن عمرو حدثني أبي عن جدي قال سمعت بلال ومحمد بن عمرو فيه كلام أما أبيه فمجهول الحال.

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال، حدثنا محمد بن بشر، بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثني أبي، عن أبيه علقمة بن وقاص، قال: مر به رجل له شرف، فقال له علقمة: إن لك رحمًا وإن لك لحقًا، وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء، وتكلم عندهم بما شاء الله أن تكلم، وإني سمعت بلال بن الحارث: صاحب رسول الله عليه يقول: قال النبي عليه: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه "قال علقمة: فانظر ويحك ما بلغت، فيكتب الله عليه ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه "قال علقمة: فانظر ويحك ما المغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه "قال علقمة: فانظر ويحك ما المغت، فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث ".

قال أبو عسر: لا أعلم خلافًا في قوله وَ الخارِة ، في هذا الحديث: إن الرجل ليتكلم بالكلمة إنها الكلمة عند السلطان الجائر الظالم ليرضيه بها فيما يسخط الله عز وجل، ويزين له باطلاً يريده من إراقة دم، أو ظلم مسلم، ونحو ذلك، مما ينحط به في حبل هواه. في بعد من الله، وينال سخطه، وكذلك الكلمة التي يرضي بها الله، عز وجل، عند السلطان ليصرف عن هواه. ويكفه عن معصية يريدها، يبلغ بها أيضًا من الله رضوانًا لا يحسبه، والله أعلم.

وهكذا فسره ابن عيينة وغيره وذلك بين في هذه الرواية وغيرها.

وجدت في سماع أبي بخطه، أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن جده، عن بلال بن الحارث، قال: إنكم تدخلون على هؤلاء الأمراء، وقد سمعت رسول الله عليه ، يقول: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٩٦٩) وانظر التعليق السابق.

من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه». وبه عن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص، قال: كان علقمة يدخل على الأمراء ثم جلس عنهم، فقيل له: ما يجلسك عنهم? قال: حدثني بلال بن الحارث، قال: سمعت رسول الله عليه، يقول: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه ». هكذا قال حماد ابن سلمة في هذا الحديث: عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو عندي وهم - والله أعلم - والصحيح ما قالته الجماعة عن محمد بن عمرو عن أبيه.

حدثنا محمد بن فتح بن عبد الله، قال: حدثنا حمزة بن محمد، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن الحسين، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي غالب، عن أبي أمامة أن رجلاً سأل رسول الله عليه عند الجمرة، أي الجهاد أفضل؟ فقال رسول الله عليه: «أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر »(١).

حدثنا قاسم بن محمد، قال: حدثنا خالد بن سعد، قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن قاسم، قال: حدثنا بقي بن مخلد، قال: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، قال: حدثنا عروة بن رؤيم

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (٤٠١٢) وأبو غالب ضعفه النسائي وقال أبو حاتم ليس بالقوي واضطرب القول على الدارقطني فيه فمرة نقل عنه توثيقه ومرة قال فيه لايعتبر به وقال ابن سعد منكر الحديث وقال ابن معين صالح الحديث. قلت فالغالب على حاله الضعف وقد روي هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود (٤٣٤٤) والترمذي (٢١٧٤) وابن ماجه (٤٠١١) يرويه عطية العوفي عن أبي سعيد وعطية ضعيف وهو أيضاً مدلس وقد عنعن .

اللخمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله وسلم بن كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر، أو قال كلمة معناها، أو إقالة عثرة، أعانه الله على جواز الصراط يوم القيامة، عند دحض الأقدام، أو إقالة عثرة، أعانه الله على جواز الصراط يوم القيامة، عند دحض الأقدام، أن وبه عن بقي بن مخلد، قال: حدثنا محمد بن المثنى: أبو موسى، قال: حدثنا سهل بن حماد، قال: حدثنا المختار بن نافع، عن أبي حيان، عن أبيه عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله علي الله عمر تركه الحق ليس له صديق (٢).

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا صالح بن عبيد، قال: سمعت ابن مهدي يقول: عن حماد بن زيد، قال ابن عون: كان الرجل يفر، بما عنده، من الأمراء جهده، فإذا أخذ لم يجد بداً.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن عبد السلام، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي نضرة عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله عليه: « لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه »(۳)، وأخبرنا عبدالرحمن بن مروان، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى القلزمي، قال: حدثنا أبو سعيد حاتم بن الحسن الشاشي بمكة، قال: حدثنا أبو حاتم: أحمد بن زرعة، قال: حدثنا الحسن بن رشيد، قال: حدثنا أبو مقاتل عن أبي حنيفة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه:

<sup>(</sup>۱) في إسناده إبراهـيم الغساني كذبه أبـو حاتم وأبو زرعة وابن الجنيد وقــال الذهبي : متروك .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٧١٤) مـطولاً والمختار بن نافع قال عنه أبو حـاتم منكر الحديث وقال أبو زرعة واهي الحديث .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد من طرق (٣/ ٥٠ ، ٥٠) عن أبي نضرة عن أبي سعيد وإسناده صحيح.

«أكرم الشهداء يوم القيامة، حمزة بن عبد المطلب، ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله »(١).

وروي من حديث إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر مثله، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره أو نهاه، فقتله» (٢).

وروى ابن أبي نعيم قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: «وفد الشيطان قوم يأتون هؤلاء الأمراء فيمشون إليهم بالنميمة والكذب، فيعطون على ذلك العطايا، ويجازون الجوائز».

قرأت على قاسم بن محمد، أن خالد بن [سعد] (٢) حدثهم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عبيد الله بن الوليد الرصافي، قال: قلت لعطاء: أخ له صاحب سلطان يكتب مايد حل ويخرج أمين على ذلك، إن ترك قلمه صار عليه دين، وإن أخذ بقلمه كان له غنى ولعياله قال الرأس من؟ قلت: خالد بن عبد الله. قال: «أو ما تقرأ هذه الآية؟ ﴿رب بما أنعمت على قلن خالد بن عبد الله. قال: «أو ما تقرأ هذه الآية؟

<sup>(</sup>١) في إسناده أبو مقاتل وهـو واه متهم بالكذب ووضع الأحاديث وله متابعـة عند الطبـراني في الأوسط «مجمـع٣٧٦٢» عن أبي حنيفـة وفيها راويان مجـهولان وأبو حنيفة صاحب المذهب مضعف في الحديث .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم (۳/ ١٩٥) عن حفيد الصفار عن الصائغ وقال الذهبي الصفار لايدرى من هو وتابع الصفار هذا حكيم بن زيد عن الصائغ أخرجه الخطيب في تاريخه (۲/ ۳۷۷) وحكيم هذاليس فيه جرحاً ولاتعديلاً معتبراً إلا أن أبو حاتم قال عنه : صالح وهو شيخ وهذا يعني كما ذكر ابن أبي حاتم في (مقدمة الجرح ۲/ ۲۳۷) أنه يكتب حديثه للاعتبار وهذا لايعني تصحيح أو تحسين حديثه كما اكتفى بعض الشيوخ المعاصرين بهذه الكلمة في هذا الراوي لتحسين حديثه ، أما إبراهيم الصائغ فقد وثقه ابن معين وقال أبو زرعة والنسائي لا بأس به وقال أحمد : ما أقرب حديثه وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولايحتج به فحتى لو اعتبرنا أن الأغلب على حال إبراهيم الاحتجاج بحديثه فالطريقين إليه فيها ماعرفت .

<sup>(</sup>٣) كذا في "كـ"، ووقع فــي المطبوع: [سعيد] خطـأ، انظر ترجمة خالد بــن سعد من جذوة المقتبس: (ص: ٢٠٥).

أكون ظهيراً للمجرمين ، صاحب القلم عون لهم، ومن أقل من صاحب قلم عون لهم ليرم بقلمه، فإن الله آتيه بغنى أو رزق ». وروينا عن رجاء بن حيوة قال: كنت واقفًا بباب سليمان بن عبدالملك، فأتاني آت، لم أره قبل ولابعد، فقال يا رجاء إنك قد بليت بهذا أو بلي بك، وفي دنوك منه فساد دينك، يا رجاء فعليك بالمعروف، وعون الضعيف، يا رجاء إنه من رفع حاجة لضعيف إلى سلطان لا يقدر على رفعها ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. وهذا فيه حديث مرفوع إلى النبي عَلَيْنَة.

حدثناه أبو القاسم: خلف بن القاسم بن سهل، قال: حدثنا أبو بكر أحمد ابن صالح بن عمر المقريء، قال: حدثنا عبد الله بن سليمان: أبو بكر الخراساني، قال: حدثنا عبد الله بن صالح المصري، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا الوليد بن رباح الذماري، قال: حدثني عمي نمران بن عبيد الذماري، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله على « من رفع حاجة ضعيف إلى سلطان لا يستطيع رفعها إليه ثبت الله قدميه أو قال قدمه على الصراط » (۱)

حدثنا خلف بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أحمد ابن خالد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أبي إسحاق [عن] (٢) عمارة بن عبد الله، عن حذيفة، قال: «إياكم ومواقف الفتن، قيل: وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله ؟! قال أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب، ويقول له ما ليس فيه».

قال: وأخبرنا معمر عن قتادة، أن ابن مسعود قال: «إن على أبواب

<sup>(</sup>۱) الوليد بن رباح صوابه رباح بن الوليد كما ذكر ذلك أبو داود (۲۰۲۲) ونمران بن عبيد الصحيح فيه ابن عتبة - لا ابن عبيد كما وقع هنا في المطبوع، "ك" - وهو مجهول الحال.

<sup>(</sup>٢) زيادة من "ك" سقطت من المطبوع. وهو أبو إسحاق السبيعي شيخ معمر، يروي عن عمارة بن [عبد]، وأظنها تصحفت هنا كما في "ك" إلى [عبد اللَّه] ولا يوجد في الرواة من يسمى عمارة بن عبداللَّه أبا إسحاق.

السلطان فتنًا كمبارك الإبل والذي نفسي بيده، لا تصيبون من دنياهم شيئًا إلا أصابوا من دينكم مثله».

حدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا الحسن بن رشيق (ح). وحدثنا أحمد بن فتح، قال: حدثنا حمزة بن محمد قالا: حدثنا علي بن معبد بن بشر الرازي، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن خلف العنبري، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبدالله بن العيزار، قال: كان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: «اللهم إني أعوذ بك من أن أقول شيئًا من الحق أريد به سواك، وأعوذ بك من ضر ينزل بي يضطرني إلى معصيتك، وأعوذ بك أن تزين لي شيئًا من شأني يشينني عندك، وأعوذ بك أن يكون غيري أسعد بما أعطيتني منى، وأعوذ بك أن أكون عبرة للناس».



(١٤٣/١٧) ٢- مالك، عن عبد الله بن دينار: أن أبا صالح السمان، أخبره أن أبا هريرة قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالأ، يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالأ، يرفعه الله بها في الجنة.

### \* أبو صالح السمان

وهو أبو صالح، ذكوان مولى جويرية: امرأة من قيس، توفيت سنة إحدى ومائة.

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث موقوف في الموطأ على أبي هريرة، وقد أسنده عن مالك من لايوثق [بحفظه](١).

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الحسن المروزي، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله عن أبي صالح، المرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها يوم القيامة ».

هكذا حدثناه مرفوعاً، وهو عندي من غلطه أو غلط شيخه، والله أعلم. ولا يصح عن ابن المبارك ما ذكرنا، فابن المبارك بحر، ثقة، حجة.

وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه مرفوعاً.

أخبرنا إبراهيم بن شاكر، ومحمد بن إبراهيم قالا: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا عبد الصمد بن النعمان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [به] .

صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عَلَيْكُم إن الرجل ليتكلم بالكلمة - فذكر الحديث في : في بالكلمة - فذكر الحديث أ، وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في : في باب محمد بن عمرو بن علقمة - والحمد لله كثيرًا، وصلى الله على محمد وآله (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٤/١١) وفيه: «يرفعه الله بها درجات» بدل: « في الجنة » .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (١) من هذا الباب.



# ٣– باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله

(١٦٩/٥) ١ - مالك، عن زيد بن أسلم، أنه قال: قدم رجلان من المسرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما؛ فقال رسول الله على: «إن من البيان لسحر»(١).

قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم مرسلاً، وما أظن أرسله عن مالك غيره؛ وقد وصله جماعة عن مالك، منهم القعنبي، وابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وابن نافع، ومطرف، والتنيسي؛ رووه كلهم عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، عن النبي عليه وهو الصواب، وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح، وقد تقدم القول في ذلك في كتابنا هذا في أول باب زيد بن أسلم.

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد الجهني، قال: حدثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قدم رجلان من المشرق، فخطبا، فعجب الناس لبيانهما؛ فقال رسول الله عليه: « إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر ».

ورواه القطان أيضًا عن مالك- هكذا مسندًا:

حدثني عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: قدم رجلان فخطبا، فعجب الناس من بيانهما؛ فقال رسول الله ﷺ: « إن من البيان لسحرا ». وهكذا رواه الثوري، وابن عيينة، وزهير بن محمد، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر؛ إلا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٧/١٠) عن زيد عن ابن عمر كما سيذكر المصنف.

أن في روايتهم: فخطبا، أو خطب أحدهما. وقد روي عن النبي والله قوله: «إن من البيان لسحرا» من وجوه غير هذا، من حديث عمار وغيره. واختلف في المعنى المقصود إليه بهذا الخبر، فقيل قصد به إلى ذم البلاغة، إذ شبهت بالسحر، والسحر محرم مذموم؛ وذلك لما فيها من تصوير الباطل في صورة الحق، والتفيهق والتشدق؛ وقد جاء في الثرثارين المتفيهقين ما جاء من الذم وإلى هذا المعنى ذهب طائفة من أصحاب مالك، واستدلوا على ذلك بإدخال مالك له في موطئه في باب ما يكره من الكلام. وأبى جمهور أهل الأدب والعلم بلسان العرب إلا أن يجعلوا قوله والله المنان السحرا – مدحًا وثناء وتفضيلاً للبيان وإطراء، وهو الذي تدل عليه سياقة الخبر ولفظه – على ما نورده في هذا الباب إن شاء الله(۱).

روى على بن حرب الموصلي، عن أبي سعيد الهيثم بن محفوظ، عن أبي المقدم يحيى بن ثعلبة الأنصاري، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: «اجتمع عند النبي عليه قيس بن عاصم، والزبرقان بن بدر، وعمرو بن الاهتم؛ ففخر الزبرقان فقال: يا رسول الله أنا سيد تميم، المطاع فيهم، والمجاب منهم؛ آخذ لهم بحقوقهم، وأمنعهم من الظلم؛ وهذا يعلم ذلك. يعني عمرو بن الأهتم. فقال عمرو: وإنه لـشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع يعني عمرو بن الأهتم.

<sup>(</sup>۱) ويدل على صواب ماذهب إليه مالك وأصحابه من معني الحديث ما أخرجه البخاري (١٠) ومسلم (٢٥٤/١) عندما قضي رسول الله وسلم (٢٢٦/١٠) ومسلم (٢٥٤/١) عندما قضي رسول الله وسلم الراة قتلت جنين في بطن أمه فقال ولي المرأة التي غرمت: «كيف أغرم يارسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يُطل» فقال النبي على : «إنما هذا من إخوان الكهان» أي أنه أراد بسجعه وكلامه إلباس الباطل صورة الحق والتلبيس على المستمع فيجعله يميل إلي تصديقه حتى وإن كان كلامه خلاف الحقيقة نتيجة لوقوعه تحت التأثير النفسي لاعجابه بالكلام وبهذا يكون معنى قوله على : «إن من البيان لسحراً» أي كمثل السحر في إظهار الأمر على خلاف حقيقته وهذا كما فعل سحرة فرعون من التأثير والإيحاء على الناس ليروا الأمور على غير ما هي عليه وهذا ليس في كل بيان وإنما في الذي يكون مراد متكلمه إظهار الأمر علي غير حقيقته لذا وقع في الرواية «إن بعض البيان» فكلمة: «من» هنا للتبعيض .

وروى حماد بن زيد، عن محمد بن الزبير قال: قدم على رسول الله على الزبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم، وقيس بن عاصم؛ فقال رسول الله على لعمرو: أخبرني عن الزبرقان، فقال: هو مطاع في ناديه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره. قال الزبرقان: هو - والله يا رسول الله - يعلم أني أفضل منه، فقال عمرو: إنه لزمر المروءة، ضيق العطن أحمق الأب، لئيم الخال؛ يا رسول الله، صدقته في الأولى، وما كذبته في الأخرى؛ أرضاني فقلت أحسن ما علمت، وأسخطني فقلت أسوأ ما علمت؛ فقال رسول الله على الله المنان لسحرا ».

وذكر جماعة من أهل الأخبار؛ منهم المدائني وغيره؛ أن رسول الله على قال لعمرو بن الأهتم: أخبرني عن الزبرقان بن بدر، فقال: هو مطاع في أدانيه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان: يا رسول الله، إنه ليعلم مني أكثر من هذا، ولكنه حسدني؛ فقال عمرو: أما والله يا رسول الله؛ إنه لإمر المروءة، ضيق العطن، أحمق الوالد، لئيم الخال؛ ما كذبت في الأولى، ولقد صدقت في الآخرة؛ رضيت فقلت أحسن ما علمت، وسخطت فقلت أسوأ ما علمت، وسخطت فقلت أسوأ ما علمت، فقال رسول الله على مدح البيان وفضل البلاغة، والتعجب بما يسمع من فصاحة أهلها وفيه المجاز والاستعارة الحسنة؛ لأن البيان ليس بسحر على الحقيقة.

وفيه الإفراط في المدح، لأنه لا شيء في الإعـجاب والأخذ بالقلوب، يبلغ

<sup>(</sup>١) في إسناده أبي المقدم ضعفه الدارقطني وغيره .

مبلغ السحر. وأصل لفظة السحر عند العرب الاستمالة، وكل من استمالك فقد سحرك. وقد ذهب هذا القول منه على مثلاً سائرًا في الناس، إذا سمعوا كلامًا يعجبهم قالوا: إن من البيان لسحرا. ويقولون في مثل هذا أيضًا: هذا السحر الحلال. ونحو ذلك قد صار هذا مثلاً أيضًا. وروي أن سائلاً سأل عمر بن عبد العزيز حاجة بكلام أعجبه، فقال عمر: هذا - والله السحر الحلال. وقال ابن الرومي - عفا الله عنه - في هذا المعنى فأحسن:

وحديثها السحر الحسلال لو أنها

لم تجن قتل المسلم المتحمرز

إن طال لم يملل وإن هي أوجـزت

ود المحـــدث أنها لم توجـــز

شرك العقول ونزهـة ما مثلـها

للسامــعين وعقلة المستوفـــز

ومن هذا ما أنشدني يوسف بن هارون في قصيدة له:

نطقت بسحر بعدها غير أنـــه .

من السحر ما لم يختلف في حلاله

كذاك ابن سيرين بنفشة يوسف

تكلم في الرؤيا بمثل مقاله

وفي هذا الحديث ما يـدل على أن التعجب من الإحسان والسيان، موجود في طباع ذوي العقول والـبلاغة؛ وكان ﷺ قد أوتـي جوامع الكـلم، إلا أنه بإنصافه كان يعرف لكل ذي فضل فضله.

وفي هذا ما يدل على أن أبصر الناس بالشيء، أشدهم فرحًا بالجيد منه؛ -ما لم يكن حسودًا. وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة، ما لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب والتفيهق؛ فقد روي في الثرثارين المتفيهقين: أنهم أبغض الناس إلى الله ورسوله.

وهذا - والله أعلم - إذا كان ممن يحاول تزيين الباطل وتحسينه بلفظه، ويريد إقامته في صورة الحق؛ فهذا هو المكروه الذي ورد فيه التغليظ. وأما قول الحق، فحسن جميل على كل حال، كان فيه إطناب أو لم يكن، إذا لم يتجاوز الحق؛ وإن كنت أحب أوساط الأمور، فإن ذلك أعدلها، والذي اتفق العلماء باللغة في مدحه من البلاغة والإيجاز والاختصار، وإدراك المعاني الجسيمة بالألفاظ اليسيرة. ويقال إن الرجلين اللذين خطبا أو أحدهما عند رسول الله عليه المذكورين في هذا الحديث: عمرو بن الأهتم، والزبرقان بن بدر.

قال أبو عـمــر: أما قوله لزمـر، فالزمر: القليل، – أراد قليل المروءة. والعطن: الفناء. وقوله ضيق العطن: كناية عن البخل.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد ابن زهير، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا ابن إدريس، عن مالك بن مغول، قال: كان زيد بن إياس يقول للشعبي: يا مبطل الحاجات، - يعني أنه يشغل جلساءه عن حوائجهم بحسن حديثه.

حدثنا أبو الحسن: محمد بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن سعيد، قال حدثنا أبو الحسن: محمد بن عبد الله بن سعيد المهراني، قال: حدثنا يزيد بن محمد المهلبي، قال: حدثنا العتبي عمن حدثه قال: كان الشعبي إذا سمع حديثًا ورده، فكأنه زاد فيه من تحسينه للفظه، فسمع يومًا حديثًا وقد سمعه معه جليس له يقال له رزين، فرده الشعبي وحسنه؛ فقال له رزين: اتق الله يا أبا عمرو، ليس هكذاالحديث. فقال له الشعبي: يا رزين ما كان أحوجك إلى المدرج](۱)، شديد الجلد، لين المهزة، عظيم الثمرة، أخذ ما بين مغرز عنق

<sup>(</sup>١) كــذا في : (أ) ، (بــ) ووقع في المطبـوع : [محــدرج] ، قلت:وهو الصــواب لأن المحدرج يطلق على السوط كما في لسان العرب مادة : حدرج .

إلى عجب ذنب، يوضع منك في مثل ذلك، فتكثر له رقصاتك من غير جذل. فلم يدر ما قال له، فقال: وما ذاك؟ قال شيء لنا فيه أرب، ولك فيه أدب.

ومن أحسن ما قيل في مدح البلاغة من النظم، قول حسان بن ثابت في ابن عباس:

صموت إذا ما الصمت زين أهله

وفتاق أبكار الكلام المختم

وعى ما وعى القرآن من كل حكمة

[وسيطت](١) له الآداب باللحم والدم

وقال ثعلب: لا أعرف في حسن صفة الكلام، أحسن من هذين البيتين - وهما لعدي بن الحارث التيمى:

فيأخذ من أطرافه يتخيـــر

كأن كلام الناس جمع عنده

تكاد بيانا من دم الجوف تقطر

فلم يرض إلا كل بكر ثقيلة ق**ال أبو عدمر**: الستان الل

قال أبو عــمـــر: البيتان اللــذان قبلهما خير منهمــا. ولحسان أيضًا في ابن عباس رضي الله عنه، ويروي للحطيئة:

إذا قال لم يترك مقالاً لقائلل

بمنتظمات لا ترى بينها فصلا

يقــول مقالاً لا يقـولون مثلــه

كنحت الصفا لم يبق في غاية فضلاً

كفى وشفى ما فى النفوس فلم يدع

لذي إربة في القول جدًا ولا هـزلا

<sup>(</sup>١) كذا في : (أ) ، (د) ووقع في المطبوع : [ونيطت] .

- في أبيات لــه.

ولغيره فيه أيضًا:

إذا قال لم يترك صوابًا ولم يقف

بعي ولم يثن اللسان على هجــر

وقال بكر بن سوادة في خالد بن صفوان:

ذكور لما سداه أولا أولا

عليم بتنسزيل الكلام ملقن

كأنهم الكروان عايسن أجدلا

ترى خطباء الناس يــوم ارتجاله

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا بسعيد بن محمد، قال: حدثنا أبو تميلة، قال حدثنا أبو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت، قال: حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله علي يقول: "إن من البيان لسحرا، وإن من العلم جهلاً وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالاً ". فقال صعصعة بن صوحان: صدق رسول الله علي: أما قوله: "إن من البيان سحراً"، فالرجل يكون عليه الحق، فهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه، فيذهب بالحق. وأما قوله إن من العلم جهلاً، فتكلف العالم إلى علمه مالا [يعلمه](۱)، فيجهله قوله إن من العلم جهلاً، فتكلف العالم إلى علمه مالا [يعلمه](۱)، فيجهله ذلك. وأما قوله: "إن من الشعر حكماً"، فهي هذه المواعظ التي يتعظ بها الناس. وأما قوله: "إن من الشعر حكماً"، فعي هذه المواعظ التي يتعظ بها على من ليس من شأنه ولا يريده(۲).

<sup>(</sup>١) كذا في : (أ) ، (د) ووقع في المطبوع : [يعمله] .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۵۰۱۲) وأبو جعفر النحوي وصخر بن عبد الله بن بريدة مجهولان أما صعصعة بن صوحان فهو تابعي كبير ثقة .

قال أبو عسم : قوله رَبِيَا إِن مِن الشعر حكمًا - أراد حكمة ، وذلك نحو قوله الله عز وجل : ﴿ أُولئكُ الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ﴾ - يعني الحكمة والنبوة ، وهذا أعرف وأشهر من أن يحتاج إلى شاهد، وبالله التوفيق .

## ٤– باب ما جاء في الغيبـــة

(۱۹/۲۳) ۱- مالك، عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن حويطب المخزومي، أخبره أن رجلاً سأل رسول الله على: « ما الغيبة؟ فقال رسول الله على أن تذكر من المرء ما [يكره](۱) أن يسمع، فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان حقًا؟ قال رسول الله على: إذا قلت باطلاً، فذلك البهتان.

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: المطلب بن عبد الله بن حويطب، وإنما هو المطلب بن عبد الله بن حنطب، كذلك قال ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، ومطرف، وابن نافع، والقعنبي - عن مالك في هذا الحديث: حنطب لاحويطب، وهو الصواب - إن شاء الله.

وهو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب المخزومي، عامة أحاديثه مراسيل، ويرسل عن الصحابة يحدث عنهم ولم يسمع منهم؛ وهو تابعي مدني ثقة، يقولون: أدرك جابرًا، واختلف في سماعه من عائشة؛ وحدث عن ابن عامر، وأبي هريرة، وأبي قتادة، وأم سلمة، وأبي موسى، وأبي رافع، ولم يسمع من واحد منهم (٢). وليس هذا الحديث عند القعنبي في الموطأ، وهو عنده في الزيادات، وهو آخر حديث في كتاب الجامع من موطأ ابن بكير، وهو حديث مرسل؛ وقد روى العلاء ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي عن أبي مثله.

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا علي بن محمد، حدثنا أحمد بن داود، قال حدثنا سحنون، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عبد العزيز بن محمد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه قيل: يا

<sup>(</sup>١) كذا في : (بُ) ووقع في المطبوع : [كره] .

<sup>(</sup>٢) وقال في الاستذكار (٣٢/٢٧) وأما الوليد بن عبد الله بن صياد فلا أعلم أحداً روي عنه غير مالك ، قلت ولم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن أبي حاتم في الجرح.

رسول الله، ما الغيبة؟ فقال: «ذكرك أخاك بما يكره»، قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»(١).

حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث، قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن، قال حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي عليه أنه قال: «هل تدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته».

قال أبو عمر: رواه جماعة عن العلاء كما رواه شعبة سواء، وهذا حديث يخرج في التفسير المسند في قول الله - عز وجل: ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضًا ﴾ . فبين رسول الله ﷺ الغيبة وكيف هي وما هي، وهو المبين عن الله عز وجل - ﷺ.

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا أحمد بن أسامة بن عبد الرحمن بن أبي السمح، حدثنا أبي، قال حدثنا هارون بن سعيد، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا ابن زيد، قال: قال محمد بن المنكدر رأيت النبي ولله في النوم خرج من هذا البيت، فمر برجلين أعرفهما وأعرف أنسابهما؛ فقال: «عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فإنكما لا تؤمنان بالله ولا باليوم الأخر»؛ فقلت: أجل يا رسول الله، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فما ذنبهما؟ قال: ذنبهما أنهما يأكلان لحوم الناس.

قال أبو عمر: يصحح هذا قوله ﷺ: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت. وهذا وما كان مثله إنما معناه نقصان الإيمان وعدم كماله لا الكفر، وقد بينا مثل هذا في غير موضع والحمد لله.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦/١٦) .

أخبرنا عبد الرحمن، حدثنا علي، حدثنا أحمد، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب، عن ابن لهيعة، قال: أخبرني سليمان بن كيسان، قال: كان عمر بن عبدالعزيز إذا ذكر عنده رجل بفضل أو صلاح قال: كيف هو إذ ذكر عنده إخوانه، فإن قالوا: إنه ينتقصهم وينال منهم، قال عمر: ليس هو كما تقولون؛ وإن قالوا: إنه يذكر منهم جميلاً وخيراً ويحسن الثناء عليهم، قال: هو كما تقولون إن شاء الله.

قال أبو عمر: يكفي في ذم الغيبة قول الله - عز وجل-: ﴿يا أَيها الذِّينَ آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضاً، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتًا ﴾.

وقال الشاعر:

احذر الغيبة فهي الـــ فسق لا رخصة فيـــه إنما المغتـــاب كـــالآ كل من لــحم أخيــه

وروى ابن علية عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، قال: ظلم لأخيك المسلم أن تقول أسوأ ما تعلم فيه.

وعن الحسن البصري أنه سأله رجل فقال: يا أبا سعيد، اغتبت فلانًا وعن الحسن البصري أنه سأله رجل فقال: لم يكفك أن اغتبته حتى تريد أن تبهته.

وعن قتيبة بن مسلم أنه سمع رجلاً يغتاب آخر فقال: أمسك عليك، فوالله لقد مضغت مضغة [طال ما](١) لفظها الكرام.

وعن عتبة بن أبي سفيان أنه قال لابنه عمرو: إياك واستماع الغيبة، نزه سمعك عن الجنا، كما تنزه لسانك عن البذا؛ فإن المستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى أخبث مايكون في وعائه، [فألقاه](٢) في وعائك؛ ولقد أحسن القائل:

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [طالما] .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [فألقاها] .

تحــر من الطــرق أوساطــها وعــد عن الموضـع المشــتبه وسمعك صُن عن سمــاع القبيــ ــح كصون اللسان عن القول به فإنك عند استــماع القبيـــ ــ ح شريك لقائلــه فانتبـــه وهذا مأخوذه من قول كعب بن زهير - والله أعلم:

فالسامع مع الـــذم شريك لــه ومطعم المأكـــول كالآكــل

وكان أبو حازم يقول: أربح التجارة ذكر الله، وأخسر التجارة ذكر الناس يعني بالشر: وهذا باب يحتمل أن يفرد له كتاب، وقد اكثر العلماء والحكماء من ذم الغيبة والمغتاب، وذم النميمة والنمام؛ وجاء عنهم في ذلك من نظم الكلام ونثره ما يطول ذكره، ومن وفق كفاه من الحكمة يسيرها إذا استعملها، وما توفيقي إلا بالله، وقد ذكرنا في بهجة المجالس في باب الغيبة من النظم والنثر ما فيه كفاية والحمد لله.

ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى، قول القائل:

إن شر الناس من يشكر لي حين يلقاني وإن غبت شتم ويحيين إذا لاقيت وإذا يخلو له لحمي كدم وكلام سيء قد وقرر منه أذناي وما بي من صمم لا [تراني](۱) راتعا في مجلس في لحوم الناس كالسبع الضرم

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [يراني] .

<sup>(</sup>٢) يحيي البكاء ضعيف وشبابة فيه كلام .

#### ه – باب ما جاء فيما يخاف من اللســـان

1) ۱- مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله على قال: من وقاه الله شر اثنتين، وليج الجنة؛ فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا، فسكت رسول الله على فقال: مثل مقالته الأولى، فقال له الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله، فسكت رسول الله على ثم قال رسول الله على ثم قال رسول الله على مثل ذلك أيضًا، فقال الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله؛ ثم قال رسول الله على مثل ذلك أيضًا، ثم ذهب الرجل يقول مثل الله؛ ثم قال رسول الله على مقالته الأولى، فأسكته رجل إلى جنبه؛ فقال رسول الله على: من وقاه الله شر اثنتين، ولج الجنة: مابين لحييه، وما بين رجليه، ما بين لحييه، وما بين رجليه.

قال أبو عمر: هكذا قال يحيي في هذا الحديث: لا تخبرنا على لفظ النهي ثلاث مرات، وأعداد الكلام أربع مرات، وتابعه ابن القاسم وغيره على لفظ لاتخبرنا على النهى، إلا أن إعادة الكلام عنده ثلاث مرات.

وقال القعنبي: ألا تخبرنا على لفظ العرض والإغراء والحث، والقصة عنده معادة ثــلاث مرات أيضًا؛ وكلهم قال: مــا بين لحييه، ومــا بين رجليه - ثلاث مرات.

وأما ابن بكير فليس عنده هذا الحديث في الموطأ، ولا عنده من الأربعة الأبواب المتصلة، إلا باب ما يكره من الكلام، فيه أورد أحاديث الأبواب الأربعة، إلا هذا الحديث.

ولا أعلم عن مالك خلافًا في إرسال هذا الحديث، وقد روي معناه متصلاً من طرق حسان عن جابر، وعن سهل بن سعد، وعن أبي موسى، وعن أبي هريرة؛ إلا أن لفظ أبي هريرة: « أن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان: البطن والفرج ».

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا عمر بن أحمد بن زهير، قال: حدثنا عمر بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا عمر بن علي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي عليه قال: «من يتكفل لي عابين لحييه، وما بين رجليه، وأضمن له الجنة »(١).

وحدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا الوليد بن شجاع، قال: حدثني المغيرة بن سقلاب، قال: أخبرنا معقل - يعني ابن عبيد الله العبسي، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: قال رسول الله عليه: «من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه، ضمنت له الجنة»(٢).

وحدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ - قراءة مني عليه، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن سليمان غندر، قال: حدثنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عاصم بن علي بن عمر بن علي مقدم، قال: حدثني أبي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، عن النبي عليه قال: «من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه، ضمنت له الجنة »

وحدثني أبو القاسم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن سليمان بن دران غندر، قال: حدثنا أحمد بن علي، ومحمد بن أبي بكر بن سليمان، قالا: حدثنا الوليد بن شجاع، قال: حدثنا المغيرة بن سقلاب، قال: حدثنا معقل بن عبيد الله، عن عمرو ابن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله عن ضمن لي ما بين لحييه و[ ما بين] (٣) رجليه، ضمنت له الجنة».

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا محمد بن عجلان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/ ٣١٤)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير (مجمع البحرين ٥١٠٩) والمغيرة بن سقلاب ضعيف قال ابن عدي منكر الحديث .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (د) .

رسول الله ﷺ قال: « من وقاه الله شر اثنتين، دخل الجنة: شر ما بين لحييه، وشر ما بين الحييه، وشر ما بين رجليه »(١).

حدثنا أحمد بن قاسم، وأحمد بن محمد، قالا: حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا أحمد بن عبد الفضل، قال: حدثني خراش بن عبد الله، قال: حدثني مولاي أنس بن مالك قال: خرج رسول الله على الله، قال: «من ضمن لي اثنتين، ضمنت له الجنة ». [فقال] (٢) أبو هريرة أصحابه فقال: «من ضمن لي اثنتين، ضمنت له الجنة ». [فقال رسول الله عليه: «من ضمن لي ما بين لحييه، وما بين رجليه، صمنت له الجنة »(٣).

قال أبو عمر: معلوم أنه أراد بقوله: ما بين لحييه: اللسان، ومابين رجليه: الفرج. - والله أعلم. ولذلك أردف مالك حديثه في هذا الباب بحديثه عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب دخل علي أبي بكر الصديق، وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه؟ - غفر الله لك؛ فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. وفي اللسان في معنى هذا الباب آثار كثيرة، منها مرفوعة، ومنها من قول السلف. وقد ذكر ابن المبارك وغيره في ذلك أبوابًا.

وجدت في أصل سماع أبي بخطه - رحمه الله - أن محمد بن أحمد إن قاسم ابن هلال، حدثهم قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي، قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: أخبرنا أسد بن موسى، قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، أنه سأل رسول الله وقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل: الصلاة بعد الصلاة المفروضة؟ قال: « لا، ونعم ما هي ». قال: فالصوم بعد صوم رمضان؟ قال: « لا، ونعم ما هو ». قال: فالصدقة المفروضة؟ قال: « لا، ونعم ما هو ». قال: فالصدقة المفروضة؟ قال: « لا، ونعم ما هي ». قال يارسول الله، فأي الأعمال أفضل؟ قال: فأخرج رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٠٩) .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [قال] .

<sup>(</sup>٣) خراش بن عبد الله والعدوي الراوي عنه هالكان والعدوي متفق على تكذيبه .

لله: يا رسول الله: أنه وضع عليه إصبعه، فاسترجع معاذ وقال: يا رسول الله: أنؤاخذ بما نقول كله ويكتب علينا؟ قال: فضرب رسول الله ويكتب معاذ وقال: « ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار، إلا حصائد ألسنتهم »(١).

ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى من النظم المحكم قول نصر بن أحمد: لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل

وكل امريء ما بين فكيه مقتلل وكم فاتلح أبواب شر لنفسه

إذا لم يكن قفل على فيه مقفل؟!

في أبيات قد ذكرتها في كتاب العلم في بابها.

وسيأتي في باب سعيد المقبري عند قوله رَهِ اللهُ اللهُ اللهُ واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت ». - ما فيه كفاية في فضل الصمت - إن شاء الله.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا مسلم، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم، قال: «أيمن امريء وأشأمه، ما بين لحييه». وقال ابن مسعود: «أعظم الخطايا اللسان الكذوب».

وفي هذا الحديث من الفقه، أن الكبائر أكثر ما تكون - والله أعلم - من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢٣٦/٥) من طريق عبد الحميد بن بهرام أيضاً عن شهر بن حوشب وهذا الطريق ضعيف منكر قد اتفق على نكارة صحيفة ابن بهرام عن شهر وعدم الاحتجاج بها إلا أن للحديث شاهدين عند أحمد (٥/ ٢٣١) الأول من طريق عاصم بن أبي النجود وهو سيئ الحفظ عن أبي وائل عن معاذ وبهامش جامع التحصيل للعلائي: وقال ابن الطاهر: لا يعرف لأبي وائل عن معاذ رواية . ا.هـقلت: كان أبو وائل بالكوفة ومعاذ بالشام وأبو وائل يرسل. والشاني من طريق عروة بن النزال عن معاذ وهو مجهول قال الذهبي: لا يعرف .

الفم والفرج، ووجدنا الكفر، وشرب الخمر، وأكل الربا، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم ظلمًا، من الفم واللسان، ووجدنا الزنا من الفرج.

وأحسب أن المراد من الحديث، أنه من اتقى لسانه وما يأتي من القذف والغيبة والسب، كان أحرى أن يتقى القتل؛ ومن اتقى شرب الخمر، كان حريًا باتقاء بيعها؛ ومن اتقى أكل الربا، لم يعمل به؛ لأن البغية من العمل به، التصرف في أكله؛ فهذا وجه في تخصيص الجارحتين المذكورتين في هذا الحديث، وضمان الجنة لمن وقي شرهما، وهذا التأويل على نحو قول عمر رضي الله عنه في الصلاة: ومن ضيعها، حان لما سواها أضيع؛ ومن حفظها، حفظ دينه. فكأن قوله - على القلوب، - كان للقتل أهيب وأشد توقياً - والله مع غلبة شهوة النساء على القلوب، - كان للقتل أهيب وأشد توقياً - والله أعلم.

ويحتمل أن يكون ذلك منه ﷺ خطابًا لـقوم بأعـيانهم، اتقى عليـهم من اللسان والفرج، ما لم يتق عليهم من سائر الجوارح.

ويحتمل أيضًا أن يكون قوله ذلك، معه كلام لم يسمعه الناقل؛ كأنه قال: من عافاه الله ووقاه كذا وكذا، وشر ما بين لحييه ورجليه، ولج الجنة. فسمع الناقل بعض الحديث، ولم يسمع بعضًا، فنقل ما سمع.

وإنما حملنا على تخريج هذه الوجوه، لإجماع الأمة أن من أحصن فرجه عن الزنا، ومنع لسانه من كل سوء، ولم يتق ما سوى ذلك من القتل والظلم؛ أنه لايضمن له الجنة، وهو إن مات – عندنا – في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه – إذا مات مسلمًا.

وقوله ﷺ: «اتقوا الموبقات المهلكات - يعني الكبائر»، أعم من هذا الحديث. قال الله عز وجل: ﴿إِن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريمًا ﴾. والمدخل الكريم: الجنة.

وقد اختلف العلماء في الكبائر، فأما ما أتى منها في الأحاديث المرفوعة عن النبي عَلَيْكُ – وهو المفزع عند التنازع.

فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسي، قال: حدثنا عبيدالله بن محمد بن حبابة البغدادي، قال: حدثنا عبي بن البغدادي، قال: حدثنا عبي بن الجعد، قال: حدثنا أيوب بن عتبة، قال: حدثني طيلسة بن علي، قال: أتيت ابن عمر عشية عرفة وهو تحت ظل أراك، وهو يصب على رأسه الماء؛ فسألته عن الكبائر؟ فقال: سمعت رسول الله علي يقول: «هن تسع، قلت وما هن؟ قال: الإشراك بالله، وقذف المحصنة. قال: قلت قبل الدم؟ قال: نعم؛ وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، والإلحاد بالبيت [الحرام](۱): قبلتكم أحياء وأمواتًا »(۲).

قال أبو عمر: طيلسة هذا يعرف بطيلسة بن مياس، ومياس لقب؛ وهو طيلسة بن علي الحنفي، يقال فيه طيلسة وطيسلة. وقد روى هذا الحديث يحيى بن أبي كثير، وزياد بن مخراق، عن طيلسة، عن ابن عمر مرفوعًا، فهذا حديث ابن عمر.

وروى ابن مسعود أن النبي عَلَيْهُ سئل أي الكبائر أعظم؟ فقال: « أن تشرك بالله وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، وأن تزاني حليلة جارك»(٣).

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس بن مالك، عن النبي عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس بن مالك، عن النبي عبد الله وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين». ولفظ حديث أنس: أكبر الكبائر(٤).

وروى أبو بكرة عن النبي ﷺ مثل ذلك، وزاد: وشهادة الزور. وروى الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [الحرم] .

<sup>(</sup>٢) في إسناده أيوب بن عتبة وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠/٨٤٠) ومسلم (٢/٥٠١) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٩/١٢) ومسلم (١٠٨/٢) وزاد «وقول الزور أو قال وشهادة الزور» .

قَلِيْ فقال: ما الكبائريا رسول الله؟ قال: «الإشراك بالله»، قال: شم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين»، قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم اليمين الغموس»، قال: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امريء مسلم بيمين هو فيها كاذب»(۱).

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي عَلَيْهِ أنه قال: « شرب الخمر من الكبائر».

وعنه أيضًا عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: « من الكبائر أن يسب الرجل والديه» (٢). - يعني يستسب لهما، وهو يدخل في باب العقوق.

وحديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله عليه: « ما تعدون الكبائر فيكم؟ » قلنا: الشرك بالله، والزنا، والسرقة، وشرب الخمر. قال: «هن كبائر، وفيهن عقوبات، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ » قلنا: بلى، قسال: «شهادة الزور» (٣).

وفي حديث خريم بن فاتك قال: صلى رسول الله على الصبح يومًا، فلما انصرف، قام قائمًا فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله - ثلاث مرات؛ ثم تلا: ﴿ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ﴾ (٤).

وروى ابن المبارك عن سفيان، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي واثل، قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول: عدلت شهادة الزور بالشرك بالله. ثم قرأ: ﴿ فَاجْتَنْبُوا الرَّجْسُ مِنَ الْأُوثَانُ وَاجْتَنْبُوا قُولُ الزُّورِ ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢/٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠/١٧) .

<sup>(</sup>٣) أخرجـه الطبراني في الكبيـر (١٨/ ١٤٠) إلا أنه ذكر بعــد قوله ألا أنبئكم بأكـبر الكبـائر؟ - الإشراك بالله ثم عـقوق الـوالدين ثم قول الزور والحــديث في إسناده الحسن البصري وقد عنعن وهو مدلس .

<sup>(</sup>٤) أخرجـه أبو داود (٣٥٩٩) والتـرمذي (٢٣٠٠) وابن ماجـه (٢٣٧٢) وفيــه إسناده مجهولان .

<sup>(</sup>٥) عاصم بن بهدله هو ابن أبي النجود وهو سئ الحفظ .

وروي عن محارب بن دثار، قال : سمعت ابن عـمر يقول : سمعت النبي على الله عنه عنه النبي يقول : « شاهد الزور ، لا تزول قدماه حتى تجب له النار »(١) .

قال أبو عمر: الفرار من الزحف، مذكور في حديث ابن عمر المذكور، وفي حديث ابن عباس، وفي حديث أبي أيوب الأنصاري، وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني، كلها عن النبي على . وفي حديث أبي أيوب: ومنع ابن السبيل، ولا أحفظه في غيره. وذكر ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «اتقوا السبع الموبقات، قلنا وما هي؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والزنا، وأكل الربا، وأكل مال البتيم، وشهادة الزور، وقذف المحصنات» (٢). وحديث عبد الله بن أنيس عن النبي على النبي على السبع الكبائر، إلا أنه ذكر فيهن العقوق، ولم يذكر قذف المحصنات.

فهذا ما في الآثار المرفوعة من الكبائر عن النبي بَهِ وهو يخرج في التفسير المرفوع؛ وهي مشهورة عند أهل العلم بالحديث، تركت ذكر أسانيدها - خشية الإطالة، وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم، من الكبائر لمن تعمد ذلك عالمًا به، رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف. وقال الله عز وجل: فومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، والظالمون، والفاسقون نزلت في أهل الكتاب. قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا. قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة، حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

روي هذا المعنى عن جماعة من العلماء بتأويل القرآن، منهم: ابن عباس، وطاوس، وعطاء. وقال الله عز وجل: ﴿ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا﴾. والقاسط: الظالم الجائر.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٧٣) في إسناده محمد بن الفرات وهو ضعيف جداً .

<sup>(</sup>٢) في إسناده كثير بن زيد وهو لين والصحيح في هذا ما أخرجه البخاري (٥/ ٤٦٢) ومسلم (٢/ ١١٠) من حديث أبي هريرة فجعل بدلاً من الزنا وشهادة الزور «السحر والتولى يوم الزحف» .

فالذي حصل في الآثار المذكورة عن النبي وسي من ذكر الكبائر، ستة عشر ذنبًا: الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، وعقوق الوالدين المسلمين، وقذف المحصنة، وشهادة الزور، والسحر، والفرار من الزحف، والزني، وأكل الربا، وشرب الخمر، والسرقة، واليمين المغموس، وأكل مال اليتيم ظلمًا، والإلحاد بالبيت الحرام، ومنع ابن السبيل، والجور في الحكم عمدًا. ومن جمعل الاستسباب للأبوين من باب [غير](۱) العقوق، كانت سبعة عشر عصمنا الله من جميعها برحمته.

وقد روى عمر بن المغيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي على قال: «الضرار في الوصية من الكبائر »(٢). هكذا رواه عمر بن المغيرة مرفوعًا. ورواه الثوري وزهير بن معاوية وأبو معاوية، ومندل بن علي، وعبيدة بن حميد، كلهم عن داود بن أبي هند، عن عكرمة عن ابن عباس موقوقًا، قال: «الضرار في الوصية من الكبائر»(٣). ثم قرأ: ﴿تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله﴾ - الآية.

ومن حديث بريدة الأسلمي، أن رسول الله عَلَيْ قال: « إن أكبر الكبائر، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ومنع فضل الماء، ومنع الفحل ». وهذا حديث ليس بالقوي، ذكره البزار عن عمرو بن مالك، عن عمر بن علي المقدمي، عن صالح بن حيان، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وليس له غير هذا الإسناد، وليس مما يحتج به.

وقد روى حنش بن قيس الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: « من جمع بين صلاتين من غير عذر، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، ومن شهد شهادة فاجتاح بها مال مسلم، فقد تبوأ مقعده من النار، ومن

<sup>(</sup>١) زيادة من (د) سقطت من المطبوع .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهـقي (٦/ ٢٧١) وعمـر بن المغيرة قـال عنه البخـاري : منكر الحديث مجهول .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٧١) وقال : هذا هو الصحيح موقوف .

شرب شرابًا حتى يذهب عقله الذي رزقه الله، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر». وهذا حديث وإن كان في إسناده من لا يحتج بمثله أيضًا، من أجل حنش هذا؛ - فإن معناه صحيح من وجوه.

وقد روى شبيب بن بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلاً قال: يارسول الله ما الكبائر؟ قال: «الشرك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله»(۱). فهذه الكبائر - من وقاه الله إياها وعصمه منها - ضمنت له الجنة - ما أدى فرائضه، فإنهن الحسنات المذهبات للسيئات؛ ألا ترى أن من اجتنب كبائر ما نهي عنه، كفرت سيئاته الصغائر - بالوضوء، والصلاة، والصيام؛ ومن مات على هذا، زحزح عن النار وأدخل الجنة وفاز، مضمون له ذلك. ومن أتى كبيرة من الكبائر، ثم تاب عنها بالندم عليها، والاستغفار منها، وترك العودة إليها؛ كان كمن لم يأتها قط؛ والتائب من الذنب كمن لا ذنب

على هذا الترتيب في الصغائر والكبائر وكفارة الذنوب، جاء معنى كتاب الله وسنة رسوله عند جماعة العلماء بالكتاب والسنة، ومن أتى كبيرة ومات على غير توبة منها، فأمره إلى الله: إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه.

فعلى ما ذكرنا ووصفنا، خرج قولنا: إن الأحاديث في اجتناب الكبائر، أعم من حديث هذا الباب في قوله: من وقي ما بين لحييه ورجليه، دخل الجنة. - والله الموفق للصواب، لا شريك له.

وقد جاء عن النبي ﷺ، أنه تكفل بالجنة لمن جاء بخصال ست ذكرها:

أخبرنا خلف بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن مطرف، حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث

<sup>(</sup>۱) وشبیب بن بشر قــال غنه أبو حاتم : لین الحدیث حدیث حدیث الشیوخ وقال ابن حبان یخطئ کثیراً ووثقه ابن معین وهو إلى الضعف أقرب .

بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن [سنان] (١) عن أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ قال: « تكلفوا: لي ستًا، أتكفل لكم بالجنة». قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: « إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يخن، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أبديكم »(١).

وأما رواية من روى في حديث مالك هذا: لا تخبرنا على لفظ النهي. فيحتمل - عندي - وجهين: أحدهما أن يكون قائل ذلك قاله على معنى استنباطها واستخراجها أن يتركهم، وذلك على وجه التعليم والإدراك بالفكرة لها، أو يكون رجلاً منافقًا قال ذلك القول زهادة في سماع ذلك من رسول الله عن قتلهم بما أظهروه من الإيمان؛ - والله أعلم أي ذلك كان؟ وكيف كان؟

وأما رواية من روى: ألا تخبرنا، فهي بينة في الاستفهام على وجه العرض والإغراء والحث، كأنها لا التي للتبرئة، دخل عليها ألف الاستفهام، فـصار معناها ما ذكرنا.

وأما تكريره ﷺ قوله: ما بين لحييه وما بين رجليه - ثلاث مرات، فيحتدل أن يكون جوابًا لتكرير قوله ( من وقاه الله شر اثنتين )، قال ذلك ثلاثًا أيضًا.

<sup>(</sup>١) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [يسار] وأيضاً وقع فيهـما سعيد والصواب: سعد بن سنان كما سابينه .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه أبو يعلي (۲) ٤٢٤) والحاكم (٣/ ٣٥٩) عن الليث عن يزيد عن سعد بن سنان وليس سعيد بن يسار كما وقع في المطبوع هنا عن أنس والصواب ما أخرجاه لأني لم أجد فيمن روى عنهم سعيد بن يسار أنساً ولا فيمن روى عنه يزيد والعكس بينما لسعد بن سنان رواية عن أنس وليزيد رواية عنه لم يروي عنه غيره وسعد بن سنان تركه أحمد وقال لايكتب حديثه وقال النسائي : منكر الحديث وضعفه غيرهما ووثقه ابن معين ولاينفعه توثيقه أمام كل هذا القدح الذي فيه هذا وللحديث شاهد أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٣) والحاكم (٣٥٨/٤) والبيهقي (٢٨٨/٢) من حديث عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن عبادة وعمرو حاله قريب من حال سعد بن سنان والمطلب لم يسمع من أحد من الصحابة كما قال البخاري.

ويحتمل أن يكون على ما روي عنه أنه كان إذا تكلم بكلمة، كررها ثلاثًا. وفي هذا رخصة لمن كرر الكلام يريد به التأكيد والبيان، ولا [أحب](١) لأحد إذا كرر كلمة يريد تأكيدها – أن يكررها أكثر من ثلاث – وبالله التوفيق.

حدثناه خلف بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان. وحدثناه خلف بن القاسم، قال: حدثنا الحسن بن رشيق، قالا حدثنا علي بن سعيد ابن بشير، حدثنا عبد الواحد بن غياث، قال: حدثنا فضال بن جبير، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي صاحب رسول الله على يأثر حديثًا سمعه من رسول الله على أنه كان يقول: « أكفلوا لي بست خصال، أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا اؤتمن فلا يخن؛ واملكوا السنتكم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم »(٢) - واللفظ لحديث خلف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [أريد] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٢ / ٢١) في ترجمة فضال، وقال: غير محفوظ. وهو في المطبوع من الكامل وفي : (د) والمطبوع من التمهيد [فضال بن جبير] ووقع في لسان الميزان [جبر] وهو على كل حال:ضعيف .

## ٦- باب ما جاء في مناجاة اثنين دوي واحـــ

(۱۲ / ۱۷) 1 – مالك، عن عبد الله بن دينار، قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع عبد الله أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلاً آخر، حتى إذا كنا أربعة، قال لي وللرجل الذي دعاه: استأخرا شيئًا، فإني سمعت رسول الله عليه يقول: « لا يتناجى اثنان دون واحد ».

قال أبو عمر: هذا الحديث عن ابن عمر يفسر حديثه عن النبي ﷺ أنه قال: « إذا كانوا ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون الثالث». وقد مضى القول فيه في باب نافع من كتابنا هذا، فلا معنى لإعادة ذلك ههنا(١)

وأما رواية من روى في هذا الحديث: استرخيا، فمعناه: أجلسا، وتحدثا، وانتظرا قليلاً: بل معنى استرخيا واستأخرا سواء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث التالي .

(۲۸۷/۱۰) ۲- مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على قال: « إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد »(۱).

قال أبو عمر: التناجي: التسار، وذلك مكالمة الرجل أخاه عند أذنه عند أثناء أربعة فما فوقهم، فلا بأس به.

أخبرنا عبد الرحمن، حدثنا علي، حدثنا أحمد، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب، قال أخبرني الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن رسول الله عليه قال: « إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الثالث، لا تدعوا صاحبكم نجيًا للشيطان ».

قال ابن شهاب: وقال سعيد بن المسيب: إلا أن [يستأذناه] (٣). وقوله: نجيا للشيطان، يريد لأنه يوسوس في صدره من جهتهما ما يحزنه - والله أعلم؛ وقد أتى في الحديث أن النهي عن ذلك، إنما ورد لئلا يحزن الثالث ويسوء ظنه ونحو ذلك؛ وهذا التفسير موجود في حديث ابن مسعود عن النبي عليه وقد قيل: إنما يكره في السفر لا في الحضر، وذلك موجود في حديث عبد الله بن عمو، عن النبي عليه .

وأما حديث ابن عمر هذا، فقد رواه عنه نافع، وعبد الله بن دينار، وأبو صالح، والقاسم بن محمد وغيرهم؛ ورواه عن نافع جماعة، منهم: مالك، والليث، وعبيد الله، وأيوب؛ ورواية عبد الله بن دينار مفسرة، لأنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر عند دار عقبة بن خالد بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس معه غيري فدعا - ابن عمر رجلاً آخر فصرنا أربعة؛ فقال لي وللرجل؛ استأخرا أو انتظرا، فإني سمعت رسول الله عليه يقول: « لا يتناجى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١/ ٨٤) ومسلم (١٤/ ٢٤٠) .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (و) ووقع في المطبوع : [يسره] .

<sup>(</sup>٣) كذا في : (و) ووقع في المطبوع : [يستأذنه] .

اثنان دون واحد "، رواه مالك عنه، وسيأتي في بابه - إن شاء الله.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا ابن غير، ومحمد بن بشر، قالا حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر».

وأخبرنا أحمد بن قاسم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله على إذا كان ثلاثة نفر أن يتناجى اثنان دون الثالث؛ وعند الليث في هذا إسناد آخر عن ابن الهادي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ وحدثنا أحمد بن قاسم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا جعفر ابن محمد [الفريابي](۱)؛ قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله عليه قال: « إذا كان ثلاثة نفر، فلا يتناجى اثنان دون الثالث ».

وحدثنا عبد الرحمن بن مروان، قال حدثنا الحسن بن علي بن داود، قال حدثنا عبد الله بن محمد [بن يوسف المكي أبوغسان حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد الله بن محمد] (٢) بن عجلان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: هؤلاء لا يبالون بسفك الدماء بينهم؛ وقال رسول الله علم حرمة المؤمن إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد».

قال نافع: فربحا كان لعبد الله حاجة - ومعه رجلان - إلى أحدهما، فلا يكلمه حتى يأتي رابع؛ فإذا جاء، قال: شأنك وصاحبك، فإن لي إلى صاحبي هذا حاحة.

<sup>(</sup>١) كذا في : (و) ووقع في المطبوع : [العرياني] .

<sup>(</sup>٢) زياد من (و) سقطت من المطبوع .

قال أبو عمر: هذا، لئلا يظن به أنه ينال منه أو يتكلم فيه؛ وهو معنى حديث ابن مسعود، فإن ذلك يحزنه.

قال الشاعر:

يروعــه السرار بكل أمــر مخافة أن يكون به السرار

وحدثنا أحمد بن قاسم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليه النان دون الثالث».

وحدثنا أحمد، قال حدثنا محمد، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا منجاب بن الحارث، قال أخبرنا ابن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما» ، فقلنا لابن عمر: وإن كانوا أربعة؟ قال: فلا يضره.

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا الأعمش، عن داود، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا عيسى بن يونس، قال جدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ فذكره. قال أبو صالح: فقلت لابن عمر: وإن كانوا أربعة؟ قال: لايضرك.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد ابن الهيثم أبو الأحوص، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب [الحنيني بطرسوس](۱)، عن داود بن قيس، والعمري، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، قال: جئت ابن عمر - وهو يناجي رجلاً - فجلست إليه، فدفع في صدري، وقال مالك؟ أما سمعت أن النبي عليه قال: « إذا تناجي اثنان، فلا

<sup>(</sup>۱) كذا في: (و) ووقع في المطبوع: [ الحبيبي بطرسوس] وإسحاق الحنيني هذا قال عنه البخاري: في حديث نظر ا.ه. وضعفه غير واحد فجمعه هنا بين داود بن قيس والعمرى لا يعتمد عليه .

يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما ١٠١٠).

قال أبو عسمسر: هذا معنى غير المعنى الذي قبله وعلى هذا لايجوز لثلاثة نفر أن يتناجى منهما اثنان دون الثالث، ولايجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما؛ وأما حديث ابن مسعود.

فحدثنا أحمد بن قاسم، قال حدثنا محمد ابن معاوية، قال حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي والله عن عبد الله، أن رسول الله عليه قال: « إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر، فإن ذلك يحزنه» (٢).

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، داود، قال حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق ابن سلمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله عليه الله النان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه ».

وحدثنا أحمد بن قاسم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير وأبو الأحوص.

وحدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور، عن أبي واثل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله على: "إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلط بالناس من أجل أن يحزنه، ولاتباشر المرأة [المرأة](") في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، – ومعنى الحديثين واحد»(أك).

<sup>(</sup>١) وأخرجه أحمد (١١٤/٢) ، ١٣٨) من طريق سريج وغيره عن العمري فقط والعمري عبد الله بن عمر وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة من : (و) سقطت من المطبوع .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤/ ٢٤٢) .

وحدثنا أحمد بن قاسم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، قال حدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا أبي، قال حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا ابن هبيرة، عن أبي سالم الجيشاني - واسمه سفيان بن هانيء الجيشاني، عن عبد الله بن عمرو، أن النبي على قال: « لا يحل لشلائة نفر يكونون بأرض فلاة، أن يتناجى اثنان دون صاحبهما»(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف .

## ٧- باب ما جاء في الصدق والكــذب

(۲٤٧/١٦) ١- مالك، عن صفوان بن سليم، أن رجلاً قال: يا رسول الله أكذب امرأتي؟ فقال رسول رسول الله على الكذب». فقال رسول الله أعدها وأقول لها؟ فقال رسول الله: «لاجناح عليك».

قال أبو عسر: هذا الحديث لاأحفظه بهذا اللفظ عن النبي والله مسندًا، وقد رواه ابن عيينة عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن النبي والله محمد بن إسراهيم بن سعيد، قال: أخبرنا أحمد بن مطرف، قال حدثنا سعيد بن عثمان، قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن صفوان بن سليم المدني، عن عطاء بن يسار، قال دجل: يا رسول الله، هل علي جناح أن أكذب امرأتي؟ قال: لايحب الله الكذب. فقال: يا رسول الله الكذب. فقال: لا يحب الله الكذب. فقال: يا رسول الله: استصلحها واستطيب نفسها، قال: لا جناح عليك.

قال ابن عيينة: وأخبرني ابن أبي حسين، قال: قال النبي ﷺ: «لايصلح الكذب إلا في ثلاث: الرجل يصلح بين اثنين، والحرب خدعة، والرجل يستصلح امرأته ».

قال أبو عمر: هذا الحديث يفسر الأول، ولهذا أردفه ابن عيينة به - والله أعلم؛ ومعلوم أن الرخصة لم تأت في أن يصدق الرجل امرأته فيما يعدها به، لأن الصدق لايحتاج أن يقال فيه: لا جناح عليك.

وفي هذا الحديث إباحة الكذب فيما يصلح به المرء على نفسه في أهله، وقد ثبت عن النبي رسي أنه قال: « ليس بالكذاب من قال خيراً، أو نمى خيراً، أو أصلح بين اثنين ».

وكذلك إصلاحه على نفسه مالم يؤذ أحداً في عرض أو دم أو مال أو يظلم أحد بكذبه ذلك وقد نص الله عز وجل في قصة يوسف إذ جعل السقاية في رحل أخيه وفي قصص إبراهيم عليه السلام في كتابه عزوجل مافيه شفاء لما في الصدور وأولئك الذين هدى الله فبهداهم إقتد وجاء عن نبينا على ما يوافق ذلك](١) ومعلوم أن إصلاح المرء على نفسه فيما بينه وبين أهله بما لايؤذي به أحدًا، أفضل من إصلاحه علي غيره؛ كما أن ستره على نفسه، أولى به من ستره على غيره.

أخبرنا خلف بن قاسم، قال أخبرنا ابن أبي العقب بدمشق، قال أخبرنا أبو زرعة، قال أخبرنا أبو اليامان الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أن أمه أخبرته أنها سمعت رسول الله على يقول: « ليس بالكذاب الذي يقول خيرًا، ويرفع خيرًا ليصلح بين اثنين» (٢). وهذا الحديث قد رواه مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، أنها قالت: سمعت رسول الله على يقول: « ليس الكذاب الذي يمشي يصلح بين الناس، فينمي خيرًا ويقوله ».

وقد روى هذا الحديث - الليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن مالك بن أنس بإسناده. وروى معمر، وابن أخي ابن شهاب، وابن عيينة، عن الزهري - بإسناده - مثله بمعنى واحد. رواه عبد الرزاق، وابن المبارك، وحماد بن زيد، وابن علية، وموسى بن الحسين، وهشام بن يوسف - كلهم عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه أم كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط، أنها سمعت رسول الله ويهي يقول: «ليس بالكذاب من أصلح بين الناس - فقال خيراً أو نمى خيراً ».

حدثنا خلف بن أحمد، حدثنا أحمد بن مطرف، حدثنا سعيد بن

<sup>(</sup>١) زيادة من : (و) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه السبخاري (٣٥٣/٥) ،مسلم (٢١٩/١٦) وزاد من حديث ابن أخي ابن شهاب من كلام أم كلثوم «ولم أسمعه يرخص في شئ مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها».

عثمان، حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب، قال أخبرني داود بن عبد الرحمن، عن ابن خيثم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد الأشعري، قالت: سمعت رسول الله على يقول: « الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثًا: كذب الرجل امرأته ليصلحها، ورجل كذب بين اثنين ليصلح بينهما، ورجل كذب في خدعة حرب »(۱).

أخبرنا محمد بن زكرياء، قال حدثنا أحمد بن سعيد، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا مروان بن عبد الملك، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا إبراهيم بن حبيب، قال: سمعت أبي يقول: كان أبو مجلد بخراسان، وكان قتيبة بن مسلم يعرض الجند، فكان إذا أتى برجل قد باع سلاحه ضربه؛ قال: فأتي برجل فقال له: أين سلاحك؟ قال: سرق. قال: من يعلم ذلك؟ قال: أبو مجلد. قال: عرفت ذلك يا أبا مجلد؟ قال: نعم، فتركه، قيل لأبي مجلد: عرفت ذلك؟ قال: لا، قيل: فلم قلته؟ قال: أردت أن [أدرء](٢) عنه الضرب.

أخبرنسي سعيد بن نصر، وإبراهيم بن شاكر، قالا حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن عثمان، قال حدثنا سعد بن معاذ، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال: قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت الرجل يعتذر إلي من الشيء عسى أن يكون قد فعله ويحرف فيه القول ليرضيه، أعليه فيه حرج؟ قال: لا. ألم تسمع قوله ليس بكاذب من قال خيرا، أو أصلح بين الناس - وقد قال الله - عز وجل -: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، أو معروف، أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك لله خيراهم أذى المسلمين، وهو أولى به من أن يتعرض - لعداوة صاحبه وبغضته، وكراهة أذى المسلمين، وهو أولى به من أن يتعرض - لعداوة صاحبه وبغضته، فإن البغضة حالقة الدين. قلت: أليس من قال ما لم يكن فقد كذب؟ قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٤٦١) وفي إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (و) ووقع في المطبوع : [أرد] .

لا، إنما الكاذب الآثم، فأما المأجور فلا؛ ألم تسمع إلى قول إبراهيم عليه السلام: ﴿ إِنِّي سقيم ﴾، و ﴿ بل فعله كبيرهم هذا ﴾، وقال يوسف لإخوته: ﴿ إِنَّكُم لَسَارَقُونَ ﴾ - وما سرقوا، وما أثم يوسف؛ لأنه لم يرد إلا خيرًا قال الله عز وجل: ﴿ كذلك كدنا ليوسف ﴾ - وقال الملكان لداود - عليه السلام: ﴿ خصمان بغى بعضنا على بعض ﴾ - ولم يكونا خصمين، وإنما أرادا الخير والمعنى الحسن.

وفي حديثة هجرة النبي عَلَيْ مع أبي بكر إلى المدينة، إنهما لقيا سراقة بن مالك بن جعشم - وكان النبي عَلَيْ قد أراد من أبي بكر أن يكون المقدم على دابته، ويكون النبي عَلَيْ خلفه؛ فلما لقيا سراقة، قال لأبي بكر: من الرجل؟ قال: باغ، قال: فمن الذي خلفك؟ قال: هاد، قال: أحسست محمدًا، قال: هو ورائي.

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، وسعيد بن سيد بن سعيد، قالا حدثنا عبد الله بن محمد بن علي، قال حدثنا أبو عمرو بن أبي زيد، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن نصر، قال حدثنا محمد بن أحمد البصري، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن في المعاريض ما يغنيكم عن الكذب. قال: وحدثنا أبو داود الطيالسي، وأبو عامر العقدي، وعبد الرحمن بن مهدي؛ قالوا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد وعبد الرحمن بن مهدي؛ قالوا: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد يومًا إلا أنشدني فيه شعرًا، وسمعته يقول: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب.

قال: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، قال: بعثني إبراهيم النخعي إلى زياد بن حدير - أمير على الكوفة، فقال: قل له كذا، قل له كذا؛ قلت: كيف أقول شيئًا لم يكن؟ قال: إن هذا صلح فلا بأس به. ورواه بندار محمد بن بشار، عن يحيى القطان، عن سفيان، عن إبراهيم ابن مهاجر - فذكر مثله.

(۲۰۳/۱٦) ٢ – مالك، عن صفوان بن سليم، أنه قيل لرسول الله على: أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: نعم، فقيل له أيكون المؤمن بخيلاً؟ قال: نعم، فقيل له: أيكون المؤمن كذابًا ؟ قال: لا.

قال أبو عمر: لاأحفظ هذا الحديث - مسندًا بهذا اللفظ من وجه ثابت، وهو حديث حسن [مرسل](۱)؛ ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابًا، يريد أنه لا يغلب عليه الكذب حتى لا يكاد يصدق، هذا ليس من أخلاق المؤمنين.

وأما قدوله في المؤمن أنه يكون جبانًا وبخيلاً، فهذا يدل على أن البخل والجبن قد يوجدان في المؤمن، وهما خلقان مذمومان، قد استعاذ رسول الله على منهما، ، [فهذا معناه إن صح أن المؤمن قد يكون فيه من الأخلاق مالا يحمد ولايرضى لأن البخل والجبن مذمومان بكل لسان ومن جبل عليهما فقد جبل على خلق غير محمود](٢).

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: « لا ينبغي للمؤمن أن يكون جبانًا ولا بخيلاً ».

وقال ﷺ في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده - : «ثم لاتجدوني بخيلاً ولا جبانًا ولا كذابًا» (٣).

وقال ﷺ: « المؤمن سهل كريم، والفاجر خب لئيم ». وهذه الآثار أقوى

<sup>(</sup>١) زيادة من : (و) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (و) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨٤/٢) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو به وأخرجه البيهقي (٣٦/٦) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به ومصرح فيه بالتحديث إلا أن يونس مطعون فيه لكونه كان مع جعفر البرمكي وقال عنه أبو داود وليس هو عندي حجة يأخذ كلام ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث سمع من ابن إسحاق بالري وضعفه النسائي ووثقه ابن معين وقال أبو حاتم محله الصدق، قلت: وللحديث علة أخري وهي ضعف عمرو بن شعيب.

وللحديث طريق آخر قد أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٤٢) من حديث جبير بن مطعم .

من مرسل صفوان هذا، وهي معارضة له؛ وقد روي من حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة - وهو حديث موضوع على مالك - لم يروه عنه ثقة.

قال: قال رسول الله ﷺ: «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: سوء الخلق والبخل». وضعه على مالك رجل يقال له إسحاق بن مسيح مجهول، عن أبي مسهر، عن مالك، وأبو مسهر أحد الثقات الجلة.

وقال أحمد بن حنبل: سمعت المعافي بن عمران يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: سمعت منصورًا يقول: سمعت إبراهيم يقول - وذكر عنده البخل - فقال: قال رسول الله ﷺ: « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . وقال رسول الله ﷺ: « أي داء أدوى من البخل »، وأما الكذب، فقد مضى في الباب قبل هذا مايجوز منه، وما أتت فيه الرخصة من ذلك ؛ وقد جاءت في الكذب أحاديث مشددة، أحسنها - إسنادًا :-

ما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع. قال أبو داود: وحدثنا مسدد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع. قال أبو داود: وحدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الله بن داود، قال حدثنا الأعمش، عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار؛ وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا؛ وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى البر، وإن الرجل ليحذب عند الله صديةًا »(١).

قال أبو عمر: هذا يشهد لقولي في أول هذا الباب عند قوله: لا يكون المؤمن كذابًا، أي المؤمن لا يغلب عليه قول الزور، فيستحلي الكذب ويتحراه ويقصده حتى تكون تلك عادته، فلا يكاد يكون كلامه إلا كذبًا كله، ليست هذه صفة المؤمن. وأما قول الله - عز وجل -: ﴿ إنما يفتري الكذب

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٤٩٨٩) والحديث أخرجه البخاري (١٠/ ٥٢٣) ومسلم (١٦/ ٢٤١).

الذين لا يؤمنون بآيات الله ﴾ - فذلك - عندي - والله أعلم - الكذب على الله أو على الله أو على الله أو على الله

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد ابن محمد البرتي، قال حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث؛ وحدثنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا مصدد، قال حدثنا يحيى - يعني القطان، قالا جميعًا: حدثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له »!(١).

حدثنا خلف بن أحمد، قال حدثنا أحمد بن مطرف، قال حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، قال أخبرني محمد بن مسلم، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن عائشة، قالت: «ما كان شيء أبغض – إلى رسول الله ﷺ من الكذب، وكان إذا جرب من رجل كذبة، لم تخرج – له من نفسه حتى يحدث توبة».

وقد روي أن رسول الله ﷺ رد شهادة رجل في كذبة كذبها. قال شريك: لاأدري أكذب على الله، أو رسوله، أو في أحاديث الناس؟.

[حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الحميد بن أحمد حدثنا الخضر بن داود حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن جنبل يسئل عن رجل أحب أن يملي علي أخر كتاباً يكتب له فيه كذب، فقال: لايكتب الكذب (٢٠).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (٤٩٩٠) وبهـز وثقه ابن معين وابن المديني وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وتكلم فيه شعبة وتركه أما أبيه فقد قال عنه النسائي ليس به بأس وقال أبو داود في سـؤالات الأجري له: قال شعبة لبهز : من أنت ومـن أبوك ، أ. هـ وقال صالح بن محـمد البغداي عن هذا الإسناد: إسناد أعرابي قلت: فـقول شعبة وصالح يدل على جهالة حال حكيم والد بهز عندهم وهذا الاقرب إلي.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (و) .



## ٨ – باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين

(۲۲۹/۲۱) ۱ – مالك، عن سهيل بن أبي صالح السمان، عن أبيه، أن رسول الله عن أبيه، أن رسول الله عن أبيه قال: « إن الله يرضى لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا؛ يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم؛ ويسخط لكم: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال »(۱).

قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث مرسلاً لم يذكر أبا هريرة، وتابعه ابن وهب من رواية يونس بن عبد الأعلى عنه، والقعنبي، ومطرف، وابن نافع؛ وأسنده عن ابن وهب أحمد بن صالح، والربيع بن سليمان، ذكرا فيه أبا هريرة.

وكذلك رواه ابن بكير، وأبو المصعب، ومصعب الزبيري، وعبد الله بن يوسف [التنيسي] (٢)، وسعيد بن عفير، وابن القاسم، ومعن بن عيسى، وأبو قرة موسى بن طارق، والأويسي، وابن عبد الحكم، والحنيني. وأكثر الرواة عن مالك، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْ مسندًا.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عمر بن محمد بن القاسم، ومحمد بن أحمد ابن كامل، ومحمد بن أحمد بن المسور، قالوا: حدثنا بكر بن سهل، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله عليه قال: « إن الله يرضى لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا، ويكره لكم ثلاثًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم؛ ويكره لكم - قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم عن أبي هريرة (١٢/١٥) .

 <sup>(</sup>٢) كذا في : (حـ) ، (د) ووقع في المطبوع : [التيمي] وهو خطأ والصواب ما في :
 (حـ) ، (د) .

والحديث مسند محفوظ لمالك وغيره عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ كذلك رواه حماد بن سلمة وغيره عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على وليس لهذا الحديث في الموطأ غير هذا الإسناد، وعند مالك فيه إسناد آخر - رواه عنه عبد العزيز بن أبي رواد، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ وأخشى أن يكون هذا الإسناد غير محفوظ، وأن يكون خطأ؛ لأن ابن أبي رواد هذا قد روى عن مالك أحاديث أخطأ فيها، أشهرها خطأ: أنه روى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله على قال: إنما الأعمال بالنيات - الحديث. وهذا خطأ لا شك فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث، وإنما حديث الأعمال بالنيات عند مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر - ليس له غير هذا الإسناد، وكذلك رواه الناس عن يحيى بن سعيد.

وأما حديث ابن أبي رواد في هذا الباب.

فحدثناه أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن القاسم، قال حدثنا مالك بن عيسى، قال حدثنا حاجب بن سليمان، قال حدثنا ابن أبي رواد، قال حدثنا مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يحب الله لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا؛ يحب لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تنصحوا ولاة الأمر؛ ويسخط لكم ثلاثًا: قيل وقال: وكثرة السؤال، وإضاعة المال».

قال أبو عمر: أما حديث سهيل فمحفوظ، ولعل حديث أبي الزناد أن يكون له أصل - والله أعلم.

حدثنا أحمد بن محمد، قال حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا يحيى بن أيوب بن بادي؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا مطرف بن عبد الرحمن، قالا حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير؛ وحدثنا خلف ابن قاسم، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، حدثنا

يحيى بن أيوب، وأحمد بن حماد، قالا حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، عن مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: « إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويسخط لكم ثلاثًا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم؛ ويسخط لكم: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال ».

في هذا الحديث ضروب من العلم، منها: أن الله يحب من عباده الإخلاص في عبادته في التوحيد وسائر الأعمال كلها التي يعبد بها، وفي الإخلاص طرح الرياء كله، لأن الرياء شرك أو ضرب من الشرك.

قال أهل العلم بالتأويل: إن قول الله - عز وجل -: ﴿ فَمَنْ كَانَ يُرْجُو لَقَاءُ رَبُّهُ فَلَمُ عُمَانًا فِي الرياء. لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا ﴾ - نزلت في الرياء.

ويدخل في الإخلاص أيضًا التـوكل على الله، وأنه لا يضـر ولاينفع ولا يعطي ولايمنع على الحقيقة غيره؛ لأنه لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، لا شريك له.

وفيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف، وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان، أحدهما: كتاب الله، والآخر الجماعة ولا جماعة إلا - بإمام. وهو - عندي - معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة، وينهي عن الفرقة؛ قال الله - عز وجل -: ﴿ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ﴾ - الآية. وقال: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا ﴾.

وروى يزيد بن زريع عن سعيد، عن قتادة - في قوله: ﴿ واعتصموا بحبل الله الذي أمر أن يعتصم به: الله جميعًا ولاتفرقوا ﴾ الآية - قال: حبل الله الذي أمر أن يعتصم به: القرآن. وقال قتادة: إن الله قد كره إليكم الفرقة، وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها؛ ورضي لكم بالسمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم بما رضي الله لكم. فقد ذكر لنا أن نبي الله عليه كان يقول: «من فارق جماعة المسلمين قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».

وروى معمر، عن قتادة في قوله: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعًا ﴾ - قال: بعهد الله وأمره. وروى ابن عينة عن جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل، عن عبد الله ابن مسعود: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعًا ﴾ - قال: القرآن. وابن عينة أيضًا، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: حبل الله هو القرآن. وقيس بن الربيع، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن مسعود: ﴿ واعتصموا بحبل الله وصراط الله مسعود: ﴿ واعتصموا بحبل الله وصراط الله المستقيم: كتاب الله.

وأبو معاوية، عن الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله عليه الله والقول الثاني: روى بقي، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال حدثنا هشيم، عن العوام بن حوشب، عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود: ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعًا ﴾. - قال: حبل الله الجماعة.

قال بقي: وحدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، عن هشيم، عن العوام بن حوشب، عن الشعبي، عن عبد الله - الأسدي، عن هشيم، عن العوام بن حوشب، عن الشعبي، عن عبد الله في قوله: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً﴾ - الآية. قال: الحبل الذي أيد الله به الجماعة. قال: وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن ثابت بن قطبة، قال: قال عبد الله بن مسعود في خطبته: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة، خير مما تحبون في الفرقة.

وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن عبد الرحمن ابن سابط، عن عمرو بن ميمون، قال: قال عبد الله بن مسعود: الجماعة القائل بالحق - وإن كان وحده.

وفيهما أجهاز لنا أبو ذر الهروي، قال حدثنا عملي بن عمر بن محمد بن

[شاذان الكري] (۱) ، قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، قال حدثنا حماد بن زيد، قال حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن ثابت بن قطبة، قال خطبنا ابن مسعود خطبة لم يخطبنا قبلها ولا بعدها، فقال: «أيها الناس، اتقوا الله، وعليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به، وأن ما تكرهون في الجماعة، خير مما تحبون في الفرقة؛ وأن الله - عز وجل - لم يخلق شيئًا من الدنيا، إلا جعل له نهاية فينتهي إليه؛ وأن الإسلام بدأ فشبت، ويوشك أن ينقص ويزيد إلى يوم القيامة؛ وآية ذلك: أن تقطعوا أرحامكم وأن تفشوا فيكم الفاقة حتى لايخاف الغني إلا الفقر، وحتى لا يجد الفقير من يعطف عليه؛ حتى يرى الرجل أخاه وابن عمه فقيرًا لا يعطف عليه، وحتى يقوم السائل يسأل فيما بين الجمعتين فلا يوضع في يده شيء؛ فبينما الناس كذلك، إذ خارت الأرض خورة مثل خوار البقرة يحسب كل قوم إنما خارت من ساحتهم ثم يكون رجوع، ثم تخور الشانية بأفلاذ كبدها؛ قيل: وما أفلاذ كبدها؟ قال: أمثال هذه السواري من الذهب والفضة، فمن يومئذ لاينفع الذهب والفضة إلى يوم القيامة، حتى لايجد الرجل من يقبل منه ماله صدقة».

قال أبو عمر: الظاهر في حديث سهيل هذا في قوله: «ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعًا» أنه أراد الجماعة - والله أعلم - وهو أشبه بسياقة الحديث.

وأما كتاب الله، فقد أمر الله - عز وجل - بالتسمسك والاعتصام به في غير ما آية وغيسر ما حديث، غير أن هذا الحديث المراد به - والله أعلم - الجسماعة على إمام يسمع له ويطاع، فيكون ولي مسن لا ولي له في النكاح، وتقديم القضاة للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، وينتصف به المظلوم، ويجاهد عن الأمة عدوها، ويقسم بينها فيها؛ لأن السبل، والفرقة هلكة، والجماعة نجاة، قال ابن المبارك - رحمه الله -:

إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقي لمن دانـــا

<sup>(</sup>١) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [سادان الشكري] والصواب [شاذان] كـما في : (د) إلا إنه السكري وليس الكري أنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٦/ ٥٣٨).

كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانك لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانك

وروى شعبة عن عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، قال: سمعت رسول الله على يقول في حديث - ذكره: «ثلاث لا يغل عليهن قلب امريء مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم »(۱).

وهذا حديث ثابت في معنى حديث سهيل في هذا الباب وهو يفسره، وقد رواه عن النبي ﷺ جماعة، منهم: جبير بن مطعم، وعبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وقد ذكرنا طرقه في كتاب العلم.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد ابن عبد السلام، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة، عن عمر بن سليمان، قال سمعت عبد الرحمن بن أبان يحدث عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار، قلت: ما بعث فيه هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه؛ فسألته فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله عنه: سمعت رسول الله عنه يقول: « نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه؛ ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراثهم؛ ومن كانت الدنيا نيته، فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له؛ ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا - وهي راغمة »؛ وسألنا عن الصلاة الوسطى - وهي الظهر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١/ ١٨٣٥) مطولاً وعمر بن سليمان وثقه ابن معين والنسائي لرواية الثقات عنه وقال عنه أبو حاتم: صالح: أي يكتب حديث للاعتبار - وقريباً منه عبد الرحمن بن أبان فقد وثقه النسائي أيضاً لرواية الثقات عنه وقد بينا ما في هذه الطريقة من قبل.

حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا محمد بن عمر، قال حدثنا محمد بن حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا محمد بن عمر، قال حدثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله عليه يخطب بخيف مني فقال: « نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم أدها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العلم لله، ولزوم الجماعة، ومناصحة ولاة الأمر، فإن دعوة المسلمين من ورائهم محيطة »(١).

[ في تهذيب الآثار لأبي جعفـر الطبري : وأما قوله -ﷺ- : «ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن " فإني لا أعلم أني كتبته عن أحد يفصل بين معني «يغل» «ويغل» في ذلك ، غير أني لأحفظه عن بعض محدثينا أنه حدثنا به فقال: «ثلاث لايغل عليهن»: وعن بعضهم أنه قال يغل، ولست أتقنه عن أحــد حــفظاً أنه قــال: يغل؛ والذي هو أولى الروايات بالصــحــة - عندي في ذلك- رواية من رواه: «ثلاث لايغل عليهن» بفتـ الياء وكسـ الغين - من قولهم: « في قلبي على فلان غل» - يعني الضغن والحقد ، فيكون معنى الخبر - إذا كان ذلك معناه : ثلاث لا يحتجن قلب مؤمن عليهن سوءاً ، ولكنه يخلص نيته فيهن ، ويبالغ في أداء الواجب لله - عزوجل- فيهن : إخلاص العمل للـه والطاعة لولاة الأمر ، ولزوم جماعـة المسلمين! وأما رواية الذي رواه لا يغل بفتح الياء وضم الغين فإنها - إن كانـت صحيحة ، فلا وجه لدخول على عليهن في الكلام ، بل الواجب كمان أن تكون الرواية: «ثلاث لايغلهن قلب مؤمن؛ لأن قـول القائل فلان يغل ، إنما مـعناه : أنه يخون من المعنم أو من المسلمين أو صداقاتهم - كما قال - جل ثناؤه - في كتابه : ﴿وما كان لنبي أن يغل﴾ في قراءة من قرأ ذلك بفتح الياء وضم الغين - بمعني يخون، ولم يـقل : وما كان لنبي أن يـغل على المغنم وفي ذلك دليل علمي أن رواية من روى الخبر الذي ذكرنا عن رسول الله ﷺ قوله لا يغل بقوله -

<sup>(</sup>١) في إسناد عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس .

عليهن ، وأما من روى ذلك: لايغل بضم الياء وكسر الغين فإنه وجه ذلك أيضاً إلى الإغلال وهي الخيانة من قول النمر بن تواب العكلي:

جزي الله عنا حمزة بنت نوفل جـزاء مغل بالأمانة كـاذب

ومنه قول شريح: ليس على المستعير غير المغل - إذا لم يكن معلنا بالفسق والفساد، معروفاً بذلك - ضمان يعني غير الخائن؛ وقد يدخل علي من وجه الخبر إلى هذا الوجه من الخلل - ما وصفت أنه يدخل على من وجه إلى أنه بمعنى يغل ](١).

ورواه عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق بإسناده مثله؛ ألا ترى أنه عن عن محمد بن إسحاق السناده مثله؛ ألا ترى أنه عن عن معمد بن إسحاق المن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدًا منه في حفظها وتبليغها، وهي قوله (٢): « ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعة، ومناصحة أولي الأمر ».

فأما قوله: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن»، فمعناه لايكون القلب عليهن ومعهن غليلاً أبدًا - يعني لا [يكون](٣) فيه مرض ولا نفاق إذا أخلص العمل لله ولزم الجماعة، وناصح أولي الأمر.

وأما قوله: « فإن دعوتهم تحيط من ورائهم »، أو هي من ورائهم محيطة ؛ فمعناه عند أهل العلم أن أهل الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم - ولم يكن لهم إمام - فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضرة الإمام وموضعه إمامًا لأنفسهم، اجتمعوا عليه ورضوه ؛ فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام - إذا لم يكن معلنًا بالفسق والفساد، معروفًا بذلك ؛ لأنها دعوة محيطة بهم، يجب إجابتها،

<sup>(</sup>١) هذه زيادة من نسخة : (حم) ليست في متن المطبوع وإنما الحقها المحقق بالهامش واشار إليها في غير موضعها .

<sup>(</sup>٢) الدعاء هنا لعموم تبليغ المقالة لا لقوله ﷺ «ثلاث لايغل . . . . » الحمديث ، فقط لأنه يلزم أن يكون نص الحديث «من حفظ مقالتي هذه» حتى يختص بهذا الدعاء .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [يقوى] .

ولا يسع أحدًا التخلف عنها، لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين.

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، وأحمد بن زهير - واللفظ للترمذي - قالا حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا عبد الملك بن عمير، عن مرة، عن عبد الرحمن بن عبدالله ابن مسعود، عن أبيه، قال: قال رسول الله عليه: "نضر الله عبداً سمع مقالتي» - فذكر الحديث - وفيه: "ثلاث لا يغل عليهن ونضر الله عبداً سمع مقالتي» - فذكر الحديث - وفيه: "ثلاث لا يغل عليهن وقلب] (١) مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة المسلمين ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم».

هكذا قال: ومناصحة المسلمين، وإنما المحفوظ في هذا الحديث خاصة ومناصحة ولاة المسلمين، وإن كانت مناصحة المسلمين قد وردت في غير ما حديث.

حدثنا محمد بن خليفة، قال حدثنا محمد بن الحسين، قال حدثنا الوليد بن إبراهيم بن موسى الجوزي، قال حدثنا داود بن رشيد، قال حدثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معوان، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وحجر الكلاعي، قالا: دخلنا على العرباض بن سارية - وهو الذي نزل فيه: ﴿ ولا على الذين إذا ماأتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية، وهو مريض؛ فقلنا: إنا جئناك زائريس وعائدين ومقتبسين، فقال عرباض: إن رسول الله على صلاة الغداة، ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب؛ فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة مذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيًا؛ فإنه من يعش منكم بعدي، فسيرى اختلاقًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ؛ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة».

<sup>(</sup>١) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [قط] .

وروى الحارث الأشعري عن النبي عَلَيْلَة أنه قال: « آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد ».

حدثناه قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصور، قال حدثنا محمد بن سنجر، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا أبان، قال حدثنا يحيى - يعني ابن أبي كشير - أن زيدًا حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله علي قال: "إن الله أمر يحيى بن زكرياء بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل - أن يعملوا بهن، وأنه كان يبطيء بهن؛ وأن عيسى بن مريم قال له إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل - أن يعملوا بهن؛ فإما أن تأمرهم، وإما أن نأمرهم؛ قال: يا أخي إنك إن تسبقني بهن، خشيت أن أعذب أو يخسف بي؛ فجمع الناس في بيت المقدس حتى امتلاً وقعد الناس على الشرف؛ فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري، وهذا عملي، فاعمل وأد إلي ب فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده؛ فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؛ وإن الله خلقكم ورزقكم، فلا تشركوا به شيئًا؛ وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لعبده - ما لم يلتفت في صلاته؛ وإن الله أمركم بالصيام، وإن مثل الصيام كمثل رجل معه صرة فيها مسك في عصابة كلهم يعجبه أن يجد ريحها؛ وإن الصيام عند الله أطيب من ريح المسك؛ وآمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوه إلى عنقه، وقربوه ليضربوا عنقه؛ فقال لهم: هل لكم أن أفدي نفسي منكم، فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فدى نفسه منهم؛ وآمركم بذكر الله كثيرًا، وإن مثل ذلك كرجل أصابه العدو سراعا في إثره حتى أتى على حصن حصين، فأحرز نفسه فيه، وكذلك العبد لايحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله؛ فقال رسول الله عليه: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله؛ فمن فارق الجماعة قيد شبر، نقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا

قال أبو عمر: كذا قال حثاء جهنم، وغيره يرويه: جثاء جهنم -بالجيم - وذلك كله خطأ عند أهل العلم باللغة، وقد أنكره أبو عبيدة وغيره. وقال أبو عبيد: إنما هو حثاء جهنم، وهو كما قال أبو عبيد.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا يحيى بن معين بمكة، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن حبيب بن الزبير، قال: سمعت عبد الله بن أبي الهذيل، قال: كان عمرو بن العاصي يتخولنا، فقال رجل من بكر بن واثل: لئن لم تنته قريش، لنضعن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب غيرهم؛ فقال عمرو بن العاصي؛ كذبت سمعت رسول الله عليه يقول: «قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة »(٢). وروي من حديث أبي ذر، وأبي هريرة، وابن عباس – بمعنى واحد عن النبي عليه أنه قال: « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، فميته جاهلية ».

وروى ابن عمر عن النبي عَلَيْهُ أنه سمعه يقول: « من نزع يداً من طاعة فلا حجة له، ومن مات ولا طاعة عليه كان ميتته ضلالة ».

وروى أبو إدريس الخولاني عن حذيفة قال: قال لي رسول الله ﷺ: «الزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٢٨٦٣)، (٢٨٦٤) وقد تكلم ابن معين وغيره في رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام وأنه لم يلقه إنما أخذ كتابه من أخيه فدلسه عنه أما التصريح بالتحديث هنا فهو خطأ إما من ابن سنجر أو ممن هو دونه فالترمذي أخرجه عن محمد بن إسماعيل الترمذي عن موسى بن إسماعيل عن أبان وعن أبي داود الطيالسي عن أبان بلفظ «عن».

<sup>(</sup>٢) أخرجه المترمذي (٢٢٢٧) وحبيب بن الزبير قبال عنه أبو حاتم: صدوق صالح الحديث لم يرو عنه غير شعبة ووثقه النسائي لرواية شعبة عنه .

الفرق كلها ولو أن تعض على شجرة حتى يدركك الموت - وأنت كذلك».

وروى النعمان بن بشير عن النبي عَلَيْ أنه قال: « الجماعة رحمة، والفرقة عذاب». والآثار المرفوعة عن النبي عَلَيْ في هذا الباب كثيرة جدًا، وكذلك عن الصحابة أيضًا.

وروى أبو صادق، عن علي بن أبي طالب - أنه قــال: "إن الإسلام ثلاث أثافي: الإيمان، والصلاة، والجماعــة؛ فلا تقبل الصلاة إلا بإيمان، ومن آمن، صلى وجامع؛ ومن فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه».

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا صبيح بن عبد الله الفرغاني، قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، قال: كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله.

قال أبو عمر: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين، والخلاف على السلطان المجتمع عليه، يريق الدم ويبيحه، ويوجب قبتال من فعل ذلك؛ فإن قبيل: قد قبال رسول الله على الله المرت أن أقاتل الناس حتى يقبولوا لا إله إلا الله، فإذا قبالوها، فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله »؛ فمن قبال: لا إله إلا الله عرم دمه، قبل لقائل ذلك لو تدبرت قبوله في هذا الحديث إلا بحقها، لعلمت أنه خلاف ما ظننت؛ ألا ترى أن أبا بكر الصديق قد رد على عمر ما نزع به من هذا الحديث، وقبال: من حقها الزكاة؛ فيفهم عمر ذلك من قبوله: وانصرف اليه، وأجمع الصحابة عليه؛ فيقاتلوا مانعي الزكاة كما قباتلوا أهل الردة؛ وسماهم بعضهم أهل الردة على الاتساع، لأنهم ارتدوا عن أداء الزكاة؛ ومعلوم مشهور عنهم أنهم قالوا: ما تركنا ديننا، ولكن شححنا على أموالنا(۱)؛ فكما جاز قتالهم عند جميع الصحابة على منعهم الزكاة، وكان ذلك عندهم في

<sup>(</sup>١) لقد كانوا على فرق وهذا قول بعضهم فمنهم مرتد ومنهم ممتنع وكلاهما يقاتل .

معنى قوله ﷺ «إلا بحقها»؛ فكذلك من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم، وفرق كلمتهم؛ لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين، حتى تكون كلمتهم واحدة، وجماعتهم غير مفترقة؛ ومن الحقوق المريقة للدماء، المبيحة للقتال: الفساد في الأرض، وقتل النفس، وانتهاب الأهل والمال والبغي على السلطان، والامتناع من حكمه. - هذا كله داخل تحت قوله: إلا بحقها، كما يدخل في ذلك الزاني المحصن، وقاتل النفس بغير حق، والمرتد عن دينه.

وقد أمر الله - عز وجل بقتال الفئة البعة بقوله: ﴿ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾. وفي قوله: ﴿ فقاتلوا ﴾ دليل على أن الباغي إذا انهزم عن القتال، أو ضعف عنه بما لحقه من الآفات المانعة للقتال، حرم دمه، لأنه غير مقاتل، ولم نؤمر بقتاله إلا إذا قاتل؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فقاتلوا﴾، ولم يقل: فاقتلوا؛ والمقاتلة إنما تكون لمن قاتل - والله أعلم-، لأنها تقوم من اثنين؛ وعلى هذا كان حكم على - رضي الله عنه - فيمن بغى عليه، وتلك كانت سيرته فيهم - رضي الله عنه - وعلى ذلك جمهور العلماء، وللكلام في هذه المسألة موضع غير هذا - إن شاء الله.

وقال نعيم بن حماد: قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت قوله: من ترك الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؟ فقال: من فارق الجماعة خلع طاعة الله والاستسلام لأمره، وللرسول ولأولي الأمر؛ قال: ولا أعلم أحدًا عوقب بأشد من عقوبتهم؛ ثم قال: ﴿ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا ﴾ - الآية - هذا في أهل الإسلام.

وأما قوله: تناصحوا من ولاه الله أمركم، ففيه إيجاب النصيحة على العامة لولاة الأمر، وهم الأئمة والخلفاء، وكذلك سائر الأمراء؛ وقد قال علية: «الدين النصيحة، الدين النصيحة» - ثلاثًا. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ». وهذا حديث رواه مالك عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - عن النبي علية كذلك رواه كل من رواه عن مالك.

وزعم ابن الجارود وغيره أن مالكًا وهم في إسناده، لأن سفيان بن عيينة رواه عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري:

قال سفيان: وكان عمرو بن دنيار حدثناه أولا عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح؛ فلقيت سهيلاً فسألته ليحدثنيه عن أبيه فأكون أنا  $\left[ \text{eaac} \right]^{(1)}$  فيه سواء، فقال سهيل: أنا سمعته من الذي سمعه منه. أي أخبرنيه عطاء بن يزيد الليثي - صديقًا كان لأبي من أهل الشام.

قال أبو عمر: وكذلك رواه سفيان الشوري وحماد بن سلمة، والضحاك ابن عثمان، وغيرهم عن سهيل، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري؛ والحديث - عندي صحيح - من الوجهين، لأن محمد بن عجلان قد رواه عن القعقاع بن حكيم، وزيد بن أسلم، وعبيد الله بن مقسم؛ كلهم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي علي رواه الليث، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم؛ والقعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة؛ ورواه سليمان بن بلال، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع؛ وعبيد الله بن مقسم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وهذا كله يعضد رواية مالك عن سهيل عن أبيه مريرة - والله أعلم.

في هذا الحديث أن من الدين النصح لأثمة المسلمين، وهذا أوجب ما يكون؛ فكل من واكلهم وجالسهم، وكل من أمكنه نصح السلطان، لزمه ذلك إذا رجا أن يسمع منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ومسلم (٢/٤٨) .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [غيري] .

يكون؛ فكل من واكلهم وجالسهم، وكل من أمكنه نصح السلطان، لزمه ذلك إذا رجا أن يسمع منه.

ففي هذا الحديث أن من الدين النصح لأثمة المسلمين، وهذا أوجب ما يكون؛ فكل من واكلهم وجالسهم، وكل من أمكنه نصح السلطان، لزمه ذلك إذا رجا أن يسمع منه.

وروى معمر عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: ألا أخاف في الله لومة لائم خير لي، أم أقبل على أمري؟ فقال: أما من ولي من أمر المسلمين شيئًا فلا يخف في الله لومة لائم، ومن كان خلوا، فليقبل على نفسه، ولينصح لأميره.

وسئل مالك بن أنس أيأتي الرجل إلى السلطان فيعظه وينصح له، ويندبه إلى الخير؟ فقال: إذا رجا أن يسمع منه، وإلا فليس ذلك عليه.

قال أبو عسر: إنما فسر من فسر من الأمراء، لأنه لا يمكنه أن ينصح لهم، ولا يغير عليهم، ولا يسلم من متابعتهم.

روى كعب بن عجرة وغيره عن النبي على أنه قال: «سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منهم، ولايرد على الحوض؛ ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، فهو مني وأنا منه، وسيرد على الحوض »(١).

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي عَلَيْ أنه قال: « إن أفضل الجهاد كلمة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۲۰۹) وقال صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والنسائي (٧/ ١٦٠) عن الشعبي عن عاصم المعدوي عن كعب وعاصم هذا وثقه النسائي لرواية الشعبي عنه كطريقة وقال ابن معين كما في تاريخ الدوري (۲٤٣١) سمعت يحيى يقول في حديث الشعبي عن عاصم العدوي ما سمعت منه غير هذا قلت: ولم أجد له ترجمة في تاريخ البخاري أو الجرح والتعديل ولا أدري أسمع من كعب أم لا. وقد أخرجه الترمذي بعده والنسائي في الكبرى (٤/ ٤٣٥) من حديث زبيد عن إبراهيم وليس بالنخعي عن كعب. وإبراهيم هذا مجهول لا يعرف.

حق، أو قال: كلمة عدل عند ذي سلطان جائر  $^{(1)}$ . - رواه ابن عيينة وغيره عن على بن زيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة، قال حدثنا على بن حبابة، قال حدثنا على بن الجعد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن أبي غالب، عن أبي أمامة، أن رسول الله عليه قال: « أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر».

وقد ذكرنا خبر بلال بن الحارث في باب محمد بن عمرو من هذا الكتاب، وهو في معنى الكلام عند السلطان على حسبما فسرناه هناك. وقد كان الفضيل بن عياض يشدد في هذا فيقول: ربما دخل العالم على السلطان - ومعه دينه فيخرج وما معه منه شيء؛ قالوا: كيف ذلك؟ قال: يمدحه في وجهه ويصدقه في كذبه.

وذكر أحمد بن حنبل عن ابن المبارك، قال: لا تأتهم، فإن أتيسهم فاصدقهم؛ قال: وأنا أخاف ألا أصدقهم.

قال أبو عمر إن لم يكن يتمكن نصح السلطان، فالصبر والدعاء، فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء:

أخبرنا محمد بن خليفة، قال حدثنا محمد بن الجسين البغدادي، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا يحيى ابن يمان، قال حدثنا سفيان، عن قيس بن وهب، عن أنس بن مالك، قال: «كان الأكابر من أصحاب رسول الله عليه وننا عن سب الأمراء».

وحدثنا محمد بن خليفة، قال حدثنا محمد بن الحسين، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي داود، قال حدثنا عيسى بن محمد أبو عمير الرملي، عن ضمرة، عن رجاء ابن أبي سلمة، عن عبادة بن نسي، قال: وقف أبو الدرداء على باب معاوية فحجبه لشغل كان فيه، فكأن أبا الدرداء وجد في نفسه، فقال: من يأت

<sup>(</sup>١) قد تكلمنا عن طرق هذا الحديث في الباب رقم (٢٠) حديث رقم (١) فانظره هناك.

أبواب السلطان قام وقعد، ومن يجد بابًا مغلقًا يجد إلى جنبه بابًا رجا فتحا، إن سأل أعطى، وإن استعاذ أعيذ، وإن أول نفاق المرء طعنه على إمامه.

وحدثنا محمد بن خليفة، قال حدثنا محمد بن الحسين، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا يحيى بن يمان، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، قال: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره.

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر، قال حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم، قال حدثنا محمد بن أحمد، قال حدثنا أبو بكر نصر بن مهاجر، قال حدثنا الفيض بن إسحاق، عن زهير بن معاوية، عن الأعمش، قال: قال حذيفة: إذا كان والي القوم خيراً منهم لم يزالوا في علياء، وإذا كان واليهم شراً منهم - أو قال شرهم - لم يزدادوا إلا سفالاً.

وذكر البخاري من حديث أبي هريرة - مرفوعًا: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وحينئذ ترفع الأمانة».

قال أبو عمر: ويجب على الإمام من النصح لرعبته كالذي يجب على الهمام له، قال على الإمام الذي على على عليهم له، قال عليهم، وهو مسئول عنهم » - الحديث. رواه ابن عمر عن النبي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عنهم » - الحديث. رواه ابن عمر عن النبي عليهم.

وروى ابن عباس عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: « ما من أمير يؤمر على عشرة إلا يُسئل عنهم يوم القيامة »(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲/ ۱۳۵) وفي الأوسط [ مجمع البحرين (۲۰۹۹، ۲۰۹۸) ] بإسنادين من حديث طريف بن ميمون - وهو مجهول - عن ابن عباس وبقية الإسناد فيه مقال ومن حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وإسناده فيه أكثر من مجهول ومتكلم فيه .

ب - وأخرجه أحمد (٤٣١/٢) من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وعن أبي هريرة وابن عبجلان اختلطت عليمه أحاديث أبي هريرة أو أحاديث سعيد عنه على وجه الخصوص ، كما بينا ذلك من قبل .

جـ - وأخرجه الطبراني[ مجمع (٢٥٩٧) عن أبي هريرة بطريق أخـر عن ابن عجلان =

وروى الحسن عن معقل بن يسار، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من استرعاه الله رعية ومات وهو لها غاش، حرم الله عليه الجنة ». - حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن - فذكره.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، وأحمد بن قاسم، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، والحارث بن أبي أسامة، قالا حدثنا هودة، قال حدثنا عوف، عن الحسن، قال: مرض معقل بن يسار مرضًا ثقل فيه، فأتاه [ابن زياد](۱) يعوده فقال: إني محدثك حديثًا سمعته من رسول الله عليه سمعت رسول الله عليه يقول: « من استرعي رعية فلم يحطهم بنصيحة، لم يجد ريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام »(۲).

<sup>=</sup> عن أبيه لكنه من رواية ابنه عبد الله بن محمد بـن عجــلان وهــو منكر الحديث.

د - وأخرجه أحمد (٢٦٧/٥) من حديث أبي أمامة وفي إسناده يزيد بن أيهم وقد وقع خطأ - يزيد بن مالك - وهو وهم ويزيد هذا مجهول الحال والراوي عن أبي أمامة لقمان بن عامر قال عنه أبو حاتم يكتب حديثه - وهذا يعني عدم ترك حديث لا الاحتجاج به .

هـ - وأخرجة أحمد (٥/ ٢٨٤) من حديث سعد بن عبادة وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وعيسي بن فائد وهو مجهول عن رجل مبهم عن سعد .

و - وأخرجه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين (٢٦٠٤)] من حديث ثوبان وفي اسناده مسملة بن جابر شيخ الطبراني ذكره ابن عساكر في تاريخه ولم يذكر فيه جرحاً ولاتعديلاً وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: لم أعرف وشريح الراوي عن ثوبان هذا الحديث هو ابن عبيد الحضرمي قال محمد بن عوف ما أظنه سمع من أحد من أصحاب النبي عليه .

ز - وأخرجه أيضاً (٢٦٠٢) من حديث بريدة وإسناده ضعيف أيضاً .

قلت : هذه الطرق كلها لا تصلح للاعــتبار لأنها شديدة الضعف في كل منهــا أكثر من علة إلا طريق ابن عجلان وفيه ما قد بيناه .

<sup>(</sup>١) كذا في : (حـ) ، (د) ووقع في المطبوع : [زياد] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣/ ١٣٥) ومسلم (٢١٨/٢) .

حدثنا ابن محمد بن خليفة، قال حدثنا محمد بن الحسين، قال حدثنا ابن شاهين، قال حدثنا إسحاق بن شاهين، قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، قال حدثنا إسحاق بن سهل عن المغيرة ابن مسلم، عن قتادة، عن أبي الدرداء، قال: «لا إسلام إلا بطاعة، ولا خير إلا في الجماعة والنصح لله وللخليفة وللمؤمنين عامة».

وأما قوله: «ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال»، فمعنى قيل وقال - والله أعلم - الحديث بما لا معنى له ولا فائدة فيه من أحاديث الناس التي أكثرها غيبة ولغط وكذب؛ ومن أكثر من القيل والقال مع العامة، لم يسلم من الخوض في الباطل ولا من الاغتياب، ولا من الكذب - والله أعلم.

وقد روي عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما يسمع». ومكتوب في حكمة داود وفي صحف إبراهيم: من عد كلامه من عمله، قل كلامه إلا فيما يعنيه. وفي المثل السائر: التقي ملجم، وقد مضى قوله عَلَيْهُ: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت » - في باب سعيد بن أبي سعيد، ومضى هناك في الصمت وحفظ اللسان بعض ما يكفى - إن شاء الله(١).

وأما قوله: وكثرة السؤال – فمعناه عند أكثر العلماء: التكثير في السؤال من المسائل والنوازل والأغلوطات وتشقيق المولدات، وقد أوضحنا هذا الباب وبسطناه، وأشبعنا القول فيه من جهة الأثر في كتاب العلم.

وقال مالك: أما نهي رسول الله ﷺ عن كثرة السؤال، فلا أدري أهو الذي أنهاكم عنه من كثرة المسائل، فقد كره رسول الله ﷺ [كثرة](٢) المسائل وعابها أم هو مسألة الناس.

قال أبو عسمر: الظاهر في لفظ هذا الحديث: كراهة السؤال عن المسائل إذا كان ذلك على الإكثار، لا على الحاجة عند نزول النازلة؛ لأن السؤال في مسألة الناس إذا لم يجز، فليس ينهى عن كثرته دون قلته، بل الآثار في

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب صفة النبي باب رقم (٩) حديث رقم (٤) .

<sup>(</sup>۲) زیادة من (حــ) ، (د) .

ذلك آثار عموم لاتفرق بين القلة والكثـرة لمن كره له ذلك؛ وقد مضى في معنى السؤال وما يجوز منه ولمن يجوز - أبواب كافية في هذا الكتاب.

وأما حديث هذا الباب فمعناه - والله أعلم -: ما ذكرنا، على أنه قد اختلف فيه على ما وصفنا؛ وكان الأصل في هذا أنهم كانوا يسألون رسول الله عنى أشياء ويلحون فيها فينزل تحريمها، قال الله - عز وجل -: ﴿يا أيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفا الله عنها، والله غفور حليم ﴾.

ثبت عن النبي عَلَيْ أنه قال: « أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عما لم يحرم، فحرم على الناس من أجل مسألته ».

وروي عن الزهري ومجاهد وقتادة وعكرمة - بمعنى واحد - أنهم قالوا: كانوا يسألون رسول الله والله والله يسألوه يومًا فأكثروا عليه، فقام - مغضبًا وقال: «سلوني فوالله لا تسألوني أو لا يسألني أحد عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرته؛ ولو سألني عن أبيه لأخبرته، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. قال الزهري: فقالت أمه: ما رأيت ولدًا أعق منك! أكنت تأمن أن تكون أمك قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها؟ وقام رجل فقال: الحج واجب في كل عام أم مرة واحدة؟ فقال: بل مرة واحدة، ولو قلتها لوجبت. وقام سعد مولى شيبة فقال: من أنا يا رسول الله؟ قال أنت سعد مولى شيبة بن ربيعة، وقام رجل من بني أسد فقال: أين أنا يا رسول الله؟ قال: أنت في النار "! فقام عمر وغضب رسوله، فنزلت عند ذلك: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآلة والآية (۱).

ونهى رسول الله ﷺ عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، - قال ابن جريج عن عطاء، وعسرو بن دينار، عن عبيد بن عميسر - أن الله - حرم

<sup>(</sup>۱) أخرجـه البخاري (۲۷۹/۱۳) ومسلم (۱۱/ ۱۹۲) من حــديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

أشياء وأحل أشياء، فما حرم ف اجتنبوه، وما أحل فاستحلوه، وما سكت عنه فهو عفو فلا تسألوا عنه.

وقال آخرون: معنى نهي النبي رَاكِي عن كثرة السؤال - أراد سوال المال والإلحاح فيه على المخلوقين، واستدلوا بعطفه على ذلك قوله: وإضاعة المال، ويما رواه المغيرة بن شعبة وعمار بن ياسر عن النبي رَاكِي أنه قال: « إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، ومنع وهات، ووأد البنات، وعقوق الأمهات» (١) . قالوا: ومنع وهات - هو من باب السؤال - والمنع في المال لا في العلم، قالوا: فكذلك نهيه عن كثرة السؤال - والله أعلم.

حدثنا عبد الله بن أحمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، أخبرنا هشيم، قال أخبرنا غير واحد، منهم: مغيرة، عن الشعبي، عن وراد - كاتب المغيرة بن شعبة - أن معاوية كتب إلى المغيرة: اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله عليه، فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير - ثلاث مرات، وكان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ومنع وهات، وعقوق الأمهات، ووأد البنات ».

قال أبو عمر: قد مضى فيما يحل من السؤال وما لا يحل - أبواب كافية فيما سلف من هذا الكتاب، والسؤال إذا لم يحل، فلا يحل منه الكثير ولا القليل، وإذا كان جائزًا حلالاً فلا بأس بالإكثار منه حتى يبلغ إلى الحد المنهى عنه - والله أعلم.

وقد كان رسول الله ﷺ يكره كثرة المسائل ويعيبها، والانفكاك - عندي - من هذا المعنى والانفصال من هذا السؤال والإدخال: أن السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله، فمن سأل مستفهمًا راغبًا في العلم، ونفي الجهل عن نفسه، باحثًا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠/١٩) ومسلم (١٨/١٢) .

فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل معنتًا غير متفقه ولا متعلم، فهذا لا يحل قليل سؤال ولا كثيره؛ وقد أوضحنا هذه المعاني كلها في كتاب العلم عما لا سبيل إلى ذكره ههنا.

وأما قوله: وإضاعة المال، فللعلماء في تأويل معناه - ثلاثة أقوال، أحدها أنه أراد بذكر المال ههنا: الحيوان من ملك اليمين: أن يحسن إليهم، ولا يضيعون فيهلكون. وهذا قول رواه السري بن إسماعيل، عن الشعبي.

واحتج من ذهب هذا المذهب بحديث أنس وأم سلمة أن عامة وصية رسول الله علي حين حضرته الوفاة، كانت قوله: « الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم».

والقول الثاني: إضاعة المال بترك إصلاحه والنظر فيه وكسبه، واحتج من قال هذا بقول قيس بن عاصم لبنيه حين حضرته الوفاة: يا بني، عليكم بالمال واصطناعه، فإن فيه منبهة للكريم، ويستغني به عن اللئيم. وبقول عمرو بن العاصي في خطبته حيث قال: يا معشر الناس إياي وخلالاً أربعًا، فإنها تدعو إلى النصب بعد الراحة، وإلى الضيق بعد السعة، وإلى المذلة بعد العز؛ إياي وكثرة العيال، وإخفاض الجلال، والتضييع للمال، والقيل والقال - في غير درك ولا نوال.

والقول الثالث: إضاعة المال: إنفاقه في غير حقه من الباطل، والإسراف والمعاصي، لا جعلنا الله ممن يستعين بنعمه على معاصيه، آمين برحمته.

حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي، حدثنا أحمد، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب، حدثنا إبراهيم بن نشيط، قال: سألت عمر مولى عفرة عن الإسراف ما هو؟ قال كل شيء أنفقته في غير طاعة الله فهو سرف وإضاعة المال.

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد أن أباه حدثه قال: حدثنا عبد الله بن يونس، قال: حدثنا بقي بن مخلد، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يعلى ابن عبيد عن محمد بن سوقة، عن سعيد بن جبير، أنه سأله رجل عن إضاعة المال، فقال: أن يرزقك الله فتنفقه فيما حرم الله عليك. - وهكذا قال مالك.

(٢١/ ٢٦١) ٢- مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله عن قال: « من شر الناس، ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه »(١).

قال أبو عسر: هذا حديث ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره في البيان عن ذم من هذه حالته وفعله وخلقه - عصمنا الله برحمته.

وقد تأول قوم في هذا الحديث أنه الذي يرائي بعمله ويرى الناس خـشوعًا واستكانة، ويريهم أنه يـخشى الله حتى يـرمـوه، وليس الحديث على ذلك – والله أعلم.

وقوله يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه – يرد هذا التـأويل، وما يحتاج ذم الرياء إلى استنباط معنى من هذا الحديث وشبهه؛ لأن الآثار فيه عن النبي ﷺ وعن السلف أكثر من أن تحصى.

حدثنا الحسن بن مخلد، حدثنا يعقوب بن المبارك، حدثنا الحسن بن مخلد، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا سليمان بن بلال، عن عبيد الله بن [سلمان] (٢)، عن أبيه، عن أبي هريسرة، عن النبي عَلَيْهُ قال: ﴿لا ينبغي لذى الوجهين أن يكون أمينًا ﴾(٢).

ومن هذا الحديث - والله أعلم - أخذ القائل قولـــه:

إن شر الناس من [يكشر](٤) لي حين يلقاني وإن غبت شتم

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا إبراهيم بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳/ ۱۸۲) ومسلم (۱۱/ ۲۳۲) .

 <sup>(</sup>٢) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [سليمان] وهو خطأ وهو عبيـد الله بن سلمان الأغر .

 <sup>(</sup>٣) في إسناده يحيى الحماني متهم بسرقة الحديث وتركه أحمد وغير واحد وطعنوا فيه وفي حديثه عن سليمان بن بلال طعن.

<sup>(</sup>٤) مر هذا البيت في الباب رقم(٤) حديث رقم(١) فوقع فيه [يشكر] بدلاً من [يكشر].

مهران، حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار، حدثنا علي بن هاشم، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن وقتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان ذا لسانين في الدنيا، جعل الله له لسانين من ناريوم القيامة»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو منكر الحديث وفيه أيضاً عنعنة قـتادة والحسن .

<sup>(</sup>٢) في إسناده كثير بن زيد وهو لين الحديث .

## ٩- باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة

(٢٤/ ٣٠٤) ١ - مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي عَلَيْ قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث.

قال أبو عمر: وهذا الحديث لايعرف لأم سلمة بهذا اللفظ عن النبي والله عن وجه ليس بالقوي، يروى عن محمد بن سوقة، عن نافع بن جبير ابن مطعم، عن أم سلمة (١)؛ وقد روي في معنى هذا الباب حديث عن أم سلمة في هذا المعنى بغير هذا اللفظ.

وأما هذا اللفظ، فإنما هو معروف لزينب بنت جحش، عن النبي ﷺ وهو مشهور محفوظ من حديث ابن شهاب، وقد اختلف عليه في بعض إسناده.

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال حدثنا الحميدي. وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال حدثنا إسحاق بن عيسى، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن حبيبة بنت أم حبيبة، عن أمها أم حبيبة، عن زينب بنت جحش، قالت: استيقظ رسول الله عليه من نومه محمرًا وجهه عن زينب بنت جحش، قالت: استيقظ رسول الله عليه من نومه محمرًا وجهه وهو يقول: « لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » - وحلق سفيان بيده، وعقد عشرة قالت:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/ ٢٨٩) عن سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقه به لفظ «ذكر النبي على الله الذي يخسف بهم فقالت أم سلمة: لعل فيهم المكره فقال: إنهم يبعثون على نياتهم» وهذا خلاف لفظ الحديث هنا كما ترى وإنما موافق لحديث سيذكره ابن عبد البر في نهاية شرحه لهذا الحديث وسيأتي الكلام عليه أما قوله على هذا الحديث ليس بالقوي فلا أدري مراده من ذلك فابن عيينة هو الراوي عن ابن سوقة ورواية ابن سوقة عن نافع في الصحيح ولا شك أن نافع أدرك أم سلمة وسيأتي ذكر رواية مسلم لهذا الحديث.

فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث"(١).

قال الحميدي: قال سفيان أحفظ في هذا الحديث من الزهري أربع نسوة، قال سفيان: وقد رأين النبي على النتين من أزواجه: أم حبيبة، وزينب بنت جحش، وثنتين ربيبتيه: زينب بنت أم سلمة، وحبيبة بنت أم حبيبة، أبوها عبيد الله بن جحش، مات بأرض الحبشة. - هكذا قال ابن عيينة، وخالفه عقيل فرواه عن ابن شهاب أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن زينب بنت جحش، عن النبي كلي مثله - ولم يذكر حبيبة بنت أم حبيبة؛ حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا المطلب بن شعيب، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني الليث، قال حدثني عقيل.

وقال محمد بن يحيى النيسابوري: وكذلك رواه صالح بن كيسان، وشعيب بن أبي حمزة، وسليمان بن كشير، وعبد الرحمن بن إسحاق، والزبيدي - كلهم عن الزهري، عن عروة، عن زينب، عن أم حبيبة، عن زينب - ليس فيه ذكر حبيبة - كما رواه عقيل، قال: وهو المحفوظ عندنا.

قال: وكذلك رواه مسدد، وسعيد بن منصور، ونعيم بن حماد، عن سفيان بن عيينة.

قال: ورواه علي بن المديني وجماعة عن سفيان، فلذكروا فيه حبيبة؛ قال: وذلك غير محفوظ عندنا، قال: وإنما رواه هؤلاء عن سفيان بأخرة، قال: وقلت لمسدد: فإنهم يروون عن سفيان أربع نسوة، فقال: هكذا سمعته منه سنة أربع وسبعين، وقال سعيد بن منصور: سمعته منه سنة ست وسبعين - هكذا، وسمعوه بأخرة يقول حبيبة.

قال أبو عمر: وممن رواه عن ابن عيينة كما قبال النيسابوري -: نعيم، وسعيد بن منصور، ومسدد وعبد الرحمن بن شيبة الجدي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦/ ٤٤٠) ومسلم (٣/١٨) .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحسين بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، وحدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا الحسين بن جعفر، قال حدثنا يوسف بن يزيد، قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة الجدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش، قالت: استيقظ رسول الله من نوم محمرًا وجهه وهو يقول: « ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» - وحلق عشرة، فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: « نعم - إذا كثر الخبث».

قال أبو عمر: رواه أسد بن موسى كما رواه الحميدي، وعلي بن المديني ومن تابعهما.

[قال أبو عمر: هذا الحديث لايحفظ لأم سلمة عن النبي كلي المنه عن النبي كلي المنه و لذيب بنت جحش وهو حديث صحيح وقد روي عن أم سلمة في هذا الباب حديثاً يضارعه نذكره بعد هذا إن شاء الله [(۱) وأما قوله فيه: إذا كثر الخبث، فمعناه عند أكثرهم: الزنا وأولاد الزنا، وجملة القول - عندي في معناه - أنه اسم جامع يجمع الزنا وغيره من الشر والفساد والمنكر في الدين - والله أعلم.

أخبرني أحمد بن سعيد بن بشر، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا عبد العزيز بن مقلاص، قال: سمعت عبد الله بن وهب يقول في تفسير الخبث: حين يكثر الخبث، قال: أولاد الزنا؛ ومما يشهد لهذا التأويل.

ما حدثناه خلف بن القاسم، قال حدثنا محمد بن أحمد بن المسور، قال حدثنا أبو حدثنا مقدام بن داود، قال حدثنا يوسف بن عدي الكوفي، قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن

<sup>(</sup>١) زيادة من : (ب) ، سقطت من المطبوع .

أبيه عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا ظهر الربا والزنا في قرية، أذن الله في هلاكها »(١).

## وأما حديث أم سلمة في هذا الباب:

فأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبي، قال حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شريك بن عبد الله، عن جامع بن أبي راشد، عن منذر الثوري، عن الحسن بن محمد، قال حدثتني امرأة من الأنصار - هي حية الله عليها رسول الله عليها كأنه غضبان، فاستترت بكم درعي، فتكلم بكلام لم أفهمه؛ فقلت: يا أم المؤمنين، كأني وأيت رسول الله عليه وهو غضبان، فقالت: نعم، أو ما سمعت ما قال؟ قلت: وما قال؟ قالت: قال: "إن السوء إذا فشا في الأرض فلم يتناه عنه، أرسل الله بأسه على أهل الأرض». قالت: قلت: يا رسول الله، وفيهم الصالحون؟ قال: "نعم، وفيهم الصالحون يصيبهم ما أصابهم، شم يقبضهم الله الله مغفرته ورضوانه أو إلى رضوانه ومغفرته».

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر ابن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يزيد بن زريع، ويحيى بن سعيد،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۱) وسماك بن حرب فيه ضعف وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود اختلف في سماعه من أبيه فأنكره شعبة وأثبته ابن المديني وقال القطان : مات أبوه وله نحو ست سنين ، قلت: وفي مثل هذا السن لايمكنه التحمل إلا الشئ اليسير .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤١٨) وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي وهمو مضطرب الحديث يحدث على التوهم ورواه الطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٧٧) وأبي نعيم في الحلية (٢١ / ٢١٨) عن محمد بن طلحة بن مصرف عن جامع عن أم مبشر عن أم سلمة وابن مصرف ضعيف له مناكير ولا أحسب جامع أدرك أم مبشر .

[قال]<sup>(۱)</sup> يزيد بن حاتم [حدثنا]<sup>(۲)</sup> أبي صغيرة ، وقال يحيى أبو يونس: قال حدثني مهاجر بن القبطية أنه سمع أم سلمة زوج النبي عَيَّاتِهُ وهي جالسة في هذه البطحاء تقول: قال رسول الله عَيَّاتِهُ: «ليخسفن بجيش يغزون هذا البيت ببيداء من الأرض »، فقال رجل من القوم: يا رسول الله – وإن كان فيهم الكاره؟ قال: « يبعث كل رجل على نيته »(۳).

وذكر أحمد بن حنبل، عن جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد الله بن القبطية، عن أم سلمة - مثله بمعناه (٤).

أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبي، قال حدثنا حسين، حدثنا خلف - يعني ابن خليفة عن ليث عن علقمة بن مرثد، عن المعرور بن سويد، عن أم سلمة زوج النبي عليه قالت: سمعت رسول الله عليه عن أم سلمة زوج النبي عمهم الله بعذاب من عنده. قلت: يارسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون ؟ قال: «بلي»، قلت: كيف يصنع بأولئك؟ قال: «يصيبهم ما أصابهم ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان»(٥).

حدثنا أحمد بن محمد، قال حدثنا أحمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن جرير، قال حدثنا علي بن سهل، وسهل بن موسى - واللفظ له - قالا

<sup>(</sup>١) كذا في: (ب) ووقع في المطبوع: [ قالا حدثنا ] والصواب ما أثبتناه وهو المتماشي مع السياق .

<sup>(</sup>٢) كذا في: (ب) ووقع في المطبوع: [ بن ] انظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٢٣/٦) عن عبد الله بن بكر عن حاتم به وحاتم بن أبي صغيرة كنيته أبو يونس وهو ثقة وانظر التعليق التالي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩) وقال ابن حجر في التعليل المهاجر وثقه أبو زرعة وغيره وقال ابن حبان أحسب أخا عبيد الله بن القبطية وقال في التهديب ترجمة عبيد الله قال الدارقطني في العلل أنه كان يلقب المهاجر. قلت: وهذا السند أخرجه مسلم (٧/١٧) من طريق جرير به .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦/٤/٣) وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف لا يحتج به .

حدثنا الوليد ابن مسلم، عن الأوزاعي، قال سمعت بلال بن سعد يقول: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت، لم تغير ضرت العامة.

وقد روى أنس بن مالك في هذا الباب حديثًا جيدًا بإسناد حسن من رواية أهل المدينة بنحو معناه نحو حديث زينب المذكور في هذا الباب.

حدثناه خلف بن القاسم الحافظ، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الخصيبي القاضي، قال حدثنا محمد ابن نصر بن منصور أبو جعفر الصائغ، حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس بن مالك، قال: ذكر خسف قبل المشرق، فقالوا: يا رسول الله، يخسف بأرض فيها مسلمون؟ قال: «نعم - إذا أكثر أهلها الخبث».

وأخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزار، قال حدثنا محمد بن عبد عبدالله ابن أبي دليم، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، حدثنا سيار بن حاتم، حدثني جعفر بن سليمان، حدثنا إبراهيم بن عمرو الصنعاني، عن الرضين بن عطاء الشامي، قال: أوحى الله إلى يوشع بن نون أني مهلك من قومك مائة الف: أربعين ألفًا من خيارهم، وستين ألفًا من شرارهم. قال: يارب تهلك شرارهم، فما بمال خيارهم؟ قال: إنهم يدخلون على الأشرار فيواكلونهم ويشاربونهم، ولا يغضبون بغضبي.

حدثنا خلف بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه، عن عمر، عن النبي علي قال: « إذا أصاب الله قومًا ببلاء، عم به من بين أظهرهم ثم يبعثون على أعمالهم »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣/ ٦٤) ومسلم (٣٠٦/١٧) من حديث يونس عن الزهري عن حمزة عن أبيه وليس من حديث عمر .

حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد بن جرير، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا مغيرة، عن الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله على الله على هذا المنبر: «مثل المنتهك لحدود الله والمدهن فيها والقائم بها، مثل ثلاثة نفر اصطحبوا في سفينة - فجعل أحدهم يحفرها، فقال الآخر: إنما تريد أن تغرقنا، وقال الآخر: دعه فإنما يحفر مكانه»(۱).

قال أبو عمر: دخل هذا في معنى قول الله - عز وجل -: ﴿ أَنجينا الذين ينهون عن السوء ﴾ - الآية ، فلم يذكر في النجاة إلا من نهى وسكت عمن لم ينه ؛ وأما من رضي فليس فيه اختلاف ، قال على في الأمراء: «ولكن من رضي وتابع» ؛ ومعلوم أن العقوبة إنما تستوجب بفعل ما نهي عنه ، وترك فعل ما أمر به ؛ وقد لزم النهي عن المنكر كل مستطيع بقوله - عز وجل - : ﴿ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ﴾ ، ومن مكن في الأرض لم يضعف عن ذلك ، ومن ضعف لزمه التغيير بقلبه ، فإن لم يغير بقلبه ، فقد رضي وتابع .

وقال عمر بن عبد العزيز: كان يقال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا صنع المنكر جهارًا، استحقوا العقوبة. - ذكره مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر بن عبد العزيز، وهذا معناه إذا قدروا وكانوا في عز وامتناع من الأذى والله أعلم.

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبي. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق، عن عبيد الله بن جرير، عن أبيه، قال: قال رسول الله عن أبي إسحاق، عن عبيد الله بن جرير، عن أبيه، قال: إلا عمهم الله عليه عليه عمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأمنع لا يغيرون، إلا عمهم الله يعقابه»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٧/٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٦٦/٤) وفيه عنعنة أبي إسحاق ورواه أحمد (٣٦٤/٤) من طريق=

وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد، عن المعلى بن زياد، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة.

وحدثنا عبد الموارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال جدثنا بكر ابن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد بن زيد، عن المعلى بن زياد، وهشام ابن حسان، عن الحسن، عن ضبة بن محصن، عن أم سلمة.

وحدثنا عبد الله بن روح المدائني، قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني، قال حدثنا يزيد بن هارون.

وحدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، قالا أخبرنا هشام بن حسان، عن الحسن، عن ضبة بن محصن عن أم سلمة. - واللفظ لحديث سليمان بن حرب، قالت: قال رسول الله عليه: «يكون عليكم أثمة تعرفون عنهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم؛ ولكن من رضي وتابع، فأبعده الله»، قيل: يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ قال: « لا - ما صلوا »(١).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن زهير، قال حدثنا أبو بكر ابن زهير، قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد [الحماني] (٢) ، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة بن زياد، عن عدي بن عدي، عن العرس، قال: قال رسول الله عليه: «سيليكم ولاة يعملون أعمالاً تنكرونها، فمن أنكر سلم، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها (٣).

<sup>=</sup> شعبة عنه وصرح فيه بالتحديث وخالفهم شريك بن عبد لله فرواه عن أبي اسحاق عن المنذر بن جرير عن جرير أخرجه أحمد (٣٦٣/٤) وشريك له أوهام كثيرة فلا يحتمل التفرد بهذا عن أبي إسحاق لكن عبيد الله بن جرير وأخيه المنذر مجهولا الحال .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٣٨/١٢) .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [الحمادي] وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) في إسناده المغيرة بن زياد الموصلي وهو ضعيف والحديث أخرجه أبو داود رقم:(٤٣٤٥) .

وذكره بقي بن مخلد، قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد وعبيد بن يعيش قالا حدثنا أبو بكر بن عياش عن المغيرة بن زياد عن عدي بن عدي عن رجل من أصحاب النبي عليه يقال له العرس قال: قال رسول الله عليه: « إذا عمل بالمعصية فمن شهدها وكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها ».

وروي من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله.

وروى أبو جحيفة عن علي أنه قال: «أول ما تغلبون عليه من دينكم الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بالسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فمن لم يعرف قلبه المعروف، وينكر قلبه المنكر، نكس فجعل أعلاه أسفله».

وقال عبد الله بن مسعود: بحسب المؤمن إذا رأى منكرًا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. - حدثناه أحمد بن محمد، قال حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد بن جرير، حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الملك [بن عمير](١) ، قال: سمعت ربيع بن عميلة، قال: سمعت عبدالله بن مسعود يقول - فذكره.

وحدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد بن جرير، قال حدثنا أبن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن، قال حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن سليمان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، قال: قال عبد الله بن مسعود: "إنكم في زمن الناطق فيه خير من الصامت، والقائم فيه خير من القاعد؛ وسيأتي عليكم زمان الصامت فيه خير من الناطق، والقاعد فيه خير من القائم؛ فقال له رجل يرونه طارقًا: كيف يكون أمر من عمل به اليوم كان من القائم؛ ومن عمل به بعد اليوم كان ضلالة ؟ فقال: اعتبر ذلك برجلين من

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [أبو عبيد] وهو خطأ أنظر نرجمة عبد الملك بن عمير في تهذيب الكمال .

القوم يعملون بالمعاصي، فصمت أحدهما فسلم، وقال الآخر: إنكم تفعلون وتفعلون، فأخذوه فذهبوا به إلى سلطانهم، فلم يزالوا به حتى عمل مثل عملهم.

حدثنا محمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد جرير، حدثنا محمد بن محمد بن محمد عن طارق بن شهاب الأحمسي، عن عبد الله بن مسعود قال: "إنكم في زمان الناطق فيه خير من الصامت - وذكره مثله سواء [إلى آخره](۱) [وقال: "فانطلقوا به إلى ذي سلطان فلم يزل به حتى قال بقوله وعمل بعمله](۱).

وبه (٣) عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن زاذان، قال: قال حذيفة: «ليأتين عليكم زمان خياركم فيه من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر».

[حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير حدثنا محمد بن المثني حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس آمر أميري بالمعروف وأنهاه عن المنكر قال : إن خشيت أن يقتلك فلا" ، ورواه الأعمش عن معاوية بن إسحاق بإسناده مثله](٤).

حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد بن جرير، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا خالد، عن أبي قلابة، قال: قال حذيفة: «إني لأشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن

<sup>(</sup>١) كذا في: (ب) ووقع في المطبوع [ بمعناه ] .

<sup>(</sup>٢) زيادة من: (ب) .

<sup>(</sup>٣) كذا وقع في المطبوع وفي: (ب) : [ وروى ] .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : (ب) سقطت من المطبوع .

يذهب كله». قال خالد: فحدثت به محمد بن سيرين، فقال: نعم؛ قال حذيفة: «إنى لأصنع أشياء أكرهها مخافة أكثر منها».

حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد بن جرير، حدثنا جعفر بن مكرم، حدثنا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن الحسن عن الأحنف – أنه كان جالسًا عند معاوية فقال: يا أبا بحر ألا تتكلم؟ قال: إنى أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت.

[وروي أيوب عن مطرف بن الشخير أنه كان يقول لئن لم يكن ديني حين اقوم إلي رجل معه مائة ألف سيف فانبذ إليه كلمة فيقتلني إن ديني إذاً لضيق.

حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل حدثنا محمد بن جرير وحدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان قال ابن جرير وحدثنا ابن المثني حدثنا محمد حدثنا شعبة جميعاً عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : جاء عتريس بن عرقوب إلي عبد الله فقال : هلك من لم يأمر بالمعروف وينكر المنكر فقال عبد الله: «هلك من لم يأمر بالمعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه» . لفظ حديث سفيان .

قال أبو عمر: مدار هذا الباب كله علي قوله ﷺ: «ولكن من رضي وتابع».

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن رهير حدثنا الحوطي حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا شعبة بن عبد العزيز قال حدثني ربيعة بن زيد قال قعدت إلي الشعبي بدمشق في خلافة عبد الملك فحدث رجل من التابعين عن رسول الله وسلح أنه قال: « اعبدوا ربكم ولاتشركوا به شيئاً واقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الأمراء فإن كان خيراً فلكم وإن كان شراً فعليهم وأنتم منه براء» ، فقال الشعبي: كذبت لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف] (١).

<sup>(</sup>١) زيادة من: ( د ) .

وروى مجالد وإسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: سمعت أبا بكر يقول في خطبته: «أيها الناس، إنكم تقرءون هذه الآية: ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾. وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقابه (١١).

حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد بن جرير، حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن هلال بن خباب، عن عكرمة بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال لي رسول الله ﷺ: كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس وقد مرجت عهودهم وأماناتهم؟ قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: «عليك بخويصة نفسك ودع عوامهم» (٢).

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى، قال حدثنا أبو داود، قال المبير بن محمد بن عبد الرزاق التمار بالبصرة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبوالربيع سليمان بن داود العتكي، قال حدثنا ابن المبارك، عن عتبة بن أبي حكيم، قال حدثنا عمرو بن جارية اللخمي، قال حدثنا أبو أمية الشعباني، قال: سألت أبا ثعلبة الخشني، فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: ﴿عليكم أنفسكم ﴾؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرًا، سألت رسول الله علي قال: « ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٣٣٨) مرفوعاً وقد اختلف في وقفه ورفعه واختلف أيضاً في قيس بن أبي حازم فوثقه ابن معين وقال ابن المديني عن يحيي بن سعيد : منكر الحديث وذكر له أحاديث مناكير منها حديث كلاب الحوأب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٣٤٣) عن يونس بن أبي إسحاق عن هلال ليس فسيه أبي إسحاق وكذا في تحفة الأشراف (٦/ ٣٦٧) وعزاه هكذا أيضاً للنسائي في عمل اليوم والليلة ويونس قال عنه القطان : كانت فيه غفلة وقال أحمد: حديثه مضطرب وقال أبو حاتم : كان صدوقاً إلا أنه لايحتج بحديثه. ا.ه. وقلت: وهذا جرح مفسر من أثمة معتبرين فلا يعول على كلام من وثقه على الإجمال .

ودع العوام. وقال: من ورائكم أيام الصبر فيها كقبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله »(١).

قال أبو عمر: قد قدمنا في باب يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد من الآثار ما يوضح أن الحارث مرفوع عن كل من يخاف على نفسه في تغيير المنكر، أو يضعف عن القيام بذلك(٢).

وفي هذا الباب من الحديث المرفوع وغيره ما يكفي ويشفي لمن وفق لفهمه - والله الموفق لا شريك له.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخـرجـه أبو داود (٤٣٤١) والتـرمذي (٣٠٥٨) وابن مـاجـة (٤٠١٤) واللخـمي والشعباني مجهولاً الحال وابن أبي حكيم مختلف فيه .

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب الجهاد باب رقم (١) حديث رقم (٥) .

## ١٠ – باب تركة النبي ﷺ

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة عن النبي على لم يجعله عن عائشة عن أبي بكر، عن النبي وكل أصحاب مالك رووه عنه كذلك، إلا إسحاق بن محمد الفروي فإنه قال فيه: عن أبي بكر الصديق، عن النبي على النبي والصواب عن مالك، ما في الموطأ عن عائشة، عن النبي الله وقد تابعه على ذلك يونس بن يزيد، فجعله الموطأ عن عائشة عن النبي الله كله كرواية مالك سواء إلا أن في رواية مالك: أردن أن يبعثن. وفي رواية يونس قالت أرسل إلى أبي بكر أزواج النبي الله على رسوله، قالت عائشة: حتى كنت أنا التي أردهن عن ذلك فقلت لهن: ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله الله الله على يقول: «الا نورث، ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال». هذا لفظ يونس، رواه ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة عن عائشة، قالت: أرسل وساق الحديث، ورواه معمر، وعبيدالله بن عمر، وعقيل، وأسامة بن زيد، كلهم عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة عن أبي بكر الصديق، عن النبي على معرع والنبي على صحيح.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا مفوان بن محمد ابن عبد السلام، قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا صفوان بن عبد، قال: حدثنا أسامة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة عن أبي بكر،

أخرجه البخاري (٨/١٢) ومسلم (١٠٩/١٢).

أن النبي عَيْنِي ، قال: « لا نورث، ما تركنا صدقة »(١).

وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس، قال: حدثنا محمد بن جرير، قال: حدثنا عمرو بن مالك، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن أبي بكر قال: قال رسول الله عليه: « لا نورث، ما تركنا صدقة ».

وأخبرنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شبية، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن أبى بكر قال: سمعت رسول الله يقول: « لا نورث ما تركنا صدقة ».

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن تميم، قال: حدثنا عيسى بن مسكين، قال: حدثنا سحنون، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، (ح) وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا المطلب بن شعيب، قال: حدثني عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عورة بن الزبير، عن عائشة، أنها أخبرته، أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله عليه المذاذ وخمس خيبر، فقال أبو بكر لها: «أن رسول الله عليه بالمدينة وفدك، وخمس خيبر، يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله عليه عمل به رسول الله عليه، في حياة رسول الله عليه ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله عليه، في حياة رسول الله عليه أبي بكر عمل ميسراثها، وفي رواية عقيل هذه أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر والقلب إلى رواية مالك أميل، لأنه أثبت في الزهري، وقد تابعه يونس، وإن كان عقيل قد جود هذا الحديث. وسؤال فاطمة أبا بكر ذلك مشهور معلوم من

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ١٤٥)بدون ذكر أبي بكر وأسامة هو ابن زيد الليثي وهو ضعيف.

غير هذا الحديث. وغير نكير أن يكن كلهن يسألن ذلك، ولم يكن عندهن علم من قول رسول الله وعلم ذلك، فلما أعلمهن أبو بكر سكتن، وسلمن، وهذا مما أخبرتك أن هذا من علم الخاصة، لا ينكر جهل مثله من أخبار الآحاد على أحد، ألا ترى أن عمر بن الخطاب قد جهل من هذا الباب ما علمه حمل بن مالك بن النابغة: رجل من الأعراب من هذيل، في دية الجنين؟ وجهل من ذلك أيضًا ما علمه الضحاك بن سفيان الكلابي، في ميراث المرأة من دية زوجها، وجهل من ذلك أيضًا ما علمه أبو موسى الأشعري في الاستئذان، وموضع عمر من العلم الموضع الذي لايجهله أحد من أهل العلم، قال عبدالله بن مسعود: «لو أن علم أهل الأرض جعل في كفة، وجعل علم عمر في كفة، لرجح علم عمر». وإذا جاز مثل هذا على عمر، فغير نكير أن يجهل أزواج النبي على وابنته رضي الله عنها، ما علمه أبو بكر، من قوله على وجود في نورث، ما تركنا صدقة ». وقد علمه جماعة من الصحابة، وذلك موجود في خديث مالك، عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان.

وسيذكر بعد في هذا الباب إن شاء الله تعالى وقد جهل أبو بكر، وعمر، ماعلم المغيرة، ومحمد بن مسلمة، من توريث الجدة، وجهل ابن مسعود ما علم معقل بن سنان الأشجعي من صداق المتوفى عنها، التي لم يدخل بها، ولم يسم لها، وقد جهل الأنصار وأبو موسى حديث التقاء الختانيين، وعلمته عائشة، وجهل ابن عمر حديث القنوت، وعلمه أبو هريرة، وغيره ومثل هذا كثير، عن الصحابة، يطول ذكره، فمثله حديث: « لا نورث، ما تركنا صدقة» غير نكير أن يجهلنه ويجهله أيضًا علي، والعباس، حتى علموه على لسان من حفظه، وفي هذا الحديث قبول خبر الواحد العدل، لأنهم لم يردوا على أبي بكر قوله، ولا رد أزواج النبي على عائشة قولها ذلك، وحكايتها لهن عن رسول الله على الله على الله عن من الخطاب، عن مالك بن أوس، عن عمر بن الخطاب، عن أبي اسناد آخر عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، عن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر الصديق، وليس في الموطأ بهذا الإسناد، وهو مأخوذ من حديثه الطويل.

حدثنا خلف بن قاسم: حدثنا أبو محمد، بكر بن عبد الرحمن بن

وحدثنا خلف حدثنا محمد بن أحمد بن المسور، وعبد الله بن عمر بن إسحاق بن يعمر، وأبو بكر محمد بن محمد بن إسماعيل، قالوا ،حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج، حدثنا الهيثم بن حبيب بن غزوان، حدثنا مالك، عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال أبو بكر الصديق: قال رسول الله عليه: « لا نورث، ما تركنا صدقة»، ولم يذكر معمر أبا بكر الصديق، وجعل الحديث لعمر عن النبي وكذلك رواه بشر بن عمر عن مالك وبشربن عمر ثقة.

حدثنا خلف بن قاسم: حدثنا أبو عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن سليمان، حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس: حدثنا محمد ابن المثنى، وحدثنا خلف: حدثنا العباس بن أحمد النحوي حدثنا محمد بن جعفر الكوفي، حدثنا يزيد بن سنان: أبو خالد، قالا: حدثنا بشر بن عمر الزهراني: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله عليه: « لا نورث ما تركنا صدقة ».

وقد حدثنا خلف، حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء بن حيوية، حدثنا محمد بن جعفر بن أعين سنة إحدى وسبعين ومائتين، حدثنا عمرو بن علي،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧/١٢) ومسلم (١٠٤/١٢) .

حدثنا بشر بن عمر بن الحكم، حدثنا مالك، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: قال عمر بن الخطاب لما توفي رسول الله ﷺ: قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ: « لا نورث، ما تركنا صدقة» قال ابن أعين: وهذا الحديث كتبته سنة ست وعشرين ومائتين.

وحدثنا عبد الوارث ووهب بن محمد قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن عبيد أبو عبد الرحمن بن أخي جويرية بن أسماء، قال حدثني جويرية عن مالك، بن أنس عن الزهري، أن مالك بن أوس بن الحدثان حدثه عن عمر بن الخطاب، عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله عليه: « لا نورث ما تركنا صدقة » وهذا هو الصواب إن شاء الله عن عمر عن أبي بكر، وإن كان معمر قد رواه عن الزهري فجعله عن عمر عن النبي عليه من عمر عن أبي بكر، والله أصحاب مالك، عن مالك، والصحيح فيه عندي عن عمر عن أبي بكر، والله أعلم.

وهذا الحديث مختصر، وتمامه كما ذكره الطحاوي قال: حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضي قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: «لما قبض رسول الله عليه واستخلف أبو بكر، خاصم العباس عليه إلى أبي بكر في أشياء تركها رسول الله عليه، فقال أبو بكر: شيء تركه رسول

الله عَلَيْ لم يحركه لا أحركه فلما استخلف عمر، اختصما إليه، فقال عمر: شيء تركه أبو بكر أني لأكره أن أحركه، فلما ولي عشمان اختصما إليه قال فسكت عثمان ونكس رأسه، قال ابن عباس: فخشيت أن يأخذه فضربت بيدي على منكبي العباس وقلت: يا أبتاه أقسمت عليك إلا سلمت لعلى قال: فسلمه لعلي»؛ فإن قال قائل: لو سلمت فاطمة، وعلى والعباس ذلك لقول أبي بكر، ما أتى علي والعباس في ذلك عمر بن الخطاب في خلافته، يسألانه ذلك. وقد علمت أنهما أتيا عمر يسألانه ذلك ثم أتيا عثمان بعد وذلك معلوم - قيل له: أما تشاجر على والعباس وإقبالهما إلى عمر فمشهور، لكنهما لم يسألا ذلك ميرانًا، وإنما سألا ذلك من عمر ليكون بأيديهما منه ما كان بيد رسول الله ﷺ، أيام حياته، ليعملا في ذلك بالذي كان رسول الله رَيَا الله وَ الله وَالله الله وَالله الله والله الله والله وا وكان رسول الله عَلَيْتُ يأخذ منه قوت عامه، ثم يجعل ما فضل في الكراع والسلاح: عدة في سبيل الله، وكذلك صنع أبو بكـر، رضي الله عنه، فأرادا عمر على ذلك، لأنه موضع يسوغ فيه الاختلاف، وأما الميراث والـــتمليك فلا يقوله أحد، إلا الروافض، وأما علماء المسلمين فعلى قـولين: أحدهما، وهو الأكثر، وعليه الجمهور، أن النبي رَيَا الله الله الله وما تركه صدقة، والآخر أن نبينا، ﷺ، لم يورث؛ لأنه خصه الله - عز وجل - بأن جعل ماله كله صدقة، زيادة في فضيلته كما خصه في النكاح بأشياء حرمها عليه، وأباحها لغيره، وأشياء أباحها له، وحرمها على غيره، وهذا القول قاله بعض أهل البصرة منهم ابن علية. وسائر علماء المسلمين على القول الأول.

وأما الروافض فليس قولهم مما يشتغل به، ولا يحكى مثله، لما فيه من الطعن على السلف، والمخالفة لسبيل المؤمنين.

وأما ما ذكرنا من قصة علي والعباس في ذلك مع عمر، فمحفوظ في غير ما حديث، من حديث الثقات. منها ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، قال حدثنا سهل بن بكار، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، قال: حدثني شيخ من قريش من بني تيم، قال، حدثني فلان وفلان، فعد ستة، أو سبعة، منهم عبد الله

بن الزبير، أنهم كانوا جلوسًا عند عمر بن الخطاب يومًا، فجماء العباس وعلي وقد ارتفعت أصواتهما يكادان يتلاحيان، فقال: مه! مه! لا تفعلا، قد علمت ما تقـول يا عباس: تقـول: ابن أخي ولي شطر المال، وقد علمت مـا تقول يا علي: تقول: ابنته امرأتي، ولها شطر المال، وهذا ما كان في يدي رسول الله عَلَيْتُهُ، قد رأينا ما كان يصنع فيه. وقال عمر: حدثني أبو بكر، وأحلف بالله إنه لصادق، إن نبي الله عَلَيْ قال: «الايموت نبي حتى يؤمه بعض أمنه». وحدثني أبو بكر، وأحلف بالله إنه لصادق، أن نبي الله عَلَيْ قال: «إن النبي عَلَيْ لا يورث، إنما ميراثه في سبيل الله، وفي فقراء المسلمين». هذا ما كان في يدي رسول الله ﷺ، قد رأينا كيف كان يصنع فيه، فوليه أبو بكر، فأحلف بالله لقد كان يعمل فيـه بما كان يعمل فيه رسول الله ﷺ، ووليـته بعده، وأحلف بالله، لقد جهدت أن أعمل فيه بما عمل فيه أبو بكر، وما عمل فيه رسول الله ﷺ، فإن شئتما وطابت نفس أحدكما للآخر دفعته إليه، على أن يعطيني ليعملن فيها بما عمل رسول الله ﷺ، قال: فخلوا أخذ على بيد العباس فخلا به، فعاء عباس فقال: قد طابت نفسي لابن أخي، فدفعه إليه، فلما كان الحول جاءا على مثل حالهما الأخرى، مرتفعة أصواتهما، فقال عمر: إنكما أتيتماني عام أول، فقلتما كنذا وكذا، وعدد عليهما كل شيء قال لهما في ذلك اليوم، فأمرتكما أن تطيب نفس أحدكما للآخر فادفعه إليه، فخلوتما، فأتيتني ياعباس: قد طابت نفسك لعلي، فجئتما إلي الآن، وأدركك ما أدرك الناس، فجئتما إليّ لترداه إليّ، فــلا والله أجعله في عنقي حــتى أجتمع أنا وأنتــما عند الله. وهذا خلاف رواية ابن عـباس، وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله فقـد بان بهذا الحديث ما ذكرنا من المعنى المطلوب، إنها ولاية ذلك المال، على تلك الحال، لا ميراث، ولا ملك، والآثار بمثل هذا كثيرة من حديث مالك وغيره.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، ووهب بن محمد، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: أرسل إلي عمر بعدما تعالى النهار، قال: فذهبت، فوجدته على سرير مفض إلى

رماله، قال: فقال لي حين دخلت عليه: يا مالك إنه قد دف علي ناس من قومك وقد أمرت فيهم برضخ، فخذه فاقسمه فيهم، قلت: يا أمير المؤمنين! لو أمرت غيري بذلك، قال، فقال: خذه، فجاء يرفأ، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان، وعبد الرحمن، وسعد، والزبير، قال: نعم، ايذن لهم، قال: فأذن لهم، فدخلوا عليه ثم جاء يرفأ فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في علمي، والعباس؟ قال: نعم! فأذن لـهما، فدخلا عـليه قال: فـقال العباس: يـا أمير المؤمنين! اقض بسيني وبين هذا، يعني علسيًّا، قال، فقال بعضهــم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بيـنهما وارحمهما، قال هالك بن أوس: يخيــل إليّ أنهما قدما أولئك النفر، لذلك، قال: فقال عمر: إيــه! قال: فأقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله عَلَيْهِ، قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم، ثم أقبل على علي والعباس، فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هـل تعلمان أن رسول الله وَالله عليه على: «لا نورث، ما تركنا صدقة» قالا: نعم، قال: فقال عمر: فإن الله تبارك وتعالى خص رسوله بخاصية لم يخص بها أحدًا من الناس، فقال: ﴿ وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الآية، وكان مما أفاء الله على رسوله بنو النضير، فو الله ما استأثر بها رسول الله ﷺ، عليكم ولا أخذها دونكم، فكان رسول الله عَلَيْة يأخذ منها نفقت ه سنة، أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي إسوة المال، فقال: ثم أقبل على أولئك الرهط، فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه . تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم قال ثم أقبل على على والعباس، فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تـقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، قال فلما توفي رسول الله ﷺ، قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال له أبو بكر: قال رسول الله عَلَيْكُ أنا لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، فوليها أبو بكر، فلما توفى أبو بكر، قِلت أنا ولي رسول الله ﷺ، وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها، ثم جئت أنت وهذا جميعا، وأمركما واحد، فسألتمانيها، فقلت إن شئتما أدفعها لكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها

كتاب الكلام

وحدثنا وهب وعبد الوارث: حدثنا قاسم: حدثنا أبو عبيدة بن أحمد حدثنا محمد بن علي بن داود، حدثنا سعيد بن داود، حدثنا مالك، فذكر مثله، وقال: قد أمرت فيهم برضخ فخذه وأقسمه بينهم، وقال فيه فقال أبو بكر: قال رسول الله عليه الا نورث: ما تركنا صدقة »، ثم ذكره بتمامه إلى آخره.

قال إسماعيل بن إسحاق: الذي تنازعا فيه عند عمر، ليس هو الميراث، لأنهم قد علموا أن رسول الله ﷺ، لا يورث، وإنما تنازعا في ولاية الصدقة، وتصريفها، لأن الميراث قد كان انقطع العلم به في حياة أبي بكر، وأما تسليم فاطمة رضى الله عنها.

 فإن قيل: ما معنى قول أبي بكر لفاطمة: بل، ورثه أهله؟ يعني رسول الله على وهو يقول: لا نورث، ما تركنا صدقة قيل له معناه على تصحيح الحديثين أنه لو تخلف رسول الله على شيئًا يورث لورثه أهله فكأنه قال: بل ورثه أهله إن كان خلف شيئًا وإن كان لم يتخلف شيئًا يورث، لأن ما تخلفه صدقة، راجعة في منافع المسلمين، من الكراع والسلاح، وغيرها فأي شيء يرث عنه أهله؟ وهو لم يخلف شيئًا، فإن قيل: فما معنى قول أبي بكر عن النبي، على الذي يقوم بعده "قيل له النبي، على قوله «للذي للست لام الملك، وإنما هي بمعنى إلى، كما قال الله عز وجل: ﴿ الحمد لله الذي هدانا لهذا إلى هذا، ألا ترى إلى قوله: ﴿ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ﴾ ومثله قوله عز وجل: ﴿ بأن ربك أوحى الها ﴾ معناه أوحى إليها. فكأنه قال: جعله إلى الذي بعده يقوم فيه بما يجب، على حسب ما قدمنا ذكره.

والأحاديث الصحاح، ولسان العرب كل ذلك يدل على ما ذكرنا.

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرجمن، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ،

قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، ومعمر، جميعًا، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب، قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله، خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح، في سبيل الله.

قال أبو عمر: اختلف العلماء في سهم رسول الله وسلام، وما كان له خاصة من صفاياه، وما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فأما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب فمذهبهما في ذلك ما قد تكرر ذكره في كتابنا هذا من أول الباب، وذلك الأخذ بظاهر هذا الحديث في أموال بني النضير، وفدك وخيبر، إن ذلك يسبل على حسب ما كان رسول الله وسلامية، يسبله في حياته كان ينفق منه على عياله، وعامله سنة، ثم يجعل باقيه عدة في سبيل الله، وعلى مذهب أبي بكر وعمر في ذلك جمهور أهل العلم، من أهل الحديث والرأي.

وأما عثمان بن عفان فكان يرى أن ذلك للقائم بأمور المسلمين، يصرفه فيما رأى من مصالح المسلمين، ولذلك أقطعه مروان، وفعل عشمان هذا ومذهبه، هو قول قتادة، والحسن: كانا يقولان في سهم ذي القربي، وسهم رسول الله على وصفاياه إن ذلك كان طعمة لرسول الله على من حجة من ذهب هذا المذهب صار لأولى الأمر بعده، ويشبه أن يكون من حجة من ذهب هذا المذهب حديث أبي الطفيل، ومثله إذا أطعم الله نبيًا طعمة فقبض فهي للذي يلي الأمر بعده، وقد ذكرنا تأويل هذا الحديث ومذهب راويه وهو أبو بكر رضي الله عنه، وكيف يسوغ لمسلم أن يظن بأبي بكر رضي الله عنه منع فاطمة ميراثها من أبيها؟ وهو يعلم بنقل الكافة، أن أبا بكر كان يعطي الأحمر والأسود حقوقهم، ولم يستأثر من مال الله لنفسه ولا لبنيه ولا لأحد من عشيرته بشيء وإنما أجراه مجرى الصدقة. أليس يستحيل في العقول أن يمنع فاطمة، ويسرده على سائر مجرى الصدقة. أليس يستحيل في العقول أن يمنع فاطمة، ويسرده على سائر المسلمين؟ وقد أمر بنيه أن يردوا ما زاد في ماله منذ ولي على المسلمين، وقال: إنما كان لنا من أموالهم ما أكلنا من طعامهم ولبسنا على ظهورنا من ثيابهم.

وروى أبو ضمرة: أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر لما حضرته الوفاة، قال لعائشة، ليس عند آل أبي بكر من هذا المال شيء، إلا هذه اللقمة والغلام الصيقل كان يعمل سيوف المسلمين، ويخدمنا فإذا مت فادفعيه إلى عمر، فلما مات، دفعته إلى عمر فقال عمر: رحمه الله رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده.

فإن قيل: فكيف سكن أزواج النبي عَلَيْق بعد وفاته في مساكنه ناللاتي تركهن رسول الله عَلَيْق فيها إن كن لم يرثنه؟ وكيف لم يخرجن عنها؟ قيل: إنما تركن في المساكن التي كن يسكنها في حياة رسول الله عَلَيْق، لأن ذلك كان من مؤنتهن. التي كان رسول الله عَلَيْق، استثناها لهن، كما استثنى لهن نفقتهن حين قال: «لايقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة أهلي، ومؤنة عاملي فهو صدقة».

وروى حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريسرة، عن أبي بكر أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: [لا نورث]،

ولكني أعول من كان رسول الله ﷺ، يعول، وأنفق على من كان رسول الله ﷺ، ينفق».

وروى الثوري، ومالك، وابن عيينة، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « لا يقتسم ورثتي دينارًا، ولا درهمًا، وما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤمنة عاملي، فهو صدقة ». وسيأتي ذكر هذا الحديث من رواية مالك، في باب أبي الزناد، من كتابنا هذا إن شاء الله.

قال أهل العلم: فمساكنهن كانت في معنى نفقاتهن، في إنها كانت مستثناة لهن بعد وفاته، مما كان له في حياته، قالوا ويدل على صحة ذلك إن مساكنهن لم يرثها عنهن ورثتهن، قالوا ولو كان ذلك ملكًا لهن، كان لا شك قد ورثه عنهن ورثتهن، قالوا: وفي ترك ورثتهن ذلك، دليل على أنها لم تكن لهن ملكًا، وإنما كان لهن سكناها حياتهن، فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الذي يعم المسلمين نفعه كما فعل ذلك في الذي كان لهن من النفقات في تركة رسول الله، على الله مضين لسبيلهن زيد إلى أصل المال، فصرف في منافع المسلمين مما يعم جميعهم نفعه.

وفي حديثنا المذكور في أول هذا الباب من الفقه تفسير لقول الله عز وجل ﴿ وورث سليمان داود ﴾ ، وعبارة عن قول الله - عز وجل - ، حاكيًا عن زكرياء ، ﴿ فهب لي من لدنك وليًا يرثني ويرث من آل يعقوب ﴾ ، وتخصيص للعموم في ذلك ، وأن سليمان لم يرث من داود مالاً خلفه داود بعده وإنما ورث منه الحكمة والعلم ، وكذلك ورث يحيى من آل يعقوب ، وهكذا قال أهل العلم بتأويل القرآن والسنة ، واستدلوا مع سنة رسول الله المذكورة ، بقول الله عز وجل ، ﴿ ولقد آتينا داود وسليمان علمًا ﴾ ، قال المفسرون : يعني علم التوراة ، والزبور ، والفقه في الدين ، وفصل القضاء ، وعلم كلام الطير والدواب ، ﴿ وقالا : الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ﴾ ، وورث سليمان داود وقال : يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل ﴿ وعلى هذا جماعة أهل العلم ، وسائر المسلمين ، إلا الروافض ، وكذلك قولهم وعلى هذا جماعة أهل العلم ، وسائر المسلمين ، إلا الروافض ، وكذلك قولهم

في ﴿ يرثني ويرث من آل يعقوب ﴾: لا يختلفون في ذلك، إلا ما روي عن الحسن إنه قال: يرثني مالي، ويرث من آل يعقوب النبوة والحكمة. والدليل على صحة ما قال علماء المسلمين في تأويل هاتين الآيتين ما ثبت عن النبي على أنه قال: ﴿إنا معاشر الأنبياء لا نُورث، ما تركنا صدقة》. وكل قول يخالفه قول رسول الله عَلَيْة ويدفعه، فهو مدفوع مهجور.

أخبرنا محمد: حدثنا علي بن عمر، قال: حدثنا القاضي أبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا عبد الله بن أمية النحاس، قال: قريء على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حدثنا أبو بكر، أنه سمع رسول الله عَلَيْ يقول: «إنا معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة».

حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا الحميدي قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله علي " إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي "، ومما يدلك على أنه أراد بقوله عز وجل: وورث سليمان داود، النبوة والعلم والسياسة، ولم يرد المال، لأنه لو أراد المال لم يقتض الخبر عن ذلك فائدة، لأنه معلوم أن الأبناء يرثون الآباء أموالهم، وليس معلومًا أن كل ابن يقوم مقام أبيه في الملك، والعلم، والنبوة.

وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء أهل الحجاز، وأهل حديث، من تجويز الأوقاف في الصدقات المحبسات، وأن للرجل أن يحبس ماله، ويوقفه على سبيل من سبل الخير، يجرى عليه من بعد وفاته وفيه جواز الصدقة بالشيء الذي لا يقف المتصدق على مبلغه، لأن تركته وعلى مبلغ ما تنتهي إليه وسنوضح ذلك في باب أبي الزناد إن شاء الله.

وفيه أيضًا دلالـة واضحة على اتخـاذ الأمـوال، واكتسـاب الـضياع وما

يسع الإنسان لنفسه، وعماله، وأهليهم، ونوائبهم، وما يفضل على الكفاية.

وفي ذلك رد على الصوفية، ومن ذهب مذهبهم في قطع الاكتساب المباح. وقد استدل بهذا الحديث قوم في أن للقاضي أن يقضي بعلمه، كما قضى أبو بكر في ذلك بما كان عنده من العلم. وهذا عندي محمله إذا كانت الجماعة حول القاضي والحاكم يعلمون ذلك، أو يعلمه منهم من أن احتيج إلى شهادته عند الإنكار كان في شهادته براءة وثبوت حجة، على المحكوم عليه. والله أعلم، لأن أبا بكر لم ينفرد بالحديث، بل سمعه معه عن النبي عليه بحماعة غيره، ولوانفرد به ما كان ذلك بضائر له، ولا قادح في معنى ما جاء به، لأنه علم لا يحتاج فيه القاضي إلى شهادة، ألا ترى أن القاضي إذا قضى بما علمه من الكتاب والسنة، ليس يحتاج فيه إلى شاهد ولا بينة أنه علم ذلك وقد تقدم في قولنا: إن في هذا الحديث أيضاً دلالة على قبول خبر الواحد العدل.

(۱۷۱/۱۸) ٢- مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على الله قال: « لا يقتسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي، فهو صدقة »(١).

قال أبو عمر: الرواية في هذا الحديث: يقتسم - برفع الميسم على الحبر، أي ليس يقتسم ورثتي دينارًا، لأني لا أتخلف دينارًا ولا درهمًا ولا شاة ولا بعيرًا. وهذا معنى حديث مسروق عن عائشة، وأن ما تخلف عقارًا يجري غلته على نسائه بعد مؤنة عامله، وقد بينا هذا في حديث ابن شهاب - والحمد لله.

وهكذا قال يحيى: دنانير، وتابعه ابن كنانة؛ وأما سائر رواة الموطأ، فيقولون دينارًا - وهو الصواب؛ لأن الواحد في هذا الموضع [أعم](٢) عند أهل اللغة، لأنه يقتضي الجنس والقليل والكثير؛ وعمن قال دينارًا من أصحاب مالك: ابن القاسم، وابن وهب، وابن نافع، وابن بكير، والقعنبي، وأبو مصعب، ومطرف، وهو المحفوظ في هذا الحديث؛ وكذلك قال ورقاء بن عمر، عن أبي الزناد - بإسناده؛ وقال ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد: «لا يقتسم ورثتي بعدي ميراثي، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، فهو صدقة ».

قال ابن عيينة: يقول لا أورث، وأما قوله مؤنة عاملي، فإنهم يقولون: أراد بعامله خادمه في حوائطه، وقيمه، ووكيله، وأجيره، ونحو هذا؛ وقد مضى القول في معاني هذا الحديث - مستوعبًا مبسوطًا ممهدًا واضحًا في باب ابن شهاب من كتابنا هذا، فلا معنى لإعادة ذلك ههنا، وبالله التوفيق (٣).

\* \* \* \* \*

أخرجه البخاري (٨/١٢) ومسلم (١١٧/١١).

<sup>(</sup>٢) كذا في : (ب) ،(حـ) ، (هـ) ووقع في المطبوع : [أهم] .

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث السابق.

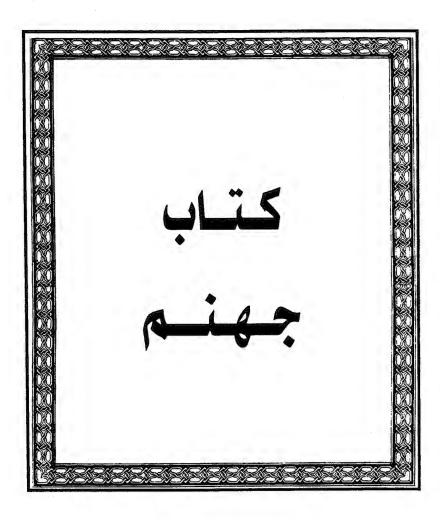





## ۱\_ باب ما جاء في صفة جهنم

(١٦٢/١٨) ١ – مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على الله عن أبي قال: « نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم. فقال يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءً »(١).

قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى القول، وفيه إباحة الخبر عن القيامة والآخرة، وحال النار - أجارنا الله - منها وزحزحنا عنها؛ وفيما نطق به القرآن من الخبر عن الآخرة والجنة والنار، ما فيه معتبر لأولي الأبصار.

حدثنا إبراهيم بن شاكر، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان، قال حدثنا أبو حدثنا سعيد بن عثمان، قال حدثنا أبو حدثنا سعيد بن عثمان، قال حدثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله، قال: "إن ناركم هذه ليست مثل نار جهنم [إن نار جهنم](٢) لاتنفع أحدًا، وإنها لما نزلت ضرب البحر بها مرتين، ولولا ذلك لم تنفع أحدًا».

وروى الفضيل بن دكين، عن أبي إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عون بن عبدالله، عن عبد الله، قال: «إن النار التي خلق [الله] (٣) منها الجان جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ٣٨٠) ومسلم (١٧/ ٢٦١) وزاد «كُلُهن مثل حرها» .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب) ، (حـ) . (هـ) سقطت من المطبوع .

<sup>(</sup>٣) زيادة سن : (هـ) .

وروى عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءً من النار، وهذه النار قد ضرب بها البحر حين أنزلت سبع مرات، ولولا ذلك ما انتفع بها».

وروى عبد الله بن [غير](١) [وسعيد بن عبيد](٢)، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن [سبيع](٣) بن الحارث، عن أنس بن مالك، قال: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءً من نار جهنم، ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين، ما انتفعتم بها، وإنها لتدعو الله - أن لا يعيدها في تلك النار أبدًا».

وروى زيد بن الحباب، عن محمد بن مسلم، عن ميسرة، عن سعيد بن المسيب، أن علي بن أبي طالب سأل رجلاً من اليهود - لم ير في اليهود مثله - عن النار الكبرى، فقال الحبر: «يبعث الله الربح الدبور على البحور فتعود نارًا، فهى النار الكبرى».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في : (هـ) وهو الصواب ووقع في المطبوع [نصيـر] وهو خطأأنظر ترجمة عبد الله بن نمير .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (هـ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في : (هـ) ووقع في المطبوع : [تبيع] .

## كتاب الصدقــة

## ١\_ باب الترغيب في الصدقة

قال أبو عمر: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك في الموطأ مرسلاً، وتابعه أكثر الرواة عن مالك على ذلك؛ وعن تابعه ابن القاسم، وابن وهب، ومطرف، وأبو المصعب، وجماعة؛ ورواه معن بن عيسى، ويحيى بن عبدالله ابن بكير، عن مالك، عن يحيى، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة مسنداً.

حدثناه عبد الرحمن بن يحيى، قال حدثنا الحسن بن الخضر، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال حدثنا علي بن شعيب، قال حدثنا معن بن عيسى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة - أن رسول الله عَلَيْهُ قال: من تصدق بصدقة - وذكر الحديث.

حدثنا أحمد بن محمد، قال حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا يحيى بن عمر، ويحيى بن أيوب، قالا حدثنا ابن بكير عن مالك.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا مطرف ابن عبد الرحمن، قال حدثنا ابن بكير، عن مالك، عن يحيى بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦/١٣) ومسلم (٧/ ١٣٧) من حديث أبي هريرة .

سعيد، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «من تصدق بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طيبًا، كان كأنما يضعها في كف الرحمن، فيربيها له كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه حتى يكون مثل الجبل».

قال أبو عمر: موطأ ابن بكير - عندنا - بهذين الإسنادين، قرأته على أبي عمر أحمد بن محمد بن أحمد، وعلى أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان - رحمهما الله - بالإسنادين المذكورين.

وأخبرناه أيضًا أبو القاسم خلف بن قاسم - رحمه الله - قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن رشيق، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز المؤدب، قال حدثنا ابن بكير؛ وهذا الحديث رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي الحبياب، عن أبي هريرة، عن النبي عليه وروي عن أبي هريرة من وجوه، وروته طائفة من الصحابة عن النبي عليه وهو حديث صحيح مجتمع على صحته؛ وفيه أن الله - عز وجل - إنما يقبل من الصدقات ما طاب كسبه وأريد به وجهه، والكسب الطيب: هو الحلال المحض أو المتشابه، فإن المتشابه عندنا في حيز الحلال بدلائل قد ذكرناها في غير هذا الكتاب، وللعلماء في المتشابه أقاويل، أشبهها - عندنا - من جهة النظر ما ذكرنا - وبالله توفيقنا.

ومعنى هذا الحديث يعضده قول الله - عز وجل -: ﴿ يمحق الله الربا ويربي الصدقات ﴾ ، قيل لبعض العلماء: إن الله قال: ﴿ يمحق الله الربا ﴾ ، وإنما نرى أصحاب الربا تنمي أموالهم ، فقال: إنما يمحق الله الربا حيث يربي الصدقات ويضعفها ، وذلك في القيامة إذا نظر العبد إلى أعماله فرآها ممحوقة ، أو مضاعفة كما قال .

روى وكيع عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: « إن العبد إذا تصدق بصدقة وضعت في كف الرحمن قبل أن تقع في كف السائل، قال: فيربيها كما يربي أحدكم فصيله أو فلوه، حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد »، ثم قرأ: ﴿ يمحق الله الربا ويربي الصدقات ﴾ .

وفي قول رسول الله ﷺ: « اتقوا النار ولو بشق تمرة »، دليل على عظيم فضل الصدقة.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: « ما أحسن عبد الصدقة إلا أحسن الله الخلافة على بنيه، وكان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وحفظ في يوم صدقته من كل عاهة أو آفة ».

وفي فضل الصدقات آثار كثيرة ومن طلب العلم للعمل وأراد به الله، فالقليل يكفيه - إن شاء الله.

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن بحير القاضي، قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، قال حدثنا الحكم بن يعلى، قال حدثنا عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن النبي عَلَيْ قال: "إن الصدقة لتطفىء عن أهلها حر القبور "(۱).

قال يزيد: وكان أبو الخير لا يخطيه يوم إلا تصدق فيه بكعكعة أو بصلة أو شيء.

وحدثنا خلف، حدثنا أحمد بن مطرف، حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا يونس ابن عبد الأعلى، حدثنا يحيى بن حسان، قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن علي بن حسين، قال: «دعوة المتصدق عليه للمتصدق لا ترد».

<sup>(</sup>١) في إسناده الحكم بن يعلى وهو متروك ذاهب الحديث .

<sup>(</sup>٢) في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف جداً .

(۱۹۷/۱) ۲- مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة، أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله يلاخلها، ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ قام أبو طلحة، فقال يا رسول الله إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي [إلي](۱) بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: فقال رسول الله على: «بخ[بخ](۲)، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعله في الأقربين. فقال أبو طلحة افعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة بين أقاربه، وبنى عمه »(۲).

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى وأكثر الرواة عن مالك في هذا الحديث، فقسمها أبو طلحة، وممن قال ذلك منهم، ابن القاسم، والقعنبي، في رواية علي بن عبد العزيز، وذكر إسماعيل بن إسحاق، هذا الحديث في كتابه المبسوط، عن القعنبي، بإسناده سواء. وقال في آخره، فقسمها رسول الله عني أقاربه وبني عمه.

قال أبو عمر: فأضاف القسمة إلى رسول الله على وأما قوله في أقاربه، وبني عمه، فمعلوم أنه أراد أقارب أبي طلحة، وبني عمه، وذلك محفوظ عند العلماء، لا يختلفون في ذلك. وأما إضافة القسمة إلى رسول الله عليه فهذا، وإن كان جائزًا في لسان العرب، أن يضاف الفعل إلى الآمر به، فإن ذلك ليس في رواية أكثر الرواة للموطأ، ولا يجيز مثل هذه العبارة أهل

<sup>(</sup>١) زيادة من : (أ) سقطت من المطبوع .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (أ) سقطت من المطبوع والذي في البخاري ومسلم : "بخ» واحدة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣/ ٣٨١)ومسلم (١١٦/٧).

الحديث، ولكنها رواية من روى ذلك، والله أعلم، والمعنى فيه بين، والحمد لله.

وروى هذا الحديث، عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: لما نزلت هذه الآية، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ، جاء أبو طلحة، ورسول الله على المنبر، قال: وكانت دار ابن جعفر، والدار التي تليها، إلى قصر ابن جديلة، حوائط لأبي طلحة، قال: وكان قصر ابن جديلة، حائطًا، لأبي طلحة، يقال لها بيرحاء. وكان النبي على المنبر، فقال: إن الله عز وجل، يقول فجاء أبو طلحة، ورسول الله على المنبر، فقال: إن الله عز وجل، يقول في كتابه، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ، وأن أحب أموالي إلي بيرحاء، فهي لله، ولرسوله، أرجو بره وذخره. اجعله يا رسول الله، حيث أرك الله ، فقال رسول الله ويلين : « بخ، ذلك يا أبا طلحة، مال رابح، قد قبلناه منك، ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين ». قال: فتصدق به أبو طلحة، على منك، ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين ». قال: فتصدق به أبو طلحة، على دوي رحمه، فكان منهم أبي بن كعب، وحسان بن ثابت، قال: فباع حسان نصيبه، من معاوية، فقيل له يا حسان، تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال، ألا أبيع نصيبه، من معاوية، فقيل له يا حسان، تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال، ألا أبيع ضاعًا من تمر، بصاع من دراهم.

وذكر الطحاوي، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا حميد، عن أنس، وأبي، عن ثمامة، عن أنس، وهذا لفظ حديثه، قال: قال أنس: كانت لأبي طلحة أرض، فجعلها لله عز وجل، فأتى النبي عليه فقال: « اجعلها في فقراء أقاربك » فجعلها لحسان، وأبي بن كعب ، قال أنس: وكان أقرب إليه منى.

وفي هذا الحديث من الفقه والعلم وجوه، فمنها أن الرجل الفاضل، العالم، قد يضاف إليه حب المال، وقد يضيفه هو إلى نفسه، وليس في ذلك نقيصة عليه، ولا على من أضاف ذلك إليه، إذا كان ذلك من وجه حله، وما أباح الله منه، وكان أبو طلحة من خيار أصحاب النبي عَلَيْكُ، وقد أخبر الله عز وجل عن الإنسان، أنه لحب الخير لشديد، قال المفسرون، الخير ها هنا، المال،

وفيه إباحة اتخاذ الجنات، والحوائط، وهي التي تعرف عندنا، بالمنى في الحواضر، وغيرها، وفيه إباحة دخول العلماء والفضلاء البساتين وما جانسها من الجنات والكروم، وغيرها طلبًا للراحة والتفرج، والنظر إلى ما يسلي النفس، وما يوجب شكر الله عز وجل على نعمه، وفيه ما يدل على إباحة كسب العقار، وفي ذلك رد لما روى عن ابن مسعود، أنه قال: « لا تتخذوا الضيعة، فترغبوا في الدنيا »، وفي كسب رسول الله عليه، العقار مما أفاء الله عليه من بني النضير، وفدك، وغيرها، وكسب الصحابة، رضي الله عنهم، من الأنصار والمهاجرين للأرضين، والحوائط، وكسب التابعين، بعدهم بإحسان لذلك، أكثر من أن يحصى.

ولا خلاف علمته، في أن كسب العقار مباح، إذا كان من حله، ولم يكن سبب ذل، وصغار، فإن ابن عمر، رضي الله عنه، كره كسب أرض الخراج، ولم ير شراءها، وقال: لا تجعل في عنقك صغارًا.

وفيه إباحة الشرب من ماء الصديق بغير إذنه، وماء الحوائط والجنات والدور عندنا، مملوك لأهله، لهم المنع منه، والتصرف فيه بالبيع وغيره، وسنذكر معنى نهيه، ﷺ، عن بيع الماء، وعن بيع فضل الماء، في باب أبي الرجال، محمد بن عبد الرحمن، عند قوله ﷺ: «لا يمنع نقع بئر»(١) إن شاء الله.

وإذا جاز الشرب من ماء الصديق، بغير إذنه، جاز الأكل من ثماره وطعامه، إذا علم أن نفس صاحبه تطيب له، لتفاهته ويسر مؤنته، ولما بينهما من المودة. وقد قال الله عز وجل: ﴿ أو صديقكم، ليس عليكم جناح، أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتًا ﴾. ذكر محمد بن ثور عن معمر قال: دخلت بيت قتادة، فأبصرت رطبًا، فجعلت آكله، فقال: ما هذا، قلت أبصرت رطبًا في بيتك، فأكلت، قال: أحسنت، قال الله عز وجل: ﴿ أو صديقكم ﴾. وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ﴿ أو صديقكم ﴾، قال: إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته، لم يكن بذلك بأس، قال معمر:

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب الأقضية باب القضاء في المياه حدث رقم (٣) .

ودخلت بيت قتادة، فقلت أأشرب من هذا الجب؟ لجب فيه ماء، فقال: أنت لنا صديق، قال معمر، وقال قتادة، عن عكرمة، قال: إذا ملك الرجل المفتاح، فهو خازن، فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير، قال: وأخبرنا معمر، عن منصور عن أبى وائل قال: كنا نغزو فنمر بالثمار، فنأكل منها.

قال أبو عمر: هذا على ما قلنا، والله أعلم، مما يعلم أن صاحبه تطيب به نفسه، وكان يسيرًا، لا يتشاح في مثله، وقد كان لهم في سفرهم ضيافة، مندوب إليها، وقد يكون هذا منها، وقد قال رسول الله على: «لا يحتلبن أحد، ماشية أحد إلا بإذنه » وقال: « لا يحل مال امريء مسلم، إلا بطيب نفسه». وسيأتي هذا المعنى، عهدًا في باب نافع عن ابن عمر إن شاء الله(١).

وفيه إباحة استعذاب الماء، وتفضيل بعضه على بعض، بما فضله الله عز وجل في خلقته، قال الله عز وجل: ﴿ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ﴾.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه كان يستعذب له الماء، من بير السقيا، وفي هذا المعنى، والله عُلَيْكُ كان يأتي المعنى، والله عُلَيْكُ كان يأتي بيرحاء، ويشرب من ماء فيها طيب، فوصفه بالطيب.

وفيه استعمال ظاهر الخطاب وعمومه، وأن الصحابة رضي الله عنهم، لم يفهموا من فحوى الخطاب غير ذلك، ألا ترى أن أبا طلحة، حين سمع، ولن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ، لم يحتج أن يقف حتى يرد عليه البيان، عن الشيء الذي يريد الله أن ينفق منه عبادة بآية أخرى، أو سنة مبينة لذلك. فإنهم يحبون أشياء كثيرة، وفي بدار أبي طلحة إلى استعمال ما وقع عليه معنى حبه في الإنفاق منه، دليل على استعماله معنى العموم، وما احتمل الاسم الظاهر منه، في أقل ذلك أو أكثره.

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب الاستئذان باب رقم (٦) حديث رقم (٣) .

وفي هذا رد على من أبى من استعمال العموم، لاحتماله التخصيص، وهذا أصل من أصول الفقه كبير، خالف فيه أهل الكوفة، أهل الحجاز، وهو مذكور في كتب الأصول بحججه ووجوهه، والحمد لله.

والاستدلال على ذلك بأن أبا طلحة، بدر مما يحب إلى حائطه، فأنفقه وجعله صدقة لله: استدلال صحيح، وكذلك فعل زيد بن حارثه، بدر مما يحب إلى فرس له، فجعلها صدقة لأن ذلك كله، داخل تحت عموم الآية.

ذكر أسد بن موسى، قال: حدثنا سفيان بن عينة، قال: حدثنا محمد بن المنكدر، قال: لما نزلت، ﴿ لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ﴾، قال زيد بن حارثة: اللهم إنك تعلم، إنه ليس لي مال أحب إلي من فرسي هذا، وكان له فرس يقال له سبل، فجاء به إلى النبي على فقال هذا في سبيل الله، فقال لأسامة بن زيد، اقبضه فكان زيدًا وجد من ذلك في نفسه، فقال رسول الله على إن الله قد قبلها منك ﴾.

ورواه حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار عن ابن المنكدر، مثله. وذكر الحسن ابن علي الحلواني، قال: حدثنا إسحاق بن منصور بن حيان، قال: حدثنا عاصم ابن محمد، عن أبيه، قال: دخل عبد الله بن عمر، على صفية بنت أبي عبيد، فقال لها، أشعرت أني أعطيت بنافع ألف دينار أعطاني به عبد الله بن جعفر، قالت فما تنتظر أن تبيع؟ قال: فهلا خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال هو حر لوجه الله، قال أظنه تأول قول الله عز وجل: ﴿لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون﴾.

وروينا عن الثوري، أنه بلغه، أن أم ولد الربيع بن [خثيم](١)، قالت: كان إذا جاء السائل يقول لي، يا فلانة أعطي السائل سكرًا، فإن الربيع يحب السكر، قال سفيان يتأول، ﴿ لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ﴾. حدثناه خلف بن أحمد، قال: خدثنا أحمد بن سعيد وأحمد بن مطرف، قالا: حدثنا

<sup>(</sup>١) كـذا في : (أ) وهو الصواب ووقع في المطبوع : [خشم] ولم أقف علي من اسمه الربيع بن خشم وإنما ابن خثيم .

سعيد بن عشمان، قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا المؤمل، قال: حدثنا سفيان، فذكره.

وقال الحسن رحمه الله، إنكم لا تنالون ما تحبون، إلا بترك ما تشتهون، ولاتدركون ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون.

وفيه أن لفظ الصدقة، يخرج الشيء المتصدق به عن ملك الذي يملكه، قبل أن يتصدق به، فإن أخرجها إلى مالك، وملكه إياها، استغنى بهذه اللفظة عن غيرها، ولم يكن له الرجوع في شيء منها، لأن لفظ الصدقة، يدل على أنه أراد الله بها معطيها، لما وعد الله ورسوله، على الصدقة، من جزيل الثواب، وما أريد به الله فلا رجوع فيه، وهذا مما أجمع المسلمون عليه.

وفي هذا حجة لمالك، في إجازته للموهوب له، والمتصدق عليه، المطالبة بالصدقة، وإن لم يحزها، حتى يحوزها، وتصح له، ما دام المتصدق أو الواهب حيًا، وإن لم تقبض، وغيره لا يجعل اللفظ بالصدقة، ولا بالهبة، شيئًا سواء كان لمعين، ولا لغير معين، حتى تقبض، وليس للموهوب له عندهم، ولا للمتصدق عليه، أن يطالب واهبها بإخراجها إليه، ولا يوجب عندهم لفظ الصدقة، أو الهبة من غير قبض حكمًا.

وممن ذهب إلى هذا، الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وسنذكر اختلافهم في هذا المعنى، وما شاكله من معاني الهبات، في باب ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، إن شاء الله، ونبين وجوه أقاويلهم، واعتلالهم، لمذاهبهم هناك، بحول الله وعونه، لا شريك له (۱).

وفي هذا الحديث دليل على أن الكلام، قد أوجب حكمًا، أقله المطالبة على ما قال مالك، للمعين الموهوب له. ومن طريق القياس، لولا الكلام المتقدم، ما كان القبض يدرى ما هو، وبالله التوفيق.

فإذا قال المتصدق، مالي هذا صدقة لله عز وجل، ولم يملكه أحداً، جاز

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب الأقضية باب «ما لايجوز من النحل» الحديث رقم (١) .

للإمام أن يصرفه، في أي سبيل من سبل الله شاء، غير أن الأفضل من ذلك أولى، هذا إذا لم يبن مراد المتصدق، فإن بان مراده، لم يتعد ذلك الوجه.

وفيه أن الصدقة على الأقارب من أفضل أعمال البر، لأن رسول الله ﷺ، لم يشر بذلك على أبي طلحة إلا وهو قد اختار ذلك له، ولا يختار له إلا الأفضل لامحالة، ومعلوم أن العتق من أفضل أعمال البر، وقد فضل رسول الله ﷺ، الصدقة على الأقارب على العتق.

حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدثنا حمزة بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال: حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق، عن بكير ابن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار، عن ميمونة، قالت: كانت لي جارية، فأعتقتها، فدخل علي رسول الله عليه فأخبرته، فقال: «أجرك الله، أما إنك لو أعطيتها [إخواتك](۱)، كان أعظم لأجرك». وروى مالك، هذا الحديث، عن ابن أبي صعصعة، لقريب من هذا المعنى، وقد ذكرناه في موضعه من كتابنا هذا(۱).

وقد قال رسول الله على النفقة على أزواجه ابن مسعود، وزينب الانصارية، حين أتتاه تسألانه عن النفقة على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما، هل يجزي ذلك عنهما من الصدقة، فقال رسول الله على الكما أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة»، وروى الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أمه، قالت: قال رسول الله على في الرحمن عن أمه، قيل في تأويل الكاشح، ها هنا القريب وقيل المبغض المعادي فإنه طوى كشحه على بغضه وعداوته، وهو الصحيح، والله أعلم.

وفيه إجازة تولي المتصدق قسم صدقته، وذلك عند أصحاب مالك، إذا كان منه إخراجًا لها عن ملكه، ويده، وتمليكًا لغيره.

<sup>(</sup>١) كذا في : (أ) ووقع في المطبوع : [إخوانك] .

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب الاستئذان باب رقم (٤) حديث رقم (١) وقد روي هذا الحديث من طريقين وفي كل منهما عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس كما تكلمنا عن هذا هنالك .

وفيه رد على من كره أكل الصدقة التطوع للغنى من غير مسئلة، لأن أقارب أبي طلحة، الذين قسم عليهم صدقته تلك، لم يبن لنا أنهم فقراء، ممن يحل لهم أخذ الصدقة المفروضة، وقد ذكر بعض أهل العلم، أن أبي بن كعب، كان من أيسر أهل المدينة، وهو أحد الذين قسم عليهم أبو طلحة صدقته هذه، وقد عارضه بعض مخالفيه، فزعم أن أبيًا كان فقيرًا، واحتج برواية من روى في هذا الحديث، فقسمها أبو طلحة بين فقراء أقاربه، وهي لفظة مختلف فيها، لا تثبت، وعلى أي وجه كان، فإن الصدقة التطوع جائز قبولها من غير مسئلة، لكل أحد، غنيًا كان أو فقيرًا، وإن كان التنزه عنها أفضل عند بعض العلماء. وسنبين وجوه هذا المعنى في باب زيد بن أسلم، من كتابنا هذا إن شاء الله(١).

وفيه دليل على صحة ما ذهب إليه فقهاء الحجازيين، حيث قالوا فيمن تصدق على رجل، أو على قوم بصدقة حبس، ذكر فيها أعقابهم، أو لم يذكر، ولم يجعل لها بعدهم مرجعًا، مثل أن يقول على المساكين، أو على ما لا يعدم وجوده، من صفات البر، فماتوا وانقرضوا - أنها ترجع حبسًا على أقرب الناس بالمحبس، يوم ترجع، لا يوم حبس، ألا ترى أن أبا طلحة إذ جعل حائطه ذاك صدقة لله، ولم يذكر وجهًا من الوجوه التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، أمره رسول الله عليهم، أن يجعلها في أقاربه، فكذلك كل صدقة لا يجعل لها وجه، ولا يذكر لها مرجع، تصرف على أقارب المتصدق، بدليل هذا الحديث، وهذا عند مالك، فيما لم يرد به صاحبه، حياة المتصدق عليه فإنه إذا أراد ذلك، فهي عنده العمرى، ومذهبه في العمرى، أنها على ملك صاحبها، ترجع إليه عند انقضاء عمر المعمر، أو إلى ورثته ميرانًا، وسنذكر قوله وقول غيره في العمرى عند ذكر الحديث فيها، في باب ابن شهاب، من كتابنا هذا، ونبين وجوه ذلك إن شاء الله عز وجل(٢).

وقد اختلف قـول مالك فـيمن قـال هذه الدار أو هذا الشيء حـبس على

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها حديث رقم (١) .

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب الأقضية باب القضاء في العمرى حديث رقم (١) .

فلان، أو على قوم، ولم يعقبهم، ولا جعل لها مرجعًا إلى المساكين، ونحوهم، فمرة قال ترجع ملكًا إلى ربها، إذا هلك المحبس عليه، كالعمرى، ومرة قال: لا ترجع إليه أبدًا وهو تحصيل مذهبه عند أهل المغرب من أصحابه، وحكوا عنه، نصوصًا فيمن حبس حبسًا، على نفر ما عاشوا فانقرضوا، فالحبس راجع إلى عصبة المحبس حبسًا، ولا يرجع إلى من حبسه، وإن كان حيًا، ويدخل النساء في الغلة معهم، والسكنى.

ولو تصدق بصدقة حبس على ولده، وولد ولده ولم يجعل له مرجعًا غير ذلك، فانقرض ولده، وولد ولده، إلا رجل واحد فأراد بيعه، فلا سبيل له إلى ذلك، فإذا انقرض، فهو حبس صدقة، على عصبة المحبس، لا يباع ولا يوهب.

وإذا انقرض أقرب الناس إليه، من عصبته، فإلى الذين يلونهم، فإذا انقرض كل من تمسه به رحم من عصبته، رجعت على ما عليه أحباس المسلمين، يجتهد الحاكم في وضع غلتها، وكرائها بعد صدقتها، ولا يباع ولا يورث، شيء من العقار، إذا أجرى عليه اسم الصدقة الحبس، ولفظ الولد في التحبيس يدخل فيه ولد الولد أبدًا، وكذلك لفظ البنات يدخل فيه بنات البنين أبدًا، إذا اجتمعوا، ولا يفضل الأعيان، إلا على قدر الحاجة، وليس ولد البنات من العقب، ولا من الولد، إذ ليسوا من العصبات، هذا كله تحصيل مذهب مالك وأصحابه إلا أن عن بعض البغداديين المالكيين خلاقًا، في بعض هذا، والحمد لله.

قال أحمد بن المعدل: قيل لمالك، فلو قال في صدقته، هذا حبس على فلان، هل تكون بذلك محبسة؟ قال: لا، لأنها لمن ليس بمجهول، وقد حبسها على فلان، فهي عمرى، لأنه أخبر أن تحبيسها غير ثابت ولا دائم، وأنه إلى غاية، قيل فلو قال هي صدقة محبسة، وفلان يأخذها ما عاش، قال إذا تكون محبسة، قال وكذلك لو قال لهم، هي صدقة على فلان، وهي محبسة.

والألفاظ التي بها ينقطع ملك الشيء عن ربه، ولا يعود إليـه أبدًا، عند

مالك وأصحابه، أن يقول: حبس صدقة، أو حبس لا يباع، أو حبس على أعقاب ومجهولين مثل الفقراء والمساكين، أو في سبيل الله، فإن هذا كله عندهم مؤبد، لايرجع ملكًا أبدًا.

وأما إذا قال سكنى، أو عمرى، أو حياة المحبس عليه، أو إلى أجل من الآجال، فإنها ترجع ملكًا إلى صاحبها، أو إلى ورثته، ولايكون حبسًا مؤبدًا، ومعنى قول مالك في أقرب الناس بالمحبس، يريد عصبته.

واختلف قوله، وكذلك اختلف أصحابه فيمن يدخل في ذلك من النساء، فقال ابن القاسم، كل من كان من النساء لو كان رجلاً، كان عصبة وارثاً، دخل في مرجع الحبس، ومن لم يكن منهن كذلك، فلا مدخل له فيه، وروى كذلك عن مالك، وقال ابن القاسم تدخل الأم في مرجع الحبس ولا تدخل الأخوات للأم، وقال ابن الماجشون: لا يدخل من النساء إلا من يرث فأما عمة أو ابنة عم أو ابنة أخ فلا. وروى أشهب عن مالك أن الأم لا تدخل في مرجع الحبس ولهم في هذا الباب اضطراب يطول ذكره.

وأما الشافعي فمذهب نحو مذهب مالك في مرجع الحبس خاصة، قال الشافعي: وإذا قال تصدقت بداري على قوم، أو على رجل، حي معروف يوم تصدق، أو قال صدقة موقوفة، أو قال صدقة مسبلة، فقد خرجت من ملكه، فلا تعود ميراثًا أبدًا.

قال: ولا يجوز أن يخرجها من ملكه، إلا إلى مالك منفعتها، يوم يخرجها إليه، وإن لم يسبلها على من بعدهم، كانت محرمة أبدًا، فإذا انقرض المتصدق بها عليه، كانت بحالها أبدًا، ورددناها إلى أقرب الناس بالذي تصدق بها، يوم ترجع، وهي على شرطه، من الأثرة والتقدمة، والتسوية بين أهل الغنى والحاجة، ومن إخراج من أخرج منها بصفة، أو رده إليها بصفة.

قال أبو عمر: قول الشافعي ولا يجوز أن يخرجها من ملكه، إلا إلى مالك منفعتها، معناه عندي أن يكون المحبس عليه موجود العين، ليس

[يجهل] (١) ، فإذا كان كذلك فجائز أن يتولاها له غيره، إذا أخرجها المحبس من يده، على أن الشافعي يجوز عنده في الأوقاف، من ترك القبض، ما لا يجوز في الهبات والصدقات المملوكات لأن الوقف عنده يجري مجرى العتق، يتم بالكلام دون القبض.

قال ويحرم على الموقف ملكه، كما يحرم عليه ملك رقبة العبد إذا أعتقه، إلا أنه جائز له أن يتولى صدقته وتكون بيده ليفرقها ويسبلها فيما أخرجها فيه، لأن عمر بن الخطاب لم يزل يلي صدقته فيما بلغنا، حتى قبضه الله، قال وكذلك على وفاطمة كانا يليان صدقاتهما.

قال أبو عمر: ليس هكذا مذهب مالك، بل مذهبه فيمن حبس أرضًا، أو دارًا، أو نخلاً، على المساكين، وكانت في يديه، يقوم بها ويكريها، ويقسمها في المساكين، حتى مات، والحبس في يديه، أنه ليس بحبس، ما لم يحزه غيره، وهو ميراث والربع عنده والحوائط والأرض، لا ينفذ حبسها ولا يتم حوزها، حتى يتولاه غير من حبسه، بخلاف الخيل، والسلاح، هذا تحصيل مذهبه، عند جماعة أصحابه.

وأما أحمد بن حنبل فإن عمر بن الحسين الخرقي، ذكر عنه، قال: إذا وقف وقفًا ومات الموقف عليه، ولم يجعل آخره للمساكين، ولم يبق ممن وقف عليه أحد، رجع إلى ورثة الواقف، في إحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى تكون وقفًا على أقرب عصبة الواقف.

وزعم بعض الناس أن في هذا الحديث ردًا على أبي حنيفة، وزفر، في إبطالهما الأحباس، وردهما الأوقاف، وليس كذلك، لأن هذا الحديث ليس فيه بيان الوقف، ويحتمل أن تكون صدقة أبي طلحة، صدقة تمليك للرقبة، بل الأغلب الظاهر من قوله فقسمها أبو طلحة بين أقاربه. وبني عمه أنه قسم رقبتها، وملكهم إياها، ابتغاء مرضات الله، وإذا كان ذلك كذلك، فلا خلاف

<sup>(</sup>١) كذا في : (أ) ووقع في المطبوع : [بحمل] .

بين أبي حنيفة، وزفر، وسائر العلماء، في جواز هذه الصدقة، إذا حل المتصدق عليه فيها، محل المتصدق، وكان له أن يبيع وينتفع، ويهب ويتصدق، ويصنع ما أحب.

وإنما أنكر أبو حنيفة وزفر، تحبيس الأصل على التمليك، وتسبيل الغلة والثمرة، وهي الأحباس المعروفة بالمدينة، وفيها تنازع العلماء، وأجازها الأكثر منهم، وقد قال بجوازها، أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، رجع أبو يوسف عن قول أبي حنيفة في ذلك، لما حدثه ابن علية، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أنه استأذن رسول الله عليه في أن يتصدق بسهمه من خيبر، فقال له رسول الله عليه: « احبس الأصل، وسبل الثمرة »، وهو حديث صحيح، وبه يحتج كل من أجاز الأحباس.

ذكر عيسى بن أبان، قال: أخبرت أنه لما بلغ أبا يوسف هذا الحديث عن ابن عون، لقى ابن علية فسأله عنه، فحدثه به عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي عَلَيْ فذكر الحديث.

ومن حجتهم أيضًا على جوازها حديث عمرو بن الحارث ابن أخي جويرية بنت الحارث، زوج النبي عَلَيْق، أن رسول الله عَلَيْق، مات وتخلف أرضًا موقوفة، وحديث أبي هريرة، وقد ذكرناه في كتاب بيان العلم، عن النبي عَلَيْق، أنه قال: «ينقطع عمل المرء بعده إلا من ثلاث، صدقة جارية بعده، وعلم ينتفع به غيره، وولد يدعو له».

فأما حديث ابن عون، فحدثناه عبد الوارث بن سفيان، وأحمد بن قاسم، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا أشهل بن حاتم، قال: حدثنا أبن عون، عن نافع عن أبن عمر، قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي عليه فاستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: « إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، إنه لا

يباع أصلها، ولايوهب، ولايورث، قال فتصدق بها في الفقراء والقرباء وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها، أن يأكل منها، بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير متأثل، أو متمول مالاً "(١).

وهذا الحديث يقولون إنه لم يروه عن نافع إلا ابن عون، وهو ثقة، لم يروه مالك ولاغيره، إلا أن مالكًا، قد روى عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب أن عمر ابن الخطاب، قال لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله عليه واستأمرته، أو نحو هذا، لرجعت عنها.

قال مالك: مخافة أن يعمل الناس بذلك، فرارًا من الحق، ولا يضعونها مواضعها، وليس هذا الحديث في أكثر الموطآت عن مالك، وممن رواه عنه، عبد الله ابن يوسف، وهذه الصدقة، هي صدقة عمر، المذكورة في حديث ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، والله أعلم.

وفي ابن عون هذا قال الشاعر:

وأما حديث عمرو بن الحارث فحدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا يوسف بن عدي قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث، قال: «ما ترك رسول الله ﷺ، دينارًا، ولا درهمًا، ولا عبدًا ولا أمة، إلا بغلته البيضاء، التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة في أبناء السبيل».

وحديث أبي هريرة، قد ذكرناه، من طرق في كتاب العلم، فهذه الآثار، وماأشبهها، مما لا مدخل للتأويل فيها، بها احتج من أجاز الأوقاف، وأما حديث أنس هذا، فمحتمل للتأويل الذي ذكرنا، والأغلب فيه عندنا ما وصفنا، والاحتجاج به في مرجع الحبس على أقارب المحبس، حبسًا، حسن قوي، وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١/ ١٢٤) .

قال أبو عـمــر: كـان مني هذا القول، قـبل أن أرى حــديث ابن أبي سلمة عن إسحاق، عن أنس هذا، وفيه فباع حسان نصيبه من معاوية، على ما ذكرناه، فيما تقدم ملحقًا، فعاد ما ظننا يقينًا، والحمد لله.

وأما قوله بنخ ذلك مال رابح، فإنه أراد مال رابح صاحبه ومعطيه، فحذف، وذلك معروف من كلام العرب، يقولون، مال رابح، ومتجر رابح، كما قالوا ليل نائم، أي ينام فيه، وهكذا رواه يحيى، مال رابح، من الربح، وتابعه على ذلك جماعة، ورواه ابن وهب وغيره بالياء المنقوطة باثنين من تحتها، وقال في تفسيره أنه يروح على صاحبه بالأجر العظيم، وحقيقته عند أهل المعرفة باللسان على أنه على النصب أي مال ذو ربح كما يقولون : هم ناصب، وعيشة راضية، أي هم ذو نصب وعيشة ذات رضى، وقال الأخفش أصله من الروحة، أي هو مال يروح عليك ثمره وخيره متى شئت، والأول أولى عندي والله أعلم.

قال أبو عـمــر: الأقارب الذين قسم أبو طلحة صدقته عليهم حسان بن ثابت، وأبي بن كعب .

أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد ابن بكر بن عبد السرزاق، قال: حدثنا موسى بن المساعيل، قال: حدثنا ما نزلت إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: «لما نزلت فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ، قال أبو طلحة، يا رسول الله أرى ربنا يسئلنا أموالنا، وإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بيرحا له، فقال رسول الله يسئلنا أموالنا، وإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بيرحا له، فقال رسول الله ويسئلنا أموالنا، وإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بيرحا له، فقال رسول الله ويسئلنا أموالنا، وإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بيرحا له، فقال رسول الله ويسئلنا أموالنا، وإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بيرحا له، فقال رسول الله ويسئلنا أموالنا، وإني أنها في قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت، وأبي بن كعب».

قال أبو داود وبلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصارى، أنه قال : أبو طلحة الأنصارى، زيد بن سهل، بن الأسود، بن حرام، بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار.

حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في حرام وهو الأب الثالث.

وأبى بن كعب، بن قـيس بن عتيك، بن زيد، بن معـاوية، بن عمرو، بن مالك، بن النجار. قال الأنصارى: بين أبى طلحة وأبى، ستة آباء.

قال : وعمرو بن مالك، يجمع حسان، وأبي بن كعب، وأبا طلحة.

قال أبو عمر: أما حسان، فيلقاه أبو طلحة، عند أبيه الثالث، وأما أبى فيلقاه أبو طلحة، عند أبيه السابع.

قال أبو عمر: وفي هذا أيضاً ما يقضى على القرابة، أنها ما كان في هذا العدد ونحوه، وما كان دونه، فهو أحرى أن يلحقه اسم القرابة(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود رقم (١٦٨٩) والحديث أخرجه مسلم (٧/ ١٩) .

(م/٢٩٤) ٣- مالك، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله على قال: « اعطوا السائل وإن جاء على فرس».

قال أبو عمر: لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافًا بين رواة مالك، وليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمت.

وفيه من الفقه، الحض على الصدقة. وفيه أن الفرس إذا كان صاحبه محتاجًا إليه، لا غنى به عنه لضعفه عن التصرف في معاشه على رجليه؛ فإن ملكه للفرس، لا يخرجه عن حد الفقر، لا يدخله في حكم الأغنياء الذين لا تحل لهم الصدقة.

وقد أطلق رسول الله ﷺ إعطاءه وإن جاء على فرس، ولم يقل من صدقة التطوع دون الصدقة الواجبة؛ فجائز أن يعطي من كل صدقة.

ومحمل الدار التي لا غنى لصاحبها عن سكناها، ولا فضل له فيها عما يحتاج إليه منها؛ والخادم الذي لا غنى به عنه، محمل الفرس؛ وهذا قول جمهور فقهاء الأمصار، وقد تقدم القول في ذلك في باب حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن الأسدي، من كتابنا هذا، فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا(١).

ويحتمل أن يكون عَلَيْهُ أراد بقوله في هذا الحديث، الحض على إعطاء السائل، وأن لايرد كائنًا من كان، إذا رضي لنفسه بالسؤال، إذ الأغلب من هذه الحال، أنها لاتكون إلا عن حاجة؛ ندبًا إلى نوافل الخير وصدقة التطوع، وفعل البر والإحسان بكل مستضعف، إذا لم يعلم أنه غني مستكثر بالسؤال؛ مع ما كان منه عَلَيْهُ من التغليظ في المسألة وكراهيتها. وقد تقدم هذا المعنى مجودًا، فلا وجه للإكثار فيه.

وقد روي معنى هذا الحديث مسندًا عن النبي ﷺ، من حديث الحسين بن على:

<sup>(</sup>١) انظر الباب رقم (٢) حديث رقم (٥) .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن مصعب بن محمد، عن يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت حسين، عن أبيها قال: قال رسول الله على الله على الله الله على فرس (١) .

وحدثني عبد الرحمن بن عبد الله، قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بمرو، قال حدثنا محمد بن يعقوب، حدثنا الأصم، قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان، قال حدثنا عبد الله بن عبد الملك، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة، عن النبي على قال: « لولا أن السوال يكذبون، ما أفلح من ردهم»(٢).

وقد روى عمر ابن راشد، عن مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: دخل رسول الله على الله على بلال، فوقف بالباب سائل فرده، فقال رسول الله على الله على السائل ما أفلح من رده ». وهذا حديث منكر، لا أصل له في حديث مالك ولايصح عنه.

ومما يشبه هذا المعنى، حديث موضوع أيضًا على مالك، وضعه محمد بن عبدالله، ويقال ابن عبد الرحمن بن بجير، عن أبيه، عن مالك:

<sup>(</sup>١) في إسناده يعلي بن أبي يحيى وهو مجهول .

<sup>(</sup>٢) أخرجه العقيلي في الضعفاء (٢/ ٢٧٥) في ترجمة عبد الله بن عبد الملك وقال منكر الحديث وقال : لايتابع عليه من جهة تشبت وفيه رواية من غير هذا الوجه بإسناد لين. أ،هم، وقد قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢٧/ ٤٠٤) أن هذا الحديث والذي قبله ليسا بالقويان :

المسكين الذي لا يسأل الناس، ولا يعلم به فيتصدق عليه»؛ قيل يا رسول الله: فما هؤلاء الذين يغشون بيوتنا؟ قال: «أولئك الغناة»، قيل: وما الغناة؟ قال: « الذين لا يتطهرون من جنابة، ولا يتوضئون لصلاة، ولايرون لأحد عليهم حقًا، ويرون حقهم على الناس واجبًا؛ وإذا قام الناس في جمعة أو فطر أو أضحى يسألون الله من فضله، قاموا يسألون الناس مما في أيديهم».

ومما وضع أيضًا على مالك مما يدخل في هذا الباب:

ما حدثناه خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن أحمد بن كامل، حدثنا عبيد الله بن محمد بن عطاء، حدثنا موسى بن محمد بن عطاء، حدثنا موسى بن محمد بن عطاء، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على الله على بابه». ورواه أيضًا سعيد بن موسى عن مالك، بإسناده مثله، وموسى بن محمد، وسعيد بن موسى، متروكان؛ والحديث موضوع. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

(٣٩/٥) ٤- مالك، عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جدته أنها قالت: قال رسول الله على قال: «يا نساء المؤمنات لاتحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقاً »(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تكرر هنا هذا الحديث حسب موضعه في الموطأ وقد تقدم في كتاب «صفة النبي ﷺ» باب رقم (۹) حديث رقم: (۷) فأنظر شرحه والتعليق عليه هنالك .

## ٧- باب ما جاء في التحفق عن المسئلة

۱۳ - مالك، عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليشي، عن أبي سعيد الخدري، أن ناسًا من الأنصار، سألوا رسول الله على فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده، قال: «ما يكون عندي من خير، فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر »(١)

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ، لم يختلف في شيء منه - فيما علمت.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عمر بن محمد بن القاسم، ومحمد بن أحمد بن كامل، ومحمد بن أحمد بن المسور، قالوا: حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن ناسًا من الأنصار، سألوا رسول الله على فأعطاهم، عن أبي سعيد الخدري، ثم سألوه، فأعطاهم، حتى إذا نفد ما فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ومن يستعفف يعفه عنده، قال: «ما يكون عندي من خير، فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يصبره الله، وماأعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر».

وأما قـوله: فلن أدخـر عنكم - فإنه يريد: لن أســـتره عنكم وأمنعكــموه، وأنفرد به دونكم، ونحو هذا.

وفي هذا الحديث ما كان عليه رسول الله عليه من السخاء والكرم، هذا إن كان عطاؤه ذلك من سهم، وما أفاء الله عليه، وإن يكن من مال الله، فحسبك وما عليه عليه عليه من إنفاذ أمر الله وإيثار طاعته، وقسمة مال الله بين عباده؛ وقد فاز من اقتدى به فوزًا عظيمًا. وفيه إعطاء السائل مرتين. وفيه الاعتذار إلى السائل. وفيه الحض على التعفف والاستغناء بالله من عباده والتصبر،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ ٣٩٢) ومسلم (٧/ ٢٠٤) .

وأن ذلك أفضل ما أعطيه الإنسان؛ وفي هذا كله نهي عن السؤال، وأمر بالقناعة والصبر؛ وقد مضى القول في السؤال وما يجوز منه وما لايجوز، ولمن يجوز ومتى يجوز – فيما سلف من كتابنا هذا – والحمد لله.

\* \* \*

(۲٤٧/١٥) ٢- مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على قال: وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: « اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى السائلة »(١).

قال أبو عمر: لا خلاف علمته في إسناد هذا الحديث ولفظه، واختلف فيه على أبوب، عن نافع؛ فرواه حماد بن زيد، وعبد الوارث، عن أبوب، عن نافع، عن ابن عمر فقال فيه: اليد العليا المتعففة.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد بن مسرهد، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليه اليد العليا خير من اليد العليا المتعففة، واليد السفلى السائلة »(٢).

قال أبو عمر: رواية مالك في قوله: اليد العليا المنفقة، أولى وأشبه بالأصول من قول من قال: المتعففة؛ بدليل حديث من طارق المحاربي، قال: قدمنا المدينة، فإذا رسول الله عليه قائم على المنبر يخطب الناس، ويقول: «يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك، أدناك». - ذكره النسوي، عن يوسف بن عيسى، عن الفضل بن موسى، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربي (٣).

وفي قوله؛ المنفقـة آداب، وفروض، وسنن، فمن الإنفاق فـرضًا الزكوات

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ ٣٤٦) ومسلم (٧/ ١٧٥) .

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في الفتح (۳٤٨/۳) في التعليق على رواية أيوب هذه وقد قرنها البخاري برواية مالك : "لم يسق البخاري متن طريق حماد عن أيوب وعطف عليه طريق مالك ، فربما أوهم أنهما سواء وليسا كذلك لما سنذكر عن أبي داود» ثم ذكره بعد ذلك "قال أبو داود: قال الأكثر عن حماد بن زيد : المنفقة وقال واحد المتعففة وكذا قال عبد الوارث عن أيوب» أ.هـ سنن أبي داود رقم (١٦٤٨) .

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (٥/ ٦١) وإسناده لا بأس به إلا أن الفضل بن موسى السيناني ربما أتى بمناكير وغرائب .

والكفارات، ونفقة البنين والآباء والزوجات، وما كان مثل ذلك من النفقات؛ ومن الإنفاق: سنة الأضاحي، وزكاة الفطر عند من رآها سنة لا فرضًا، وغير ذلك كثير، والتطوع كله أدب وسنة مندوب إليها؛ قال رسول الله ﷺ: «كل معرف صدقة».

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أشعث، عن أبيه، عن رجل من بني يربوع، قال: بينا رسول الله عليه يخطب الناس فسمعه يقول: « يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك».

ومثله حديث عطية السعدي، ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن عروة بن محمد بن عطية السعدي، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله عليه: « اليد العليا المعطية ».

ومثله حديث أبي الأحوص، عن أبيه: مالك بن نضلة، قال: قال رسول الله عليه: « الأبدي ثلاثة: يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى؛ اعط الفضل ولاتعجز عن نفسك ». - ذكره أبو داود، عن أحمد بن حنبل، قال حدثنا عبيدة بن حميد، قال حدثنا أبو الزعراء، عن أبي الأحوص (١)؛ وهذه الآثار كلها تدل على صحة ما نقل مالك من قوله: واليد العليا المنفقة، ولم يقل المتعففة؛ لأن العلو في الإعطاء لا في التعفف، وقد بان في هذه الآثار ما ذكرنا - وبالله التوفيق.

حدثنا أحمد بن أبي سليمان، حدثنا على بن محمد بن مسرور، قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان، حدثنا سحنون بن سعيد، حدثنا ابن وهب، قال أخبرني حيوة بن شريح، وابن لهيعة، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت القعقاع بن حكيم يحدث عن عبد الله بن عمر، أن عبد العزيز بن مروان كتب

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (١٦٤٩) وإسناده لا بأس به عبيده بن حميد تكلم فيه ولكن بدرجة لا تسقط الاحتجاج بحديثه وأبي الأحـوص احتج به مسلم وذكر البخاري في تاريخه سماعه من أبيه .

إليه: أن ارفع إليّ حاجتك، فكتب إليه عبد الله بن عمر يقول: إني سمعت رسول الله ﷺ يـقول: «اليـد العليا خير من اليـد السفلى، وابدأ بمن تـعول». وإني لاأحسب اليد العليا إلا المعطية، ولا السفلى إلا السائلة؛ وإني غير سائلك شيئًا ولا رادًا رزقًا ساقه الله إليّ منك – والسلام (١).

وقد روي عن النبي ﷺ: « اليد العليا خير من اليد السفلي» - جماعة من أصحابه، منهم: حكيم بن حزام، وأبو هريرة، وهي آثار صحاح كلها.

وفي هذا الحديث من الفقه إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح مما يكون موعظة أو علمًا أو قربة - إلى الله - عز وجل. وفيه الحض على الاكتساب والإنفاق.

ومعلوم أن الإنفاق لايكون إلا مع الاكتساب، وهذا كله [مقيد] (٢) بقوله وعليه المسالة «أجملوا في الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم». وفيه ذم المسألة وعيبها، ويقتضي ذلك حمد اليأس، وذم الطمع فيما في أيدي الناس.

ذكر عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن حميد الأعرج، عن عكرمة بن خالد، أن سعدًا قال لابنه حين حضره الموت: «يابني إنك لن تلقى أحدًا هو لك أنصح مني؛ إذا أردت أن تصلي، فأحسن وضوءك، ثم صل صلاة لا ترى أنك تصلي بعدها؛ وإياك والطمع، فإنه فقر حاضر؛ وعليك بالياس، فإنه الغنى؛ وإياك ومايعتذر منه من العمل والقول، ثم اعمل ما بدا لك».

وروى العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه باب فقر؛ « لا يفتح إنسان على نفسه باب مسألة، إلا فتح الله عليه باب فقر؛

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حجر في الفتح (٣٤٨/٣) وعزاه لكتاب الصحابة للعسكري ولم يسق سنده وقال بإسناد فيه انقطاع ولا أدري أهو من طريق القعقاع بن حكيم أم لا والقعقاع تكلموا في عدم سماعه لأبي هريرة ولم يتكلموا علي سماعه من بن عمر وقد جعله ابن خياط في الطبقة الثانية من الطبقات التي بعد الصحابة فسماعه من ابن عمر بعيد كما أن ابن حجر جعله في الطبقة الرابعة فالأقرب إلي أن الحديث منقطع.

<sup>(</sup>٢) كذا في : (و) ووقع في المطبوع : [مفيد] بالفاء .

ولأن يأخذ الرجل حبلاً فيعمد إلى الجبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه، خير له من أن يسأل الناس معطي أو ممنوعًا »(١).

وقد روي معنى قول سعد المذكور في هذا الباب - مرفوعًا عن النبي وقل مدثناه سلمة بن سلمة بن حفص، قال حدثنا علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المعروف بالدارقطني الحافظ - إملاء بمصر سنة ست وخمسين وثلاثمائة، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا الحسن ابن راشد بن عبد ربه الواسطي، قال حدثني أبي -راشد بن عبد ربه -، قال حدثنا نافع، عن ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبي وقل فقال: يا رسول الله، حدثني حديثًا واجعله مذكرًا [لي]؛ قال: «صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ وعليك باليأس مما في أيدي الناس تعش غنيًا، وإياك وما يعتذر منه »(٢).

وقد مضى فيما يجوز من السوال ومن يجوز له، ما فيه كفاية في باب زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ وسيأتــي تمام هذا الباب بما فيه من الآثار في باب أبى الزناد - إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد (۲/۸۱) وفي إسناده الدراوردي وهو سئ الحفظ جداً وأخرجه أيضاً (۱۹۳/۱) من حديث عبد الرحمن بن عوف الشطر الأول منه من طريق عمر بن أبي سلمة عن قاص أهل فلسطين عنه وفيه جهالة هذا القاص وعمر بن أبي سلمة متكلم فيه وأخرجه أيضاً (۲۳۱/۶) من حديث أبي كبشة الأنحاري من طريق يونس بن خباب عن أبي البختري عنه ويونس قال عنه البخاري منكر الحديث وأبو البختري كثير الإرسال أما الشطرة الثانية فهي صحيحة متفق عليها وستأتي من حديث مالك رقم (٤) في هذا الباب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين ٥٠٦٩) من طريق البغوي ثنا الحسن بن علي الواسطي ثنا أبي علي بن راشد أخبرني أبي راشد بن عبد الله عن نافع مثله وراشد وابنه لم أقف لهما على ترجمة والحديث أخرجه أيضا الحاكم (٣٢٦/٤) والأصبهاني في الترغيب رقم (٧٠١) من حديث سعد بن أبي وقاص وفي إسناده محمد بن أبي حميد قال عنه البخاري: ذاهب الحديث منكر الحديث لا أروي عنه شئ.

قال أبو عمر: لا خلاف علمته بين رواة الموطأ عن مالك، في إرسال هذا الحديث هكذا، وهو حديث يتصل من وجوه ثابتة عن النبي ﷺ من حديث زيد ابن أسلم عن أبيه عن عمر، ومن غير ما وجه عن عمر.

وفيه أن يهدي الكبير إلى الصغير، والجليل إلى من هو دونه. وأن يهدي القليل المال، إلى من هو أكثر منه مالاً، وفيه أنه لاينبغي لأحد أن يرد الهدية إذا علم طيب مكسبها، لأن قوله على لاحر لم رددته؟ كان إنكارًا منه لفعله. وفيه استعمال العموم في الأخبار والأوامر، ألا ترى أن عمر استعمل ما سمع من النبي على : قوله خير لأحدكم أن لا يأخذ من أحد شيئًا - على عمومه، ولم توجب عنده اللغة في الخطاب غير ذلك؛ ولم ينكر ذلك عليه رسول الله ولم ين له مراده منه. وفيه أن العموم جائز عليه التخصيص. وفيه كراهية السؤال على كل حال.

وقد قدمنا ذكر الآثار فيمن تحل له المسألة، ومن لا تحل له في كتابنا هذا؛ فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا.

وقد يحتمل أن يكون قوله في هذا الحديث: بعث رسول الله ﷺ إلى عمر بعطاء. أي مما كان يقسمه من الفيء على سبيل الأعطية، وهو بعيد؛ لأن أول من فرض الأعطية عمر بن الخطاب. ويستحيل أيضًا أن يرد نصيبه من الفيء، ويقول فيه ذلك القول لمن تدبره.

والوجه عندي أنهـا عطية على وجه الـهبة والهديـة والصلة، – والله تعالى أعلم.

وفي الحديث أيضًا أن الواجب قبول كل رزق يسوقه الله عز وجل إلى العبد على أي حال كان، ما لم يكن حرامًا بينا:

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا علي بن محمد، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا سحنون بن سعيد، حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أن رسول الله على كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله عن هو أفقر إليه مني، فقال له رسول الله على: «خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك »(۱). قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدًا شيئًا، ولايرد شيئًا أعطيه.

وفيه ما كان عليه عمر - رحمه الله - من البدار إلى طاعة رسول الله عَلَيْق، التي فيها طاعة الله؛ ألا ترى إلى قوله: والله لا أسأل أحدًا، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. وهكذا يلزم من جهل شيئًا، الانقياد إلى العلم واستعماله:

حدثني سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أرسل إلى رسول الله على الله على أن ترد ما أرسلت به إليك » قال: قلت يا رسول الله، قلت لي: أن خيرًا لك أن لاتأخذ من الناس، قال: « إنما ذلك أن تسأل الناس؛ وما جاءك من غير مسألة، فإنما هو رزق رزقكه الله ».

أخرجه مسلم (٧/ ١٩٠).

وحدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أحمد ابن شعيب، قال: حدثنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا الحكم بن نافع، قال: حدثنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله علي يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني؛ حتى أعطاني مرة مالاً، فقلت: أعطه أفقر إليه مني؛ فقال: «خذه فتموله وتصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك»(١).

أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا البهلول بن راشد، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان رسول الله عليني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني؛ حتى أعطاني مرة مالاً، فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني؛ فقال رسول الله علينية: «خذه، وما جآك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه »(٢).

وعند ابن شهاب في هذا الحديث، إسناد آخر عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزيز، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر بن الخطاب، عن النبي عَلَيْهُ بعناه سواء (٣).

روى هذا الحديث بهذا الإسناد عنه جماعة من أصحابه، منهم: الزبيدي، ومعمر، وابن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة؛ ويقولون: إن ابن عيينة إنما سمعه من معمر، وعنه يرويه. وقيل لمالك: الحديث الذي أتى: ما جاءك من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله، أفيه رخصة؟ قال: نعم، قيل: فمن أعطي شيئًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۹/۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣/ ١٦٠) .

ووصل به؟ قال: تركه أحب إليّ وأفـضل - إن كان له عنه غنى؛ إلا أن يخاف على نفسه الجوع وهو محتاج، فلا أرى به بأسًا.

وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: «ما أحد من الناس يهدي إلي هدية، إلا قبلتها؛ وأما أن أسأل، فلم أكن لأسأل.».

أخبرني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر، قال: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل يسأل عن قول النبي عنه: «ما أتاك من غير مسألة ولا إشراف»، أي الإشراف أراد؟ فقال: أن تستشرف وتقول: لعله يبعث إلي بقلبك. قيل له: وإن لم يتعرض؟ قال: نعم، إنما هو بالقلب. قيل له: هذا بشديد، قال: وإن كان شديداً فهو هكذا. قيل له: فإن كان رجل لم يعودني أن يرسل إلي شيئًا، إلا أنه قد عرض بقلبي فقلت عسى أن يبعث إلي شيئًا؟ فقال: هذا إشراف. فأما إذا جاءك من غير أن تحسبه ولاخطر على قلبك، فهذا الآن ليس فيه إشراف؛ قلت له: فلو عرض بقلبه: لو بعث إليه، فبعث إليه؛ أيلزمه أن يرده؟ قال: لاأدري ما يلزمه؟ ولكن له حينئذ أن يرده. قلت له: وليس عليه واجب أن يرده؟ قال: لا، ثم قال: إن الشأن أنه إذا جاءه من غير مسألة ولا إشراف، كان عليه أن يأخذ بقول النبي عنه إشراف ولا مسألة - أن يرد؛ ينبغي له أن يأخذ، ويضيق عليه إذا كان عن غير إشراف ولا مسألة - أن يرد؛ فهو جائز، فلو سأل، لم يكن له أن يأخذ؛ وضاق عليه ذلك بالمسألة - لذا لم تحل له.

قال أبو عسر: الإشراف في اللغة: رفع الرأس إلى المطموع عنده والمطموع فيه، وأن يهش الإنسان ويتعرض<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال صاحب لسان العرب مادة شرف بعد ذكر هذا الحديث: قال شمر : غير مشرف له: ماتشرف عليه وتحدث به نفسك وتتمناه وأنشد:

لقد علمتُ وما الإشراف من طمعي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني وقال : التشرف للشئ التطلع والنظر إليه وحديث النفس وتوقعة وقال ابن الأعرابي الأشراف : الحرص أ.ه. . وأنظر مادة شرف هنالك للإستزادة .

وما قاله أحمد بن حنبل - رحمه الله - في تأويل الإشراف تضييق وتشديد، وهو - عندي - بعيد؛ لأن الله تبارك وتعالى تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها، ما لم ينطق به لسان، أو تعمله جارحة؛ وما اعتقده القلب من المعاصي - ما خلا الكفر - فليس بشيء، حتى يعمل به؛ وخطرات النفوس متجاوز عنها - بإجماع - والحمد لله(١).

حدثنا خلف بن القاسم الحافظ، أخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ، حدثنا عبد الوهاب بن سعد الحمراوي، حدثنا أحمد بن أبي يحيى الحضرمي، حدثنا صالح بن محمد السلولي، حدثنا خالد بن نجيح، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي علي قال: «الهدية رزق من رزق الله، فمن أهدي له فليقبله ولايرده، وليعطه خيراً منه وليكافيء» (٢).

قال أبو عمر: المكافأة الاستواء والاعتدال، ومنه قوله: شاتان مكافأتان، أي معتدلتان أو مثلان، والله أعلم.

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان، قال: حدثنا أحمد بن سليمان الحريري، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن عبد اللك، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: « من عرض له شيء من الرزق من غير أن يسأله فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه» (٣).

<sup>(</sup>١) ليس في هذا حـجة على أحمـد - رحمـه الله - فهـولم يقل سيحـاسب على هذا الإشراف ولم يمنعه من أخذه وإنما قال له أن يرده تبعأ للأولى .

<sup>(</sup>٢) في إسناده خالد بن نجيح : منكر الحديث متهم بالوضع كذبه أبو حاتم .

<sup>(</sup>٣) في الإسناد عنعنة قـتادة وهو يدلس ولم أري فيـمن روى عنه قتـادة من اسمه عـبد الملك وفي الرواة عن أبي هريرة عـبد الملك بن يسـار ولايعلم راوياً عنه سوى أخـيه سليمـان وعبد الملك بن أبي بكر وحديثه عن أبي هـريرة مرسل والحديث أخـرجه أحمد (٢/ ٤٩٠ /٣٢٣) من طريق همام عن قتادة به .

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا عبد الحميد بن أحمد، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء، قال: حدثنا أحمد ابن الحجاج، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرني معقل بن عبيد الله، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، قال قال أبو الدرداء: "إذا أخوك أعطاك شيئًا فاقبله منه، فإن كانت لك فيه حاجة، فاستمتع به؛ وإن كنت غنيًا عنه، فتصدق به، ولاتنفس على أخيك أن يأجره الله فيك».

قال أبو بكر: وأخبرنا سعيد بن عفير، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن زياد بن نعيم، أنه حدثه عن ابن أبي شريح، عن عبد الله بن عمرو قال: «ما يمنع أحدكم إذا أتاه الله برزق لم يسأله ولم يستشرف له أن يقبله؟ إن كان غنيًا، أجر فيه أخيه؛ وإن كان محتاجًا، كان رزقًا قسمه الله له».

قال: وحدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن عشمان بن حيان، قال: سمعت أبا الدرداء يقول: «إن أحدكم يقول: اللهم ارزقني - وقد علم أن الله لا يخلق له دينارًا ولا درهمًا، وإنما يرزق بعضكم من بعض؛ فإذا أعطى أحدكم شيئًا، فليقبله؛ فإن كان عنه غنيًا، فليضعه في أهل الحاجة من إخوانه؛ وإن كان إليه فقيرًا، فليستعن به على حاجته، ولايرد على الله رزقه الذي رزقه».

قرأت على خلف بن أحمد أن أحمد بن مطرف حدثهم قال: حدثنا محمد بن عمر بن لبابة، وأيوب بن سليمان أبو صالح، قالا: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن خالد بن عدي الجهني، أن رسول الله علي قال: « من جاءه من أخيه معروف من غير سؤال ولا إشراف نفس، فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ».

وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال:

حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، وحيوة بن شريح، عن أبي الأسود، أنه أخبرهما أن بكير بن الأشج، أخبره أن بسر بن سعيد، أخبره عن خالد ابن عدي الجهني، قال: سمعت رسول الله يقول: « من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة، فليقبله ولايرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ».

وروى الليث بن سعد هذا الحديث عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن ابن الساعدي. ورواية أبي الأسود أصح - إن شاء الله، وبالله التوفيق.

als als als

(١٨/ ٣٢) ٤ – مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على الله عن الل

قال أبو عسر: هكذا في جل الموطآت ليأخذ، وروايته لابن نافع عن مالك: لأن يأخذ، وكذلك رواه معن بن عيسى، عن مالك - وهو المراد والمقصد، والمعنى مفهوم - والحمد الله.

حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية؛ وحدثنا عبد الرحمن ابن يحيى، قال حدثنا الحسن بن الخضر الأسيوطي، قالا حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا على بن شعيب، قال حدثنا معن، قال حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلاً أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه».

في هذا الحديث كراهية السؤال لكل من فيه طاقة على السعي والاكتساب، وفيه ذم المسألة، وحمد المعالجة والسعي والتحرف في المعيشة؛ وقد وردت أحاديث عن النبي عَلَيْة في ذم المسألة كثيرة صحاح، فيها شفاء لمن تدبرها ووقف على معانيها؛ وهي تفسر معنى هذا الباب، وتوضح المراد من حديثه - والله الموفق للصواب.

فمما يخرج في هذا الباب، قوله ﷺ: « اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة». وقيل: المتعففة على حسبما ذكرنا من ذلك في باب نافع من كتابنا هذا؛ واليد السفلى السائلة، وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في باب نافع، فلا وجه لإعادة ذلك ههنا(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ ٣٩٢) .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم (٢) من هذا الباب .

أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا أبو داود، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا عبيد – مولى عبد الرحمن بن أزهر أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عليه: «لأن يحترم أحدكم بحزمة حطب فيحملها على ظهره فيبيعها، خير له من أن يسأل رجلاً فيعطيه أو يمنعه»(١)

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن داود، قال حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاري، عن سمرة، عن النبي على قال: «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدًا »(٢).

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا حمزة بن محمد، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب بن الليث، عن الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، قال: سمعت حمزة بن عبد الله يقول: قال رسول الله عليه: « ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم» (٣).

أخبرنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معن، عن عبد الله بن مسلم - أخي الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، أن النبي على قال: « لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، وليس في وجهه مزعة لحم».

أخرجه مسلم (٧/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١٦٣٩) وعبد الملك بن عمير قال عنه أحمد مضطرب الحديث جداً وضعفه جداً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٩٦/٣) ومسلم (٧/ ١٨٣) .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر ابن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي، أن الفراسي قال لرسول الله عليه عليه الله الشارية قال: «لا، وإن كنت سائلاً – لابد – فاسأل الصالحين»(١).

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي أدريس الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني، قال حدثني الحبيب الأمين - أما هو إلي فحبيب، وأما هو عندي فأمين -: عوف بن مالك، قال: كنا عند رسول الله عليه سبعة أو ثمانية أو تسعة. فقال: ألا تبايعون رسول الله عليه وكنا حديث عهد ببيعته -؟ قلنا: قد بايعناك - قالها ثلاثًا، فبسطنا أيدينا فبايعناه؛ قال قائل: يا رسول الله، إنا قد بايعناك - فعلام نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وتصلوا الصلوات الخمس، وتسمعوا وتطبعوا - وأسر كلمة خفية - قال: لا تسألوا الناس شيئًا». - قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يسأل أحدًا يناوله إياه (٢).

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة، عن داود، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثني أبي، قال حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي العالية، عن ثوبان مولى رسول الله عليه قال: قال رسول الله عليه العالية: « من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئًا - وأتكفل له بالجنة؟ » فقال ثوبان: أنا، فكان لا سأل أحدًا شئًا (٣).

أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا أحمد

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٤٦) ومسلم بن مخشى وابن الفراسي مجهولا الحال .

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷/ ۱۸۵) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٦٤٣) ولا أدري أسمع أبو عالية من ثوبان أم لا فإنه عرف بالإرسال.

بن شعيب، قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، قال حدثنا أمية بن خالد، قال حدثنا شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن عبد الله بن خليفة، عن عائذ بن عمرو، أن رجلاً أتى النبي عليه فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب، قال: قال رسول الله عليه الله عليه السؤال، ما مشي أحد إلى أحد يسأله شيئًا »(١).

قال أبو عمر: السؤال لايجوز لمن فيه منة وقوة وأدنى حيلة في المعيشة، إلا أن يسأل ذا سلطان، لأن له عنده حقًا في بيت المال وإن لم يتعين؛ أو يسأل في أمر لابد له منه من حمالة يتحملها، أو دين أدانه في واجب أو مباح، يسأل من يعرف أن كسبه لا بأس به وهم الصالحون الذين قصد إليهم في حديث الفراسي المذكور في هذا الباب - والله أعلم.

وفي حديث قبيصة بن المخارق ثلاثة وجوه، وفي حديث أنس أيضًا ثلاثة وجوه تحل فيها المسألة، لاينبغي أن تتعدى إلا إلى ما ذكرنا في حديث سمرة – والله أعلم.

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا علي بن محمد، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا سحنون بن سعيد، حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله عليه « ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم ».

<sup>(</sup>١) في إسناده عبد الله بن خليفة وهو مجهول والحديث أخرجه النسائي (٩٤/٥) .

«المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو ينزل به أمر لايجد منه بدًا ».

ورواه الشوري وأبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير - بإسناده - مثله سواء.

وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رباب، قال حدثنا كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال، تحملت حمالة فأتيت النبي على فقال: « أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة وآمر لك بها ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيبها ثم يمسك؛ ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش؛ ورجل أصابته فاقة حتى يقول: ثلاثة من ذوي الحجا من قومه قد أصابت فلاتًا الفاقة، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش، ثم فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش، ثم فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش، ثم فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش، ثم فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش، ثم

قال أبو عمر: هذا واضح في وجوه المسألة، مغن عن قول كل قائل – وبالله التوفيق.

والسداد في هذا الحديث وما كان مثله - بكسر السين، ومعناه البلغة والكفاية؛ وكذلك ما سد به الشيء، يقال له أيضًا: سداد بالكسر.

قال العرجي - وهو من ولد عثمان بن عفان -:

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغـــر

وأما السداد بالفتح، فهو القصد.

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷/ ۱۸۷) و أبو داود (۱٦٤٠) .

داود، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال حدثنا عيسى بن يونس، عن الأخضر بن عجلان، عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، أن رجلاً من الأنصار أتى النبي على يسأله، فقال: «أما في بيتك شيء؟»، قال: بلى، حلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء؛ فقال: اثتني بهما، فأتاه بهما؛ فأخذهما رسول الله على بيده وقال: «من يشتري هذين؟»، فقال رجل: أنا أخذهما بدرهم؛ قال: «من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثًا؟»، قال رجل: أنا آخذهما بدرهم؛ قال: «من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثًا؟»، قال رجل: أنا وقال: «اشتر بأحدهما طعامًا، فأنبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدومًا وائتني»، وقال: «اشتر بأحدهما طعامًا، فأنبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدومًا وائتني»، فأتاه به فشد فيه رسول الله على عودًا بيده، ثم قال له: « اذهب فاحتطب ويع فأتاه به فشد فيه رسول الله بعضها ثوبًا وببعضها طعامًا؛ فقال رسول الله أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًا؛ فقال رسول الله أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا وببعضها طعامًا؛ فقال رسول الله المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لكنة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لكنة في وجهك يوم القيامة، أو لذي دم مفظع، أو لذي دم موجع» (۱).

قال أبو عسر: الدم الموجع: الحمالة في دم الخطأ، والفقر المدقع الذي أفضى بصاحبه إلى الدقعاء وهي التراب، كأنه ألصق ظهره بالأرض من الفقر؛ وهو مثل قول الله - عز وجل -: ﴿ مسكينًا ذا متربة ﴾. - وقد فسرنا معنى المسكين والفقير فيما تقدم من حديث أبي الزناد في كتابنا هذا - والحمد لله.

أخبرنا سعيد بن نصر، قال حدثنا ابن أبي دليم، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا نصر بن المهاجر، قال حدثنا الضحاك بن مخلد، عن عبد الرحمن بن عبدالمؤمن، عن غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن عمر، قال: مكسبة فيها بعض الريبة، خير من مسألة الناس. - هكذا قال: الريبة، وإنما حفظناه الدناءة.

ذكر العقيلي، قال حدثنا الحسن بن سهل، قال أخبرنا أبو عاصم، قال

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٤١) وأبو بكر الحنفي لايعرف حاله .

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد المؤمن، قال حدثنا غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: قال عمر بن الخطاب: « مكسبة فيها بعض الدناءة، خير من مسألة الناس».

قال العقيلي: عبد الرحمن بن عبد المؤمن هذا، هو عبد الرحمن بن عبد المؤمن ابن فيروز المعولي الرامي، بصري ثقة.

وقال أبو حاتم الرازي: سمعت الحسن بن الربيع يقول: قال لي ابن المبارك: ماحرفتك؟ قلت أنا بوراني، قال: ما بوراني؟ قلت: لي غلمان يصنعون البواري، قال: لو لم تكن [لك صناعة](١)، ما صحبتني.

قال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، الزم سوقك، فإن الغنى من العافية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في : (هـ) ووقع في المطبوع : [للصناعة] .

قال أبو عسمسر: هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سعد، وغيره وهو حديث صحيح، وليس حكم الصاحب إذا لم يسم، كحكم من دونه إذا لم يسم عند العلماء، لارتفاع الجرحة عن جميعهم، وثبوت العدالة لهم، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي عليه ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم.

وقد روى عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن النبي عن أبي نحو هذا الحديث الذي رواه عطاء بن يسار عن الأسدي، قال أبو سعيد: استشهد أبي يوم أحد، وتركنا بغير مال فأصابتنا حاجة شديدة، فقالت لي أمي: أي بني! ائت النبي عليه فاسأله لنا شيئًا، قال: فجئت وهو في أصحابه جالس، فسلمت وجلست، فاستقبلني وقال: «من استغنى أغناه الله، ومن استعفى أعفه الله، ومن استكف كفاه الله »، قال قلت: ما يريد غيري،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱٦٢٧) والنسائي (٩٨/٥) وأحمد (٤٣٠) من حديث سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء عن رجل من بني أسد مختصراً ومع عدم اعتبار جهالة الصحابي تبقى علة في الحديث وهي احتمال كون عطاء أرسله فنحن لم نعلم الصحابي حتى يمكن معرفة هل أدركه عطاء أو سمع منه أم لا . ويشهد له حديث أبي سعيد الذي سيذكره ابن عبد البر في شرح الحديث .

فرجعت، ولم أكلمه في شيء، فقالت لي أمي ما فعلت، فأخبرتها الخبر، فرزقنا الله شيئًا، فصبرنا وبلغنا حتى ألحت علينا حاجة هي أشد منها، فقالت لي أمي: ائت النبي عَلَيْلَةٍ فسله لنا شيئًا، قال: فجئته، وهو في أصحابه جالس فاستقبلني، فأعاد القول الأول، وزاد فيه: «من سأل وله أوقية، أو قيمة أوقية، فهو ملحف »، فقلت إن لي ناقة خيرًا من أوقية فرجعت ولم أسأله (١).

هكذا روي هذا الحديث عن أبي سعيد، ورواه مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري بغير هذا اللفظ، والمعنى واحد، إلا أنه لم يذكر فيه: من سأل، وله أوقية إلى آخره. وإنما هذا موجود من رواية مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني أسد على ما تقدم في هذا الباب.

وهذا الحديث من حديث ابن شهاب محفوظ كما رواه مالك، وليس يحفظ حديث أبي سعيد الخدري المذكور فيه الأوقية إلا بالإسناد المذكور عن عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه وهو لا بأس به. وقد احتج به أحمد ابن حنبل، وسنذكر قوله في ذلك إن شاء الله تعالى.

وفي حديث زيد بن أسلم هذا من الفقه معرفة بعض ما كان عليه رسول الله عليه ألله عليه ألله عليه ألله عليه ألله على الإقلال وقلة ذات اليد. وأما قول الرجل فيه: والله إنك لتعطي من شئت، فيحتمل أن يكون من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱٦٢٨) والنسائي (٩٨/٥) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة به وعبد الرحمن بن أبي سعيد وثقه النسائي كعادته في توثيق الرجل لرواية الشقات عنه إذا لم يعرف عنده بجرح وقال عنه ابن سعد: ليس هو بالثبت ويستضعفون روايته ولا يحتجون به وعبد الرحمن بن أبي الرجال وثقه الإمام أحمد وابن معين وقال عنه أبو زرعة يرفع أشياء لا يعرفها غيره وقال أبو داود: أحاديث عمرة يجعلها كلها عن عائشة وقال عنه في موضع آخر ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح مثل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مشهور بالضعف. فهذا كما ترى جرح مفسر أما ما سيذكره ابن عبد البر من احتجاج الإمام أحمد بهذا الحديث فكما سيأتي فإن الإمام أحمد لم يحتج به وإنما قال هو يقوي حديث ابن مسعود في قدر الخمسين درهماً – وسيأتي .

الأعراب الجفاة الذين لا يدرون حدود ما أنزل الله على رسوله، وفي هذا دليل على ما قال مالك: أن من تولى تفريق الصدقات لم يعدم من [يلمزه](١) ، قال: وقد كنت أتولاها لنفسي فأوذيت، فتركت ذلك. وقد يجوز أن يكون منع النبي عليه السلام للرجل الذي منعه حين سأله من الصدقة، لأنه كان غنيًا لا تحل له، أو ممن لا يجوز له أخذها لمعان، الله ورسوله أعلم بها.

وفيه أن السؤال مكروه لمن له أوقية من فضة.

والأوقية إذا أطلقت فإنما يراد بها الفضة دون الذهب وغيره، هذا قول العلماء، ألا ترى إلى حديث أبي سعيد الخدري: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة». فلم يختلف العلماء أنه لم يعن بذلك إلا الفضة دون غيرها، وما علمت أن أحدًا قال في الأوقية المذكورة في هذا الحديث: أنه أريد بها غير الفضة، وفي ذلك كفاية.

والأوقية أربعون درهمًا، وهي بدراهمنا اليوم ستون درهمًا أو نحوها، فمن سأل وله هذا الحد، والعدد، والقدر من الفضة، أو ما يقوم مقامها ويكون عدلاً منها، فهو ملحف سأل إلحافًا، والإلحاف في كلام العرب: الإلحاح، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، والإلحاح على غير الله مذموم، لأنه قد مدح الله بضده، فقال: ﴿لايسألون الناس إلحافًا﴾ ولهذا قلت: أن السؤال لمن ملك هذا المقدار مكروه، ولم أقل: أنه حرام لايحل، لأن ما لا يحل يحرم الإلحاح فيه وغير الإلحاح، ويحرم التعرض له وفيه، وما علمت أحدًا من أهل العلم إلا وهو يكره السؤال لمن ملك هذا المقدار من الفضة، أو عدلها من الذهب، فغير جائز لأحد ملك أربعين درهمًا، أو عدلها من الذهب، أن يسأل على ظاهر الحديث.

وما جاء من غيـر مسألة فجائز له أن يأكله إن كان من غـير الزكاة، وهذا ما

<sup>(</sup>١) كذا في: (د) ووقع في المطبوع: [ يلومه ] .

لا أعلم فيه خلاقًا؛ فإن كان من الزكاة، ففيه من الاختلاف ما نبينه إن شاء الله.

ولا تحل الزكاة لغني إلا لخمسة على ما ذكرنا في باب ربيعة (١). وأما غير الزكاة من التطوع كله فذلك جائز للغنى والفقير.

وقد جعل بعض أهل العلم الأربعين درهمًا حـدًا بين الغنى والفقر، فقال: إن الصـدقة يعني الزكاة لايحل أخـذها لمن ملك أربعين درهمًا، لأنه غني إذا ملك ذلك، وأظنه ذهب إلى هذا الحديث والله أعلم.

وهذا باب اختلف العلماء فيه، ونحن نذكره ها هنا، وبالله توفيقنا.

فأما مالك رحمه الله فروى عنه ابن القاسم أنه سئل هل يعطى من الزكاة من له أربعون درهمًا؟ فقال: نعم، وهو المشهور من مذهب مالك.

وروى الواقدي عن مالك أنه قال: لا يعطى من الزكاة من له أربعون درهمًا.

قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون قويًا مكتسبًا حسن التصرف في هذه المسألة، وفي الأولى ضعيفًا عن الاكتساب أو من له عيال، - والله أعلم.

وقد قال مالك في صاحب الدار التي ليس فيها فضل عن سكناه ولا في ثمنها فضل، إن بيعت يعيش فيه بعد دار تحمله أنه يعطى من الزكاة؛ قال: وإن كانت الدار في ثمنها ما يشتري له به مسكن ويفضل له فضل يعيش به أنه لا يعطى من الزكاة، والخادم عنده كذلك.

وقوله أيضًا هذا في الدار، والخادم، يحتمل التأويلين جميعًا إلا أن المعروف من مذهبه أنه لا يحد في الغنى حدًا لايجاوزه إلا على قدر الاجتهاد، والمعروف

<sup>(</sup>۱) أنظر كتاب الطلاق باب ماجاء في الخيار حديث رقم (۱) حديث بريرة وكان الأولى أن يعزيه إلى باب زيد بن أسلم حديث « لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة» حيث كان الشرح أوفى فانظره في كتاب الزكاة باب «أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها» .

من أحــوال الناس وكذلك يرد مــا يعطى المسكين الواحــد من الزكاة أيضًــا إلى الاجتهاد من غير توقيف.

فأما الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأحمد بن حنبل، والطبري، فكلهم يقولون فيمن له الدار والخادم وهو لا يستغني عنهما: أنه يأخذ من الزكاة وتحل له، ولم يفسروا هذا التفسير الذي فسره مالك.

إلا أن الشافعي قال في كتاب الكفارات: من كان له مسكن لا يستغني عنه هو وأهله وخادم أعطى من كفارة اليمين، والزكاة، وصدقة الفطر؛ قال وإن كان مسكنه يفضل عن حاجته وحاجة أهله، الفضل الذي يكون بمثله غنيًا، لم يعط من ذلك شيئًا؛ فهذا القول ضارع قول مالك؛ إلا أن مالكًا قال: يفضل له من ذلك فضل يعيش به، ولم يقل كم يعيش به؛ والشافعي قال: يفضل له من ذلك فضل يكون به غنيًا.

وروى سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، قال: يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم، ورواه الربيع عن الحسن.

وفسره أبو عبيد على نحو ما قال الشافعي.

وعن إبراهيم النخعي نحو قول الحسن في ذلك.

وعن سعيد بن جبير مثله.

واختلفوا في المقدار الذي تحرم به الصدقة لمن ملكه من الذهب، والفضة، وسائر العروض.

فأما مالك فقد ذكرنا قوله في الأربعين درهمًا، ولا اختلاف عنه في ذلك.

وكان الحسن البصري يقول: من له أربعون درهمًا فهو غني، وحجة من ذهب إلى أن يحد في هذا أربعين درهمًا حديث الأسدي المذكور في هذا الباب، وهو حديث ثابت.

وقد رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أيضًا:

حدثنا محمد بن غالب الستمتام، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن غالب الستمتام، قال: حدثنا إبراهيم ابن بشار، قال: حدثنا سفيان، عن داود بن شابور، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي عَلَيْ قال: « من سأل، وله أربعون درهمًا، أو قيمتها، فهو الملحف»(۱)، وذكر كلامًا فيه تغليظ على السائل إذا ملك ذلك، وقد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري بمثل ذلك أيضًا.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحل الصدقة لمن له مائتا درهم، ولا بأس أن يأخذها من له أقل منها، ويكرهون أن يعطى إنسان واحد من الزكاة مائتي درهم، فإن أعطيها أجزأت عن المعطي عندهم، ولا بأس أن يعطى أقل من مائتي درهم، وهو قول ابن شبرمة.

وروى هشام عن أبي يوسف في رجل له على رجل مائة وتسعة وتسعون درهمًا، فيتصدق عليه من زكاة بدرهمين أنه يقبل واحدًا ويرد واحدًا. ففي هذا إجازة أن يقبل تمام المائتين وكراهة أن يقبل ما فوقها.

وحجتهم في ذلك قول رسول الله رسي « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها في فقرائكم، والغني من له مائتا درهم، لوجوب الزكاة عليه فيها، لأنها لا تؤخذ إلا من غني ».

وكان الشوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه يقولون: لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا، أو عدلها من الذهب؛ واحتجوا في ذلك بحديث عبد الله بن مسعود في ذلك عن النبي على أنه قال: « من سأل وهو غني، جاءت يوم القيامة مسئلته خدوشًا، وكموشًا، أو كدوحًا في وجهه»، قيل: وما غناه، أو ما الغنمي يارسول الله؟ قال: «خمسون درهمًا أو عدلها من الذهب»، وهذا الحديث إنما يدور على حكيم بن جبير وهو متروك الحديث، هكذا رواه جماعة أصحاب الثوري،

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۹۸/۵) وعــمرو بن شعيب ضعيف كما ســبق أن بينت ذلك فيما ما مضى .

منهم ابن المبارك وغيره، عن الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود إلا يحيى بن آدم فإنه: جعل فيه مع حكيم بن جبير، زبيد الأيامي ولايجوز عند الثوري، وأحمد بن حنبل والحسن بن صالح، ومن قال بقولهم: أن يعطى أحد من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا، لأنه الحد بين الغني والفقير عندهم، والزكاة إنما جعلها الله للفقراء والمساكين وحرمها على الأغنياء، إلا الخمسة الذين ذكرهم رسول الله على الأغنياء، إلا الخمسة الذين ذكرهم رسول الله على الأغنياء، إلا الخمسة الذين ذكرهم في كتابنا هذا في موضعه إن شاء الله تعالى.

وقال عبيد الله بن الحسن: من لايكون له ما يقيمه ويكفيه سنة، فإنه يعطى من الزكاة، وما أعلم لهذا القول وجهًا إلا أن يكون صاحبه عساه أخذه من حديث ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله عليه كان يدخر مما أفاء الله عليه قوت سنة ثم يجعل ما سوى ذلك في الكراع، والسلاح، مع قول الله عز وجل: ﴿ ووجدك عائلا فأغنى ﴾.

وقال الشافعي: يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يخرجه ذلك من حد الفقر إلى حـد الغنى كان ذلك تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة، ولا أحد حد في ذلك حدًا، ذكره المزني، والربيع جميعًا عنه، ولا خلاف عنه في ذلك. وكان الشافعي يقول أيضًا: قـد يكون الرجل بالدرهم غنيًا مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله.

وقال الطبري: لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهمًا، أو عدلها ذهبًا إذا كان على التصرف بها قادرًا حتى يستغني عن الناس، فإذا كان كذلك حرمت علمه الصدقة.

وأما إذا صرف الخمسين درهمًا في مسكن، أو خادم، أو ما لا يجد منه بدًا، وليس له سواها، وكان على التصرف بها غير قادر حلت له الزكاة بحديث ابن مسعود عن النبي علي الخمسين درهمًا، وذكر حديث قبيصة بن المخارق: لاتحل المسئلة لمن له سداد من عيش أو قوام من عيش، فكأنه جعل السداد الخمسين درهمًا المذكورة في حديث ابن مسعود، والله تعالى أعلم بهذا

الظاهر من معنى قوله هذا.

قال أبو عمر: ليس عن النبي عَلَيْتُهُ، ولا عن أصحابه في هذا الباب شيء يرفع الإشكال، ولا ذكر أحد عنه، ولا عنهم في ذلك نصًا غير ما جاء عن النبي عَلَيْهُ من كراهية السؤال، وتحريمه لمن ملك مقدارًا ما، في آثار كثيرة مختلفة الألفاظ والمعاني، فجعلها قوم من أهل العلم حدًا بين الغني، والفقير.

وأبى ذلك آخرون وقالوا: إنما فيها تحريم السؤال أو كراهيته.

فأما من جاءه شيء من الصدقات عن غير مسألة فـجائز له أخذه وأكله، ما لم يكن غنيًا الغنى المعروف عند الناس فتحرم عليه حينئذ الزكاة دون التطوع.

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحل لغني إلا ما ذكر في حديث أبي سعيد الخدري على ما يأتي ذكره إن شاء الله في موضعه من كتابنا هذا.

واختلفوا في الصدقة التطوع هل تحل للغني؟ ف منهم من يرى التنزه عنها، ومنهم من لم ير بها بأسًا، إذا جاءت من غير مسألة؛ لقوله بين لله عمر: «ماجاءك من غير مسألة فكله وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليه »، مع إجماعهم على أن السؤال لايحل لغني معروف الغنى.

وأكثر من كره صدقة التطوع إنما كرهها من أجل الامتنان، ورأوا التنزه عن التطوع من الصدقات، لما يلحق قابضها من ذل النفس والخضوع لمعطيها، ونزعوا أو بعضهم بالحديث: « أن الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم »، فرأوا التنزه عنها، ولم يجيزوا أخذها لمن استغنى عنها - بالكفاف - ما لم يضطروا إليها؛ حتى لقد قال سفيان - رحمه الله - جوائز السلطان، أحب إلي من صلات الإخوان، لأنهم يمنون.

قال أبو عمر: ويحتمل مع هذا أنه رأى أن له في بيت المال حقًا.

والآثار المروية عن النبي ﷺ في كراهته السؤال مطلقًا، أو لمن ملك مقدارًا ما، كشيرة جدًا، منها حديث الأسدي المذكور في هذا الباب لمالك عن زيد بن

أسلم. ومنها حديث أبي سعيد على ما تقدم، وفيها جميعًا ذكر الأوقية أو عدلها. وحديث ابن مسعود في الخسين درهمًا، أو عدلها من الذهب. وحديث سهل بن الحنظلية أنه سمع رسول الله على يقول: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم»، فقالوا يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: «ما يغنيه في أهله، وما يعشيهم». وحديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من مزينة أنه سمع النبي على يخطب وهو يقول: «من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمسة أوساق سأل إلحاقًا». وحديث قبيصة بن المخارق أن رسول الله على قال له: «يا قبيصة: إن المسألة لا وحديث قبيصة بن المخارق أن رسول الله على قال له: «يا قبيصة: إن المسألة لا يسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيبها، أو يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول يصيب قوامًا من عيش، أو قال: سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول فسأل حتى يصيب قوامًا أو سدادًا من عيش، ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا فسأل حتى يصيب قوامًا أو سدادًا من عيش، ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتًا».

وروى الفراسي أنه قال لرسول الله ﷺ: أأسأل يا رسول الله؟ قال: «لا، وإن كنت لابد سائلاً فسل الصالحين »، وذكر الحديث.

وروى عوف بن مالك الأشجعي: أنهم بايعوا رسول الله وَ وهم سبعة أو ثمانية، فأخذ عليهم أن يعبدوا الله، ولا يشركوا به شيئًا، ويصلوا الصلوات الخمس، ويسمعوا ويطيعوا ولا يسألوا الناس شيئًا. قال: فلقد كان بعض أولئك النفر، يسقط سوطه، فما يسأل أحدًا يناوله.

وروى ثوبان عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئًا، تكفلت له بالجنة»، وروى عمر بن الخطاب، وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا أعطيت شيئًا من غير أن تسأله، فكل وتصدق».

وعنه على أنه قال: « من آتاه الله شيئًا من غير مسألة، ولا استشراف فليأكل وليتمول، فإنما هو رزق ساقه الله إليه »، وهذا معناه أن يكون فقيرًا، أو يكون

الشيء الذي جاءه من غير مسألة ليس من الزكاة إن كان غنيًا، بدليل قوله ﷺ: «لاتحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي »، يروى لذي مرة قوي.

رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه أيضًا عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين من أصحاب النبي عَلَيْقُ عن السنبي عَلَيْقُ. وهذه كلها آثار مشهورة صحاح معروفة عند أهل الحديث، موجودة في المسانيد، والمصنفات وأمهات الدواوين.

ذكرها أبو داود وغيره، كرهت الإتيان بأسانيدها، لاشتهارها. والسؤال عند أهل العلم مكروه لمن يجد منه بدًا على كل حال.

روينا عن ابن عباس من وجوه أنه أوصاه رسول الله ﷺ، وكان في وصيته له: « إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله ».

وقال رسول الله عَلَيْقِ: « لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه ».

قال أبو عمر: وما زال ذوو الهمم والأخطار من الرجال يتنزهون عن السؤال.

ولقد أحسن أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان العبدي الفقيه المالكي حيث يقول:

التمس الأرزاق عند الذي ما دونه أن سيل من حاجب من يبغض التارك عن سؤله جودًا ومن يرضى عن الطالب ومن إذا قال جرى قوله بغير توقيع إلى كاتب

قال أبو عمر: كان أحمد بن المعذل شاعرًا فقهيًا ناسكًا، وكان أخوه عبد الصمد شاعرًا ماجنًا، ولأحمد قصيدته المشهورة في فضل الرباط.

ومن أحسن ما قيل نظمًا في الرضى والقناعة وذم السؤال قول بعض الأعراب:

علام سيؤال الناس والرزق واسع

وأنت صحيح لم تخصنك الأصابع

وللعيش أوكار وفسى الأرض مذهب

عريض وباب الرزق في الأرض واسع

فكن طالبًا للرزق مين رازق الغنى

وخل سؤال الناس فالله صانــــع

وقال مسلم بن الوليد:

أقـــول لمأفون البديهــة طائــر

مع الحرص لم يغنم ولم يتمـــول

سل الناس إني سائل الله وحـــده

وصائن عرضي عن فلان وعن فل

وقال عبيد بن الأبرص:

من يسأل الناس يحرمـــوه

وسائل الله لا يخيــــب

ومن قصيدة للحسين بن حميد:

وسائل الناس إن جادوا وإن بخلـــوا

فإنـــه بـرداء الــذل مشتمــل

وقال أبو العتاهية فأحسن:

وفي بذل الوجــوه إلى الرجال ويستغنى العفيــف بغير مــال

أتدري أي ذل في السوال يعز على التنزه من رعياه

أذل الحرص أعناق الرجال أظلك ثم آذن بالكزوال فلا قربت من ذاك النـــوال يكون الفضل فيه على لا لـى فصانعها إليك عليك عالسى كما علت اليمين على الشمال وحسبك والتوسع في الحلال وأنت تصيف في فييء الظلال وريك إن ظميت من الزلال وأنست الدهر لا ترضى بحال وتبغــــي أن تكـون رخى بال كثير المال في سد الخلال ولم أجد الكثير فلا أبالي عواقبه التفرق عرن تقال ونقصك إن نظرت إلى الهلال

تعالى الله يا سلم بن عمــرو وما دنياك إلا مثل فييء إذا كان النوال ببذل وجهى معاذ الله من خلـــق دنـــىء توق يدًا تكون عليك فضللا يد تعلو بجميل فعــــل وجـوه العيش من سعة وضيق وتنكر أن تكـون أخا نعيــــم وأنت تصيب قوتك في عفاف متى تمســــى وتصبح مستريحًا تكابد جميع شيء بعد شيء وقد يجــزي قليل المال مجزى إذا كان القليلل يسد فقرى هي الدنيا رأيــت الحب فيها تسر إذا نظرت إلى هلال

حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا وشعبة [(۱) عن عبد داود، قال: حدثنا وشعبة (۱) عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاري، عن سمرة بن جندب، قال: قال

<sup>(</sup>١) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [سعيد] وهو تحريف كما في سنن أبي داود وكما مر هذا الحديث في شرحه للحديث السابق وقد مر التعليق عليه وعلى الأحاديث التي قله .

رسول الله عَلَيْ : «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا السلطان، أو في أمر لا يجد منه بدًا».

قال أبو عمر: حديث سمرة هذا من أثبت ما يروى في هذا الباب، وهو أصل عندهم في سؤال السلطان، وقبول جوائزه، وعمومه يقتضي كل سلطان لم يخص من السلاطين صفة دون صفة، وقد كان يعلم كثيرا مما يكون بعده، ألا ترى إلى قوله: سيكون بعدي أمراء - الحديث. فما لم يعلم الحرام عندهم بصفته، جاز قبوله:

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا عبد الله بن أبي حسان، حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن أيوب بن موسى، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقبل الجوائز من الأمراء. وقبل جوائز الأمراء جماعة منهم: الشعبي، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وابن شهاب الزهري، ويحيي بن سعيد، ومالك بن أنس، والأوزاعي.

وكان يحيى بن سعيد في ديوان الوليد، وجماعة من العلماء كانوا في ديوان بني أمية، وبني العباس - في العطاء.

ذكر الحسن بن على الحلواني في كتاب المعرفة، قال: حدثنا ابن عمير، قال: حدثنا ضمرة، عن أبي جميلة، قال: ذكر الوليد بن هشام لعمر بن عبد العزيز القاسم بن مخيمرة، قال: فأرسل إليه، فلما دخل عليه قال له عمر: سل حاجتك، قال يا أمير المؤمنين: قد علمت ما جاء في المسألة، قال: ليس أنا ذلك، إنما أنا قاسم فسل حاجتك، [فقال: يا أمير المؤمنين: تقضي ديني؟ قال: قد قضينا دينك قبل حاجتك قال: ياأمير المؤمنين وتلحقني في العطاء؟ قال: قد حملناك قد الحقناك في العطاء قبل حاجتك قال: تحملني على دابة؟ قال: قد حملناك

قبل حاجتك قال: ياأمير المؤمنين أي شئ بقى؟ ](١)، قال: قد أمرنا لك بخادم، فخذها من عند الوليد بن هشام، هكذا قال الحسن الحلواني.

وحدثنا على بن حفص قال: حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن منصور، قال: خرج إبراهيم النخعي، وتميم بن سلمة إلى عامل حلوان فأعطاهما، قال: ففضل تميمًا على إبراهيم، فوجد إبراهيم من ذلك في نفسه.

وذكر ابن أبي حاتم [حدثنا] (٢) أحمد بن منصور الرمادي، عن القعنبي، قال سمعت يحيى بن سليم الطائفي، يحدث عن سفيان بن عيينة أن محمد بن إبراهيم يعني الهاشمي واليًا كان على مكة بعث إلى سفيان الثوري مائتي دينار، فأبي أن يقبلها، فقلت له: يا أبا عبد الله، كأنك لا تراهاً حلالا، قال: بلى، ولكنى أكره أن أذل.

وقال سفيان: جوائز السلطان أحب إليّ من صلة الإخوان لأنهم لايمنون، والإخوان يمنون.

قال الحلواني: وحدثنا عفان، قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون، قال: أمر عمر بن عبد العزيز بمال للحسن ومحمد، فلم يقبل محمد وقبل الحسن.

قال: وحدثنا زيد بن الحباب عن سلام بن مسكين، قال: بعث عمر بن عبدالعزيز إلى الحسن ومحمد [و] (٢) ثابت البناني ويزيد الرقاشي، ويزيد الضبي بثمانمائة، ثمانمائة، وحلة، حلة، فقبلوا كله إلا محمد بن سيرين.

قال: وحدثنا دحيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقـوفين زيادة من : (د) ووقع مكانها في المطبوع : [قال يــــأمير المؤمنين: اخدمني] .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [حديث] .

<sup>(</sup>٣) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [بن] .

[جابر]<sup>(۱)</sup>، قال: قدم علينا سليمان بن يسار في زمن الوليد بن عبد الملك فدعاه الوليد إلى منزله فصنع حمامًا ودخله، فأطلى بنورة، ثم خرج، وانصرف إلى المنزل فتغذى معه.

أخبرنا محمد بن زكرياء، قال: أخبرنا أحمد بن سعد، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا مروان بن عبد الملك، قال: حدثنا المفضل بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن داود، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: رأيت هداياً المختار تأتي ابن عباس، وابن عمر، فيقبلانها.

قال مروان: وحدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا أبو النصر التمار، قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي، قال: قال الحسن: لايرد عطاياهم إلا أحمق أو مراء [هذا فيما لايعلم فيه الحرام بعينه.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ [(۲). حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، وكان فاضلاً، قال: سمعت ابن عيينة يقول: من زعم أن سفيان لم يأخذ من السلطان، أنا أخذت له منهم.

قال أبو عمر: كان الثوري يحتج بقول ابن مسعود: لك المهنأ، وعليه المأثم.

وهذا لولا خروجنا بذكره عن معاني هذا الباب لذكرنا من ذلك ما يطول به الكتاب؛ فقد جمعه [جماعة] (٣) منهم أحمد بن خالد وغيره.

<sup>(</sup>١) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [حاتم] وهو خطأ وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الذي يروي عن سليمان بن يسار ويروي عنه الوليد بن مسلم .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : (د) سقطت من المطبوع .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( د ) .

وروي عن بكير بن الأشج أنه كان يقبل هدية امرأة سوداء تبيع المزر بمصر، قال: لأني كنت أراها تغزل.

وقال الليث: إن لم يكن له مال سوى الخمر، فليكف عنه.

قال: وأكره طعام العمال من جهة الورع من غير تحريم، وقال القاسم بن محمد: لو كانت الدنيا كلها حرامًا لما كان بد من العيش فيها.

وقال مالك: فكل من عمل للسلطان عملاً، فله رزقه من بيت المال، قال: فلا بأس بالجائزة يجاز بها الرجل يراه الإمام بجائزته أهلاً لعلم، أو دين عليه، ونحو ذلك.

قال أبو عمر: أما من حد في الغنى حداً: خمسين درهما، أو أربعين درهما، أو أربعين درهما، أو ماثتي درهم، وزعموا أن المرء غني بملكه هذا المقدار على اختلافهم فيه، ومن قال: أنه لا يعطي أحد من الفقراء أكثر من ماثتي درهم أو أكثر من خمسين درهما من الزكاة فإنه يدخل على كل واحد منهم ما يرد قوله من حديث سهل بن أبي حشمة أن رسول الله عليه ودي الأنصاري المقتول بخيبر بمائة ناقة من إبل الصدقة ودفعها إلى أخيه عبد الله بن سهل.

قد نزع لهذا بعض أصحابنا وفي ذلك عندي نظر، فأما من جعل المرء بملكه ما تجب فيه الصدقة غنيًا، لقوله على (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم »، فإنه يدخل عليه الإجماع على أن من ملك خمسة أوسق من شعير قيمتها خمسة دراهم أو نحوها مما لايكون غني عند أحد، وكان ملكه إياها بزرعه لها في أرضه ولم يملك من حصاده غيرها، أن الصدقة عليها فيه، وإن لم يملك شيئًا سواها، وهذا عند جميعهم فقير مسكين، غير غني، وقد وجبت عليه الصدقة وهذا ينقض ما أصلوه، وما ذهب إليه مالك والشافعي أولى بالصواب في هذا الباب والله أعلم.

أخبرنا محمد بن عبد الملك، قال: حدثنا أبو سعيد [بن](١) الأعرابي،

<sup>(</sup>١) زيادة من : (د) .

قال: حدثنا [الزعفراني وسعدان](۱) بن نصر، قال: حدثنا سفيان بن عيبنة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين قالا: أتينا رسول الله على وهو يقسم نعم الصدقة، فسألناه، فصعد فينا البصر وصوب، وقال: « ما شتما؟ فلا حق فيها لغني ولالقوي مكتسب ».

ومن حديث عبد الله بن عسمرو بن العاص أن رسول الله علي قال: «لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة [سوي](٢)»، وبعضهم يقول فيه: ولا لذي مرة قوي.

ومن أحسن ما رأيت من أجوبة في معاني السؤال وكراهيته ومذاهب أهل الورع فيه، ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حنبل:

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن المسألة متى تحل؟ فقال: إذا لم يكن عنده ما يغذيه، ويعشيه، على حديث سهل بن الحنظلية. قيل لأبي عبد الله: فإن اضطر إلى المسألة، قال: هي مساحة له إذا اضطر. قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحداً يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه.

ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: « من استعف أعفه الله ». وحديث أبي ذر أن النبي ﷺ قال له: « تعفف ».

قال: وسمعت أبا عبد الله، وذكر حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين أتيا النبي عَلَيْكُ فسألاه عن الصدقة، فقال لهما: « إن شئتما ؟ ولاحق فيها لغني ولا لقوي مكتسب ». فقال: هذا أجودها إسنادًا، ثم قال: قد يكون

<sup>(</sup>١) زيادة من : (د) .

<sup>(</sup>٢) كذا في : (د) ووقع في المطبوع: [ سعيد ].

<sup>(</sup>٣) زيادة من (د) .

قويًا ولايكون مكتسبًا، لايكون في يده حرفة، ولايقدر على شيء فهذا تحل له الصدقة، وإن كان قويًا إذا كان غير مكتسب، فإن كان يقدر على أن يكتسب فهو مضيق عليه في المسألة، فإذا غيب عليك أمره فلم تدر أيكتسب أم لا؟

أعطيته، وأخبرته بما يحرم عليه. قال أبو بكر وسمعته يسأل عن قوله: ذي مرة قوي، قال: هو الصحيح. ثم قال: ما أحسنه وأجوده من حديث - يعني حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار. وقد ذكرناه بسندنا فيه قبل هذا والحمد لله.

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أبو بكر، قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، - على حديث قبيصة بن المخارق: «حتى يصيب قوامًا أو سدادًا من عيش »، قيل له: ما السداد؟ قال: «ما يعشيه ».

قال أبو عمر: هذا على نحو جواب مالك في هذا الباب.

قال أبو بكر: وسمعته يعني أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل الذي لا يجد شيئًا: أيسأل، أم يأكل الميتة؟ فقال: أيأكل الميتة وهو يجد من يسأله؟ هذا شنيع! قال: وسمعته يسأل: هل يسأل الرجل لغيره؟ فقال: لا، ولكن يعرض - كما قال النبي وَ الله عن جاءه قوم مجتابي النمار، فقال: «تصدقوا»، ولم يقل: أعطوهم.

قال أبو عمر: قد قال ﷺ: اشفعوا تؤجروا، وفيه إطلاق السؤال لغيره - والله أعلم. وقال: « ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ».

قال أبو بكر: قيل له - يعني أحمد بن حنبل - فالرجل يذكر الرجل فيقول: إنه محتاج، فقال: هذا تعريض، وليس به بأس، فإنما المسألة أن تقول: أعطه، ثم قال: لا يعجبني أن يسأل المرء لنفسه، فكيف لغيره؟ والتعريض ها هنا أعجب إلي.

قلت لأبي عبد الله: رجل سأل وهو ممن تحل له المسألة فجاءه رجل بمائة

درهم؟ فقال: هذا رزق ساقه الله إليه، فإن كان من الركاة فهذا يضيق على المعطي والمعطى، فإن كان من عرض ماله فلا بأس به.

قال أبو عبد الله: لا يأخذ من الصدقة من له خمسون درهمًا، ولا يأخذ منها أكثر من خمسين درهمًا، قيل له: وما الأصل في أن لا يعطي أكثر من خمسين؟ قال: لأنه إذا أخذ خمسين، صار غنيًا، إلا أن يكون له عيال، أو يكون غارمًا، أو يكون عليه دين.

ثم قال: حديث عبد الله بن مسعود في هذا حديث حسن، وإليه نذهب في الصدقة.

قلت له: ورواه زبيد وهو لحكيم بن جبير فقط؟ فقال: رواه زبيد فيما قال يحيى ابن آدم: سمعت سفيان يقول: فحدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، قلت لأبي عبد الله: لم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟ فقال: لا.

قال: وسمعته، وذكر حديث أبي سعيد الخدري، عن النبي وَ الله سأل وله أوقية، أو قيمة أوقية، فهو ملحف ». فقال: هذا يقوي حديث عبد الله بن مسعود، قيل لأبي عبد الله (۱): من حديث من هو؟ فقال: من حديث عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه قال: قلت: فإن كان رجل له عيال، قال: يعطي كل واحد منهم خمسين، خمسين، ومن كان له خمسون لم يعط منها شيئًا، وإن كان له دون خمسين بلغ الخمسين، قيل له: فإن كانت الخمسون لا تكفيه من سنة إلى سنة إنما تكفيه ثلاثة أشهر، أو نحوها، وهو يشتهي أن لا يحوجه إلى أحد، فقال: لا ينبغي أن يعطيه أكثر من خمسين، فقلت: أنا للذي سأله: إذا فنيت الخمسون أعطاه خمسين أخرى؟ قال: نعم، إذا فنيت أعطاه أخرى.

<sup>(</sup>١) وقعت هنا زيادة من المطبوع عما في: (د) وهي: [حديث عبد الله بن مسعود] وهي زيادة تنافي ما سيذكره الإمام أحمـد من الجواب عن سند حديث أبي سعيد وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في التعليق على شرح هذا الحديث.

قال أبو عمر: أما اللقحة المذكورة في حديث هذا الباب: قول الأسدي: فقلت للقحة لنا خير من أوقية، فاللقحة الناقة اللبون.

وذكر الحربي عن أبي نصر، عن الأصمعي أنه قال: لـقاح الإبل أن تحمل سنة.

قال أبو عمر: قال [أحيجة](١) بن الجلاح: تبوع للحليلة حيث كانت كما يعتاد لقحته الفصيل

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [أحبحة] .

(٢٦٩/٢٠) ٦- مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله.

قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث إلى النبي على أم لا.

قال أبو عسمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك، منهم: ابن وهب، وابن القاسم، والقعنبي، ومعن بسن عيسى، وغيرهم؛ وهو حديث محفوظ للعلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ورواه عنه جماعة - هكذا ومثله لا يقال من جهة الرأي، فلذلك كله ذكرناه - وبالله التوفيق.

حدثنا يونس بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على أنه قال: « ما زاد عبد بعفو إلا عزاً، ولا تواضع عبد لله إلا رفعه الله، وما نقصت صدقة من مال ».

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا علي بن جعفر بن محمد البغدادي، قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، حدثنا أبو الربيع(ح) وحدثنا أحمد بن فتح، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن معمد، عن عاصم بن علي، قالا حدثنا إسماعيل ابن جعفر، قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله عنه قال: « ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله »(١).

وحدثنا إبراهيم بن شاكر، قال حدثنا محمد بن أحمد، قال حدثنا محمد بن أيوب، قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار، قال حدثنا محمد بن عامر، قال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٣/١٦) .

حدثنا أبوتوبة الربيع بن نافع، قال حدثنا حفص بن ميسرة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْقُ قال: ما نقصت صدقة من مال - فذكره.

وحدثنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن علي، قال حدثنا أبو الحسين محمد بن العباس بن يحيى الحلبي، قال حدثنا علي بن عبد الحميد بن سليمان أبو الحسن الغضائري - سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة، قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله عليه قال: « ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ».

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمرو القاضي المالكي، قال حدثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق، قال حدثنا القاضي عمي إسماعيل بن إسحاق، قال حدثنا القعنبي، قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله رجلاً بعفو إلا عزاً، وما تواضع لله أحد إلا رفعه الله ».

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن محمد ابن عبد السلام، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي عليه قال: « ما نقصت صدقة من مال قط، ولا عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله عزاً، ولا تواضع رجل إلا رفعه الله » – وبالله التوفيق.

## ٣- باب ما يكره من الصدقــة

(٣٥٩/٢٤) ١- مالك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال: « لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ».

قال أبو عمر: وهذا حديث يرويه مالك مسندًا، رواه عنه سعيد بن داود ابن أبي [زنبر](١)، وجويرية بن أسماء.

وقد روي من غير حديث مالك أيضًا، وهو حديث فيه طول يستند من حديث عبد المطلب.

قرأت على عبد الوارث بن سفيان، أن قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا أبو عبيدة بن أحمد، قال حدثنا محمد بن علي بن داود، قال حدثنا مالك بن أنس - أن ابن شهاب حدثه أن عبد الله بن ربيعة عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه، قال: «اجتمع ربيعة بن الحارث، وعباس بن عبد المطلب، فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين لي والفضل بن عباس إلى رسول الله علي فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين لي والفضل بن عباس إلى رسول الله الناس، فأمرهما على هذه الصدقة، فأديا ما يؤدي الناس، وأصابا ما يصيب الناس، وألى أن فبينا هم كذلك، جاء علي بن أبي طالب - فدخل عليهما فذكرا ذلك له؛ فقال علي: «لا تفعلا فو الله ما هو بفاعل، فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تفعل هذا إلا نفاسة علينا»، فوالله لقد نلت صهر رسول الله فقال: والله ما تفعل هذا إلا نفاسة علينا»، فوالله لقد نلت صهر رسول الله الضطجع؛ قال: فلما صلى رسول الله على الظهر، سبقناه إلى الحجر، فقمنا عندها حتى جاء؛ فأخذ بأيدينا ثم قال: «اخرجا ما تصدران»؛ ثم دخل ودخلنا عندها حتى جاء؛ فأخذ بأيدينا ثم قال: «اخرجا ما تصدران»؛ ثم دخل ودخلنا عليه - وهو يومئذ عند زينب بنت جحش؛ قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم عليه - وهو يومئذ عند زينب بنت جحش؛ قال: فقال: الناس وأوصل الناس - وقد بلغنا النكاح أحدنا فقال: «يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس - وقد بلغنا النكاح

<sup>(</sup>١) كــذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [زند] وهو خطأ وله عن مالــك مناكيــر أنظر ترجمته في تهذيب الكمال .

فجئنا لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنؤدي إليك ما يؤدي العمال، ونصيب ما يصيبون"؛ قال: فسكت طويلاً - حتى أردنا أن نكلمه، حتى جعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب: ألا تكلماه؛ ثم قال: « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية - وكان على الخمس"، ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب ، فجاءاه فقال لمحمية: « أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس » فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث: « أنكح هذا الغلام » - لي فأنكحني؛ ثم قال لمحمية: «اصدق عنهما من الخمس » كذا وكذا. - قال ابن شهاب: ولم يسمه لي (١).

وهكذا رواه جويرية بن أسماء، عن مالك بإسناده مثله، إلا أنه قال: أنا أبو حسن القرم، وكذلك في حديث يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث: أنا أبو حسن القرم، وفيه: إنما الصدقة غسالة أوساخ الناس.

وحديث الزهري هذا أتم معنى وأحسن سياقة، وأثبت من جهة الإسناد؛ وقد تقدم في تحريم الصدقة المفروضة على محمد وعلى آله مافيه كفاية وشفاء وبيان فيما سلف من كتابنا هذا – والحمد لله.

حدثنا محمد بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الله بن حكم، قالا حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا الفضل بن الحباب القاضي، حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي عليه قال: « لاتحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد، ومولى القوم من أنفسهم (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲،۹۹۷) وفيه «أخرجها ماتصرران» بالراء بدل «تصدران» كما وقعت هنا وحكى النووي أربع أوجه هذين و«تسرران» بالسين و«تصوران» بالصاد ورجع رواية «تصرران» بالراء ونقل عن القاضي عياض ترجيحه له «تسرران» بالسين .

<sup>(</sup>۲) أخرجـه أبو داود (۱۲۵۰) والنسائي (۱۷/۵) والتـرمذي (۲۵۷) وأعله الدارقطني في علله (۱۱/۷ – ۱۳) بالاخـتـلاف على الحـكم في إرسـاله ووصله وكـأنه رجح المرسل على أنه لم يذكر من خالف شعـبة في وصله إلا الحجاج بن أرطأة وهو لا=

أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال حدثني أبي، قال حدثنا أبو سعيد عثمان بن جرير، وحدثنا إبراهيم بن شاكر، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان، قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي، قالا حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح، قال حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا أبو حيان التيمي عن يزيد بن حيان، قال: قيل [لزيد](۱) بن أرقم: "من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة؟ قال: آل على وآل جعفر، وآل عباس، وآل عقيل».

قال أبو عسر: الذي عليه جماعة أهل العلم: أن بني هاشم بأسرهم لايحل لهم أكل الصدقات المفروضات - أعني الزكوات، وقد مضى من بيان هذا المعنى في باب ربيعة وغيره ما فيه كفاية.

\* \* \*

<sup>=</sup> يستقر في ميزان أمام شعبة إلا أن الدارقطني ذكر أن عمرو بن مرزوق اختلف عنه عن شعبة في وصله وإرساله. قلت: لكن رواه أكثر من راو عن شعبة موصولاً هذا على أني لا أدري أسمع عبيد الله بن أبي رافع من أبيه أم لا فأبيه مات في خلافة عثمان أو قبلها بيسير وعبيد الله أدرك علي هذا ما قيل فيه ولا أدري أسمع من أبيه أم لا .

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [ليزيد] وهو خطأ .

(۱۸۳/۱۷) ٢- مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن رسول الله على الستعمل رجلاً من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم، سأله إبلاً من إبل الصدقة، فغضب رسول الله على حتى عرف الغضب في وجهه وكان مما يعرف به الغضب في وجهه: أن تحمر عيناه - ثم قال: « إن الرجل يسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته، أعطيته ما لا يصلح لي ولا له» فقال الرجل: يا رسول الله: لا أسألك منها شيئًا أبدًا.

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة فيما علمت، عن مالك مرسلاً، عن عبد الله بن أبي بكر، ورواه أحمد بن منصور التلي (١)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أنس.

حدثناه خلف بن القاسم، حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمود بن أحمد بن خليد الشماع، حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا أحمد بن منصور التلي حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أنس، أن رسول الله على الصدقة، فلما قدم سأله بعيرًا من الصدقة، فغضب بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله بعيرًا من الصدقة، فغضب رسول الله على عرف الغضب في وجهه.

هكذا حدثنا لم يزد.

قال أبو عمر: أما استعمال رسول الله على الصدقات أصحابه من بني عبد الأشهل، وهم من الأنصار، ومن الأزد وغيرهم، فمعروف مشهور في الآثار والسير، وأما قوله في هذا الحديث: «فلما قدم سأله إبلاً من إبل الصدقة»، فهذا عندي - يحتمل أن يكون سأله من إبل الصدقة شيئًا زائدًا

<sup>(</sup>۱) هكذا وقع في المطبوع هنا وجاء في المطبوع من الاستذكار البلخي لكن ذكره الخطيب في شيوخ أبو شعيب كما وقع هنا الستلي (تاريخه ۹/ ٤٣٥) وأبو شعيب وثقمه الدارقطني وكان يعرف بأخذ الدراهم على الحديث أما أحمد بن منصور التلي فلم أقف له على ترجمة تكشف حاله .

على قدر عمالته لايستحقه بها، وكأنه أدلى بعمالته، وظن أنه سيزيده على ما يجب له من سهمه أو أجره، فغضب لذلك رسول الله ﷺ إذ سأله مالا يصلح، وهكذا كان رسول الله عَلَيْ يغضب إذا رأى مالا يصلح، أو سمع به، وكان في غضبه لايتعدى ما حد له ربه عز وجل، ولايزيد على أن تحمر وجنتاه وعيناه، إلا أن يكون حدًا لله، فيقـوم لله به ﷺ، ولايجوز أن يحمل أحد هذا الحديث على أن العامل على الصدقات سأله مايجب له من سهمه وحقه في العمل عليها فمنعه وغضب لذلك، هذا مالا يحل لأحد أن يظنه، لأن الله -عز وجل - قـد جعل في الصدقات للعـاملين عليها حـقًا واجبًا، وقـد اختلف العلماء في ذلك الحق ماهو؟ فذهب منهم طائفة إلى أن ذلك سهم من ثمانية أسهم، وأن الصدقات مقسومة على ثمانية أسهم، منها للعاملين عليها سهم، وممن ذهب إلى هذا جماعـة منهم الشافعي في أحد قوليـه، وقال آخرون: إنما للعامل عليها قدر عمالته قد يكون ثمنًا، ويكون أقل ويكون أكثر، ومن ذهب إلى هذا مالك بن أنس، وأبو حنيفة، وأبو ثور، وقال آخرون: لــه أجره في ذلك بقدر سعيه ولايزاد على الثمن، وروى سمعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: تقسم الصدقة على الأسهم الثمانية بالسوية، وعن أبي جعفر محمد بن على مشله، وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو قول عكرمة أيضًا، وقد قال الشافعي في العاملين على الصدقات: إنهم يعطون منها بقدر أجور أمثالهم، وهو المشهور عن الشافعي، وروى الأخضر بن عجلان، عن رجل قــد سماه، قال: سألت عبد الله بن عمرو، ما للعاملين على الصدقة؟ قال: بقدر عمالتهم، وقال أبو حنيفة: يعطى العامل ما يسعه ويسع أعوانه، قال: ولا أعرف الثمن، وقال مالك: ليس للعامل على الصدقة فريضة مسماة، وإنما ذلك إلى الإمام يجتهد في ذلك، وقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه: ليس قسم الصدقات على أهل السهمان كالميراث، ولكن الوالي يقسمها على ما يرى من حاجتهم، ويوثر أهل الحاجة والعذر حيث كانوا، قال مالك: وعسى أن تنتقل الحاجة إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين، فيؤثــر أهل الحاجة والعذر حيث كانوا، وقال محمد بن الحسن: يعطى الإمام للعاملين عمالتهم بما يرى، وذكر أبو عبيد: أن قول الثـوري في هذه المسألة كـقول مالك، وبــه قال أبو عبيد، وقال الزهري في قول الله عز وجل: ﴿والعاملين عليها﴾ هم السعاة، وقال قتادة: هم المتولون لقبضها.

قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم رحمه الله: أن إبراهيم بن محمد الديبلي حدثهم بمكة قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، حدثنا محمد بن بكار العيشي، حدثنا محمد بن [سواء](۱)، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي السوار، عن عمران بن حصين قال: كان رسول الله عليه الشد حياء من العذار في خدرها ».

قال عمران: وكان إذا كره الشيء عرف في وجهه (٢).

حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا [أبو عمر] (٣) الحوضي وسليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد الحوضي وسليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاري قال: سمعت سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله علي الرجل «المسائل كدوح، يكدح بها الرجل وجهه»، وقال سليمان: « يكدح بها الرجل نفسه، فمن شاء أبقى على وجهه أو نفسه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان، أو ينزل به أمر لايجد منه بدًا »، رواه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن يزيد بن عقبة، عن سمرة، عن النبي الثوري، عن عبد الملك بن عمير، عن يزيد بن عقبة، وصوابه: زيد بن عقبة، وصوابه: زيد بن عقبة، وأخشى أن يكون يزيد صحف على ابن أبي شيبة، وقد ذكرنا ما يجوز فيه السؤال، ولمن يجوز، ومن يجوز له أخذ الصدقة من الأغنياء وغيرهم في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا، فأغنى ذلك عن إعادته ها هنا.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [سوا] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦/ ١٥٤) ومسلم (١١٣/١٥) من حديث أبي سعيد الخدي بتمامه

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب) .

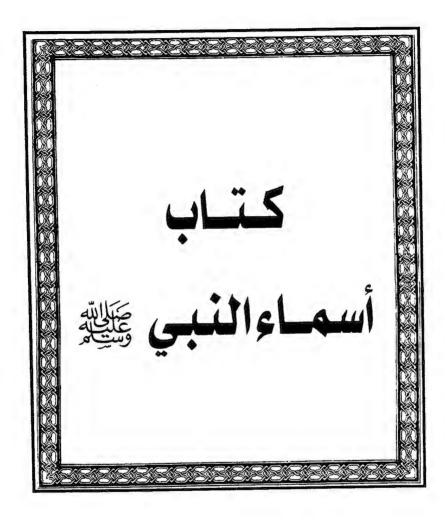



## كتاب أسماء النبي عَلَيْهُ

#### ١\_ باب أسماء النبي ﷺ

۱۰۱/۹) ۱- مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، أن النبي على قال: «لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يعشر الناس على قدمي، وأنا الحاقب »(۱).

العاقب »(۱).

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث يحيى مرسلاً، لم يقل عن أبيه، وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ، وممن تابعه على ذلك: القعنبي، وابن بكير، وابن وهب، وابن القاسم، وعبد الله بن يوسف، وابن أبي أويس، وأسنده عن مالك: معن بن عيسى، ومحمد بن المبارك الصوري، ومحمد بن عبد الرحيم، وابن شروس الصنعاني، وعبد الله بن مسلم الدمشقي، وإبراهيم بن طهمان، وحبيب، ومحمد بن حرب، وأبو حذافة، وعبد الله بن نافع، وأبو المصعب، كل هؤلاء رواه عن مالك مسنداً عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه.

حدثنا محمد، حدثنا على بن عمر، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا إسحاق بن الحسن الطحان بحصر، حدثنا محمد بن المبارك الصوري، قال: سمعت رجلاً يقول لمالك بن أنس: أحدثك ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه – أنه سمع رسول الله عليه يقول: « لي خسسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب؟ » قال: نعم.

وأخبرنا علي بن إبراهيم، حدثنا الحسن بن رشيق، حدثنا العباس بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ٦٤١) ومسلم (۱۵۲/۱۵) من طريق مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي ﷺ .

محمد بن العباس البصري، حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على بن نافع، قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه أن رسول الله على قال: « إن لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بعي – الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب – والعاقب الذي ليس بعده أحد ».

هكذا قال في تفسير العاقب في نسق الحديث، وذكره الدارقطني عن محمد ابن عبد الله بن زكرياء، والحسن بن خضر، والحسن بن رشيق، كلهم عن العباس بن محمد عن أحمد بن صالح مثله سواء.

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا البخاري، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا معن، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: « لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب ».

وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير، عن أبيه مسندًا.

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الحميدي، وحدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، أن النبي عليه قال: « إني أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي أحشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعدى نبى ».

وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة عن الـزهري - لم يقل خمسة أسماء، والأسماء هـنا والصفات سواء، فـمحمد: مفعل من الحمد، وكذلك أحمد:

أفعل من الحمد. قال بعض الشعراء:

وشق له من اسمــه ليجلــه فذو العرش محمود وهذا محمد

حدثني عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أو رجاء المعلالي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، قال: أحسن بيت قيل - فيما قالوا: قول عبد المطلب، أو قول أبي طالب - الشك من أبي إسماعيل:

وشــق له من اسمـــه ليجلــه فذو العشر محمود وهذا محمــد

والقول في الاسم والمسمى ليس هذا موضعه، وقد اختلف في ذلك أهل العلم وسائر فرق الإسلام، وأكثروا من الـقول في ذلك بما لم أر في ذكره ههنا وجهًا.

ومعنى قوله: يحشر الناس على قدمي - أي قدامي وأمامي، أي أنهم يجتمعون إليه وينضمون حوله، ويكونون أمامه يوم القيامة، وروى الخليل بن أحمد: حشرتهم السنة: إذا ضمتهم من النواحي، وهذا الحديث أيضًا مطابق لكتاب الله في قوله - عز وجل: ﴿ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبين ﴾. وقال ﷺ: ﴿ أنا العاقب الذي ليس بعدي نبي ».

حدثني خلف بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن مطرف، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا يوسف بن عمر، قال أحمد بن خالد، قال: حدثنا يوسف بن عمر، قال أخبرنا ابن وهب عن مالك، قال: ختم الله به الأنبياء، وختم بمسجده هذه المساجد - يعني مالك بذلك مساجد الأنبياء.

وقال أبو عبيد: سألت سفيان - يعني ابن عيينة - عن العاقب، فقال لي: آخر الأنبياء. قال أبو عبيد: وكذلك كل شيء خلف بعد شيء فهو عاقب، وقد عقب، يعقب عقبًا، ولهذا قيل لولد الرجل بعده عقبة، وكذلك آخر كل شيء عقبة.







# الخاتمة

#### قال أبو عــمــر:

قد أتينا والحمد لله على ما شرطناه، وأكملنا بعون الله وفضله ما رسمناه، وبحوله وطوله وصلنا إلى ذلك وأدركناه؛ وله الحمد كثيراً دائماً طيباً مباركاً – عدد كلماته، وملء أرضه وسماواته؛ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.

جميع ما في هذا الديوان من حديث مالك الذي ثبتت عليه أبوابه الخاصة، وهو جميع ما في الموطأ: رواية يحيى بن يحيى من حديث النبي عَلَيْقَةً - مسنده ومرسله ومنقطعه، ثمانمائة وثلاثة وخمسون حديثاً؛ منها: \_

لإبراهيم بن عقبة حديث واحد، ولإبراهيم بن أبي عبلة حديث واحد، ولإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص حديث واحد، ولإسماعيل بن أبي حكيم أربعة أحاديث، ولإسحاق بن أبي طلحة خمسة عشر حديثاً، ولأيوب السختياني أربعة أحاديث: اثنان منها لغير يحيى، ولأيوب بن حبيب حديث واحد، ولثور بن زيد أربعة أحاديث، ولجعفر بن محمد تسعة أحاديث، ولجميد الطويل سبعة أحاديث، ولجميد بن قيس الأعرج خمسة أحاديث، ولخبيب بن أحاديث، ولحبيب بن

عبدالرحمن حديثان، ولداود بن الحصين أربعة أحاديث، ولربيعة بن أبي عبد الرحمن اثنا عشر حديثاً، ولزيد بن أسلم أحد وخمسون حدیثاً، ولزید بن أبی أنیسة حدیث واحد، ولزید بن رباح حدیث واحـد، ولزياد بن أبي زياد حـديـث واحـد، ولزياد بن سـعـد ثلاثة أحاديث، ولطلحة بن عبد الملك حديث واحد من غير رواية يحيى، ولابن شهاب مائة حديث واثنان وثلاثون حــديثاً، ولأبي الزبير ثمانية أحاديث، ولابن المنكدر خمسة أحاديث، ولمحمد بن يحيى بن حبان أربعة أحاديث، ولمحمد بن عمرو بن علقمة حديث واحد، ولمحمد بن عمرو بن طلحة حديثان، ولمحمد بن أبي أمامة حديث واحد، ولمحمد بن أبي بكر الثقفي حديث واحد، ولمحمد ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حديث واحد، ولمحمد بن عبدالرحمن بن الأسود أربعة أحاديث، ولمحمد بن عمارة حديث واحد، ولمحمد بن أبي صعصعة حدیثان، ولموسی بن میسرة حدیثان، ولموسی بن أبي تمام حدیث واحد، ولمسلم بن أبي مريم ثلاثة أحاديث، ولمخرمة ابن سليمان حديث واحد، وللمسور بن رفاعة حديث واحد، ولنافع مولى بن عمر ثمانون حديثاً، ولأبي سهيل نافع بن مالك حديثان، ولنعيم المجمر خمسة أحاديث، ولصفوان بن سليم سبعة أحاديث، ولصالح بن كيسان حديثان، ولصدقة بن يسار حديث واحد، ولصيفي مولى بن أفلح حديث واحد، ولضمرة بن سعيد حديثان، ولعبد الله بن دينار ستة وعشرون حديثاً، ولعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سبعة وعشرون حديثاً، ولأبي طوالة ثلاثة أحاديث، ولأبي

الزناد أربعة وخمسون حديثاً، ولعبد الله بن الفضل حديث واحد، ولعبدالله ابن عبد الله بن جابر بن عتيك حديثان، ولعبد الله بن أبي حسين حديث واحد، ولعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر حديث واحد، ولعبيد الله بن عبد الرحمن حديث واحد، ولعبد الرحمن بن أبي صعصعة خمسة أحاديث، ولعبد الرحمن بن القاسم عشرة أحاديث، ولعبـد الرحمن ابن حرملة خمـسة أحاديث، ولعبـد الرحمن بن أبي عمرة حديث واحد، ولعبد ربه بن سعيد ثلاثة أحاديث، ولعبد الحميد أو عبد المجيد بن سهيل الزهري حديث واحد، ولعبد الكريم الجزري حديث واحد، ولعامر بن عبد الله بن الزبير حديثان، ولعلقمة بن أبي علقمة حديثان، ولعمرو بن يحيى المازني أربعة أحاديث، ولعمرو بن الحارث حديث واحد، ولعمرو بن أبى عمرو حديث واحد، وللعلاء بن عبـدالرحمن عـشرة أحاديـث، ولعطاء الخرساني ثـلاثة أحاديث، ولقطن بن وهب حـديث واحد، ولسعـد بن إسحاق حـديث واحد، ولسعميد بن أبي سعميد ستة أحماديث، ولأبي حازم تسعمة أحاديث، ولسلمة بن صفوان حديث واحد، ولسعيد بن عمرو بن شرحبيل الأنصاري حـديث واحد، ولسالم أبي النضـر خمسـة عشر حـديثاً، ولسهيل بن أبسي صالح عشرة أحاديث، ولسمي مولى أبي بكر ثلاثة عشر حديثاً، ولشريك بن أبي نمر حديثان، ولهلال بن أسامة حديث واحد، ولهشام بن هاشم حديث واحد، ولهشام بن عروة ستة وخمسون حـديثاً، ولأبي نعيم وهب بن كيسان حـديثان، وللوليد بن عباد حدیث واحد، ولیزید بن قسیط حدیث واحد، ولیزید بن خصیفة ثلاثة أحادیث، ولیزید بن رومان حدیث واحد، ولیزید بن الهادي ثلاثة أحادیث، ولیزید بن زیاد حدیثان، ولیحیی بن سعید الأنصاری خمسة وسبعون حدیثا، ولابن حماس حدیثان، ولیعقوب بن زید حدیث واحد، ولأبي بكر بن عمر العمری حدیث واحد، ولأبي بكر بن عمر العمری حدیث واحد، ولأبی بكر بن عمر العمری حدیث واحد، ولأبی عبید مولی سلیمان بن عبد الملك حدیثان.

ومن بلاغات مالك عن الثقات وما أرسله عن نفسه أنه بلغه أحد (١) وستون حديثاً .

فهذا جميع ما في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الأندلسي من حديث النبي عَلَيْقَةً وما أضيف إليه أنه قاله عَلَيْقَةً أو كان موقوفاً فيه مرفوعاً في غيره ومثله لا يدرك بالرأي، فذكر لصحته عنه عَلَيْقَةً حاشاً حديثين لأيوب السخستاني، وحديث لطلحة بن عبد الملك، فإن هذه الثلاثة أحاديث خاصة من غير رواية يحيى.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجميعن، وسلم تسليماً دائماً أبد الآبدين آمين يا رب العالمين.

 <sup>(</sup>١) كذا وقع في المطبوع، "ك" وفي: (ب): [ اثنين ] وبه ينتهي تعليقنا على الكتاب.
 أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا لا علينا والحمد لله رب العالمين.

أنشد أبو عمر رحمه الله يصف هذا الديوان:

وصيقل ذهني والمفرج عن همي عا في معانيه من الفقه والعلم إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم

سمير فؤادي مذ ثلاثين حجة بسطت لكم فيه كلام نبيكم وفيه من الآداب ما يهتدي به





|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## فهرس الجزء السادس عشر

| رقم الصفحة | لموضوع |
|------------|--------|

## كتاب الشعر

| الشعر | ف  | السنة | ماب | -1 |
|-------|----|-------|-----|----|
| ,     | 15 |       | -   | •  |

|     | •                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٧   | الحديث الأول: أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحي                                |
| ۸   | الكلام على معنى الإحفاء لغة وما نقل عن السلف في ذلك                          |
| ١٠  | معنى إعفاء اللحي                                                             |
|     | الحديث الثاني: في زجر معاوية عام حج على المنبر عن اتخاذ الشعر المستعار       |
|     | وإخباره عن النبي ﷺ أن هلاك بني إسرائيل حين اتخذ نسائهم                       |
| ١٢. | مثل ذلك                                                                      |
| ١٤. | فائدة في الكلام على عمل أهل المدينة                                          |
| ١٦. | الحديث الثالث: أن رسول الله ﷺ سدل ناصيته ما شاء ثم فرق بعد                   |
| ١٨. | ما في الحديث من الفقه واتخاذ الجمة                                           |
| ۲١. | الكلام على حلق الرأس                                                         |
|     | الحديث الرابع: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة كهاتين إذا اتقى ، وأشار |
| 72  | بإصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام                                             |
|     | ٧- باب إصلاح الشعر                                                           |
|     | الحديث الأول: شئل رسول الله ﷺ: رجل له جمة أفيرجلها. فقال له:                 |
| 40  | نعم وأكرمها                                                                  |
|     | الحديث الثاني: رأى رجلًا ثائر شعر الرأس واللحية فأمره أن يذهب فيصلحهما،      |

|     | ففعل وعاد ، فقال النبي ﷺ : أليس هذا خيرًا من أن يأتي أحدكم                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | ثائر الرأس كأنه شيطان                                                         |
|     | ٣- باب ما يؤمر به من التعوذ                                                   |
|     | الحديث الأول: أن النبي عَلَيْتُهُ أمر خالد بن الوليد أن يقول حين أخبره أنه    |
|     | يروع في منامه : « قل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه                  |
| 44  | وشر عباده ، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون »                                   |
|     | الحديث الثاني: أن عفريتًا من الجن طلب النبي عَلَيْكُ بشعلة من نار عندما       |
|     | أسري به فعلمه جبريل كلمات يقولهن لتطفئ شعلته ويخر لفيه -                      |
| ۳٥. | فذكر الدعاء                                                                   |
|     | الحديث الثالث: أن رسول الله ﷺ قال لرجل لدغه عقرب: لو قلت حين                  |
|     | أمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . لم يضرك -                     |
| ۳۸. | إن شاء الله                                                                   |
|     | <ul> <li>٤ باب ما جاء في المتحابين في الله</li> </ul>                         |
|     | الحديث الأول : أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون لجلالي ، |
| ٩.  | اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي                                          |
|     | الحديث الثاني: سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله ، فذكر السبعة                |
| ٧.  | في الحديث المشهور                                                             |
|     | الحديث الثالث: إذا أحب الله العبد قال لجبريل: يا جبريل، قد أحببت              |
|     | فلانًا فأحبه ، فيحبه جبريل ، ثم ينادي في أهل السماء : إن الله                 |
|     | قد أحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يُوضع له القبول في                  |
|     | الأرض، وإذا أبغض الله العبد، قال مالك: لا أحبسه إلا قال في                    |
| ۲   | البغض مثل ذلك                                                                 |

| الحديث الرابع: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحايين في            |
|--------------------------------------------------------------------------|
| وللمتجالسين في ، والمتباذلين في ، والمتزاورين في                         |
| كتاب الرؤيا                                                              |
| ١- باب ما جاء في الرؤيا                                                  |
| الحديث الأول: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين           |
| جزءًا من النبوة                                                          |
| الحديث الثاني : الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين         |
| جزءًا من النبوة                                                          |
| الحديث الثالث: أن رسول الله عظي كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول:       |
| هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا ، ويقول : إنه ليس يبقى بعدي من               |
| النبوة إلا الرؤيا الصالحة يسمس                                           |
| الحديث الرابع: لن يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات، قالوا: وما المبشرات، |
| قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من ستة              |
| وأربعين جزءًا من النبوة                                                  |
| الحديث الخامس: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى       |
| أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا                          |
| استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره                              |
| ٧- باب ما جاء في النرد                                                   |
| الحديث الأول: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله                          |
| الأقوال في اللعب بالنرد والشطرنج                                         |

#### كتاب السلام

| السلام | في | العمل | باب | -1 |
|--------|----|-------|-----|----|
| 1      | 5  | 0-11  |     | ,  |

| ١ – باب العمل في السلام                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| لحديث الأول: يسلم الراكب على الماشي ، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ٩١ |
| ٧- باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني                             |
| لحديث الأول: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم؛ فإنما يقول: السام عليكم،      |
| فقل: عليك                                                                 |
| ٣- باب جامع السلام                                                        |
| لحديث الأول: في ثلاثة نفر أحدهما وجد فرجة في الحلقة حول النبي ﷺ           |
| فجلس، والآخر جلس خلفها، والثالث ذهب، فقال النبي ﷺ                         |
| عنهم: أما أحدهم فآوي إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيى              |
| فاستحيى الله منه ، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه                        |
| كتاب الاستئذان                                                            |
| ١- باب الاستئذان                                                          |
| الحديث الأول: وفيه أن رجلًا سأل النبي ﷺ: أيستأذن على أمه وهي              |
| معه في البيت. فقال له: استأذن عليها                                       |
| هل ينظر المملوك لشعر مولاته                                               |
| الحديث الثاني: الاستئذان ثلاث فإذا أذن لك فادخل، وإلا فارجع ١٤            |

الحديث الثالث: فيه قصة رجوع أبي موسى من عند عمر بعد الاستئذان

ثلاث وطلب عمر منه من يشهد له على هذا .....

الرد على من احتج بالحديث في رد خبر الواحد .....

#### ٢- باب التشميت في العطاس

|       | الحديث الأول: إن عطس فشمته ، ثم إن عطس فشمته ، ثم إن عطس فشمته ،     |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
|       | ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك                                             |
|       | ما روي في تشميت العاطس من حديث أهل المدينة                           |
| ۱۳.   | من حديث الكوفيين                                                     |
|       | تشميت أهل الذمة                                                      |
|       | هل يشمت العاطس إذا لم يحمد الله                                      |
| ۱۳۳   | من أدب العاطس                                                        |
|       | ٣- باب ما جاء في الصور والتماثيل                                     |
|       | الحديث الأول: إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تماثيل أو تصاوير ،       |
|       | يشك إسحاق لا يدري أيتهما                                             |
| ۱۳۷   | الحديث الثاني: فيه الترخيص في التصاوير ما كان رقمًا في ثوب           |
| ١٤١   | الخلاف حول التصاوير في البسط والوسائل                                |
|       | الحديث الثالث: وفيه توقف النبي ﷺ عن دخول بيت فيه نمرقية بها تصاوير ، |
|       | فقالت له عائشة: اشتريتها لتقعد عليها. فقال: إن أصحاب هذه             |
|       | الصور يوم القيامة يُعذبون ، يُقال : أحيوا ما خلقتم ، وقال : إن البيت |
| 1 2 7 | الذي فيه تصاوير لا تدخله الملائكة                                    |
| 1 2 7 | ترجمة القاسم بن محمد                                                 |
|       | مذهب آخر في معنى الحديث، ورواية عبيد الله بن عمر له                  |
|       | ٤- باب ما جاء في أكل الضب                                            |

الحديث الأول: في جواز أكل الضباب وعدم رغبة النبي ﷺ فيها، وقوله لميمونة رضي الله عنها: أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتني في

| 101 | عتقها أعطيها أختك وصلي بها رحمك ترعى عليها ، فإنه خير لك               |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     | الحديث الثاني: أن النبي ﷺ شئل عن الضب: أحرام هو ؟ فقال: لا ،           |
|     | ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ، وأكل خالد منه                    |
| 100 | والنبي ﷺ ينظر                                                          |
|     | الحديث الثالث: سأل رجل النبي ﷺ ما يرى في الضب، فقال: لست               |
| 101 | بآكله، ولا بمحرمه                                                      |
| ۱۰۸ | اختلاف الفقهاء في أكل الضب                                             |
|     | ٥- باب ما جاء في أمر الكلاب                                            |
|     | الحديث الأول: من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا، نقص من عمله  |
| ۱۲۲ | كل يوم قيراط                                                           |
|     | الحديث الثاني: من اقتنى إلا كلبًا ضاريًا أو كلب ماشية نقص من عمله كل   |
| 178 | يوم قيراطان                                                            |
| דדו | الكلام على عدم دخوله الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة                   |
| ۸۲۱ | الحديث الثالث: أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب                          |
|     | ٣- باب ما جاء في أمر الغنم                                             |
|     | الحديث الأول: رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل |
| ۱۷۰ | والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم                              |
|     | الحديث الثاني: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع شعب الجبال       |
| ۸۷۱ | ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن                                        |
|     | الحديث الثالث: لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن       |
|     | تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم                   |
| 111 | ضروع مواشيهم أطعماتهم                                                  |

| الحديث الرابع: ما من نبي إلا قد رعى الغنم، قيل: وأنت يا رسول الله؟    |
|-----------------------------------------------------------------------|
| فقال: وأنا                                                            |
| ٧- باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن                                  |
| الحديث الأول: أن رسول الله ﷺ سُئل عن الفارة تقع في السمن فقال:        |
| انزعوها، وما حولها فاطرحوه                                            |
| ما في الحديث من معان الفقه                                            |
| هل ينتفع بالزيت تقع فيه الميتة بالاستصباح وغيره                       |
| الكلام على غسل الزيت بالماء إذا وقعت فيه الميتة                       |
| ٨- باب ما يتقى من الشؤم                                               |
| الحديث الأول: إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن - يعني الشؤم           |
| الحديث الثالث: سألت امرأة النبي ﷺ عن دار سكنتها والعدد كثير والمال    |
| وافر، فقل العدد وذهب المال؟ فقال: دعوها ذميمة                         |
| ٩- باب ما يكره من الأسماء                                             |
| الحديث الأول: في اختيار النبي ﷺ لرجل اسمه يعيش عن آخر اسمه مرة ،      |
| وآخر اسمه حرب لكي يحلب بهم                                            |
| • ١- باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام                               |
| الحديث الأول: أن أبا طيبة حجم النبي ﷺ فأمر له بصاع من تمر ، وأمر أهله |
| أن يخففوا عنه خراجه                                                   |
| الحديث الثاني : إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه              |
| الحديث الثالث: أن رسول الله ﷺ ألح عليه في السؤال عن أجرة الحجام       |
| فقال : اعلفه نضاحك – يعني رقيقك –                                     |

| ترجمة ابن محيصة                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| معنى نضاحك أو ناضحك                                                    |
| ١ ١ – باب ما جاء في المشرق                                             |
| الحديث الأول: أن رسول الله ﷺ أشار إلى المشرق وقال: إن الفتنة ههنا ،    |
| إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان                                 |
| ١٧ – باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك                          |
| الحديث الأول: أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي في البيوت ٢٣١      |
| ترجمة أبر لباية                                                        |
| اختلاف العلماء في قتل الحيات                                           |
| الحديث الثاني : أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا ذا |
| الطفتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء ٢٤١      |
| الحديث الثالث: في قصة قتل فتى من الأنصار حديث عهد بعرس لحية في بيت     |
| أهله وموته منها ، في وقت غزوة الحندق ، وقول النبي ﷺ : إن بالمدينة      |
| جنًا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منهم شيئًا فأذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم |
| بعد ذلك فاقتلوه ، فإنما هو شيطان                                       |
| ترجمة صيفي مولى ابن أفلح                                               |
| من قال: لا يلزم أن تؤذن الحيات إلا بالمدينة خاصة                       |
| الكلام على أنواع الجن وأحوالهم                                         |
| ٣٧ – باب ما يؤمر به من الكلام في السفر                                 |
| الحديث الأول: فيه ما كان النبي ﷺ يدعو به إذا وضع رجله في الغرز         |
| وهو يريد السفر                                                         |

| الحديث الثاني: من نزل منزلًا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما     |
|---------------------------------------------------------------------------|
| خلقت ، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل                                         |
| ٤ ١ – باب ما جاء في الوحدة في السفر                                       |
| الحديث الأول: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان والثلاثة ركب                |
| الحديث الثاني: الشيطان يهم بالواحد والاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لم          |
| ده م به م                                                                 |
| الحديث الثالث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم      |
| وليلة إلا مع ذي محرم منها                                                 |
| 10 - باب ما يؤمر به من العمل في السفر                                     |
| الحديث الأول: إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين         |
| على العنف فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها ،                  |
| فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها وعليكم بسير الليل،                |
| فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار ، وإياكم والتعريس                |
| على الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات                                 |
| الحديث الثاني: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه،       |
| فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله                              |
| ١٦- باب الأمر بالرفق بالمملوك                                             |
| الحديث الأول: لمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من                   |
| العمل إلا ما يطيق                                                         |
| ١٧ – باب ما جاء في المملوك وهبة                                           |
| الحديث الأول: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه ، فله أجره مرتين ٢٨٩ |

## كتاب البيعة

## ١- باب ما جاء في البيعة

| •                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| الحديث الأول: كنا إذا بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة ، يقول لنا: |
| فيما استطعتم                                                           |
| الحديث الثاني: في بيعة النبي ﷺ للنساء وكيفية بيعتهن وعدم مصافحتهن ٢٩٩  |
| الكلام على لفظة: إني لا أصافح النساء                                   |
| كتاب الكلام                                                            |
| ١- باب ما يكره من الكلام                                               |
| الحديث الأول: من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما                |
| هل يحمل هذا الحديث على ظاهره                                           |
| الكلام على أحكام الكفر                                                 |
| الحديث الثاني: إذا رأيت الرجل يقول: هلك الناس فهو أهلكهم               |
| حديث ثالث: لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الدهر هو الله            |
| احتجاج ابن عبد البر بما في بعض الأشعار على عدم حمل الحديث              |
| على ظاهره                                                              |
| ٧- باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام                                  |
| الحديث الأول: إن الرجل ليتلكم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ |
| ما بلغت ، يكتب الله رضوانه إلى يوم القيامة ، وإن الرجل ليتكلم          |
| بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت ، يكتب الله له          |
| بها سخطه إلى يوم القيامة                                               |

| الحديث الثاني : إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالًا يهوي بها في نار |
|---------------------------------------------------------------------------|
| جهنم، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالًا يرفعه الله بها           |
| في الجنة                                                                  |
| ترجمة لأبي صالح السمان                                                    |
| ٣- باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله                                    |
| الحديث الأول: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر ٣٩                |
| هل الحديث خرج على معنى المدح أم الذم                                      |
| ٤- باب ما جاء في الغيبة                                                   |
| الحديث الأول: سُئل رسول الله ﷺ: ما الغيبة؟ فقال: أن تذكر من المرء         |
| ما يكره أن يسمع. فقال رجل: وإن كان حقًّا. فقال ﷺ: إذا                     |
| قلت باطلًا فذلك البهتان                                                   |
| ٥- باب ما جاء فيما يخاف من اللسان                                         |
| الحديث الأول: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة: ما بين لحييه وما بين      |
| رجليه وكررها ثلاثًا                                                       |
| ما ورد من الآثار في اللسان                                                |
| اختلاف العلماء في معنى الكبائر                                            |
| ٣- باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد                                    |
| الحديث الأول: لا يتناجى اثنان دون واحد                                    |
| الحديث الثاني : إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد                   |
| ٧- باب ما جاء في الصدق والكذب                                             |
| الحديث الأول: سأل رجل رسول الله ﷺ: أأكذب امرأتي؟ فقال: لا خير             |

## كتاب جهنم

#### ١- باب ما جاء في صفة جهنم

| ا باب تا باء تي طفله جهم                                                                      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| تُ الأول : نار بني آدم التي يوقدون جزءًا من سبعين جزءًا من نار جهنم .                         | الحديد  |
| فقيل: يا رسول الله ، إن كانت لكافية !! قال: إنها فضلت عليها                                   |         |
| بتسعة وستين جزءًا                                                                             |         |
| كتاب الصدقة                                                                                   |         |
| ١- باب الترغيب في الصدقة                                                                      |         |
| ث الأول : من تصدق بصدقة من كسب طيب – ولا يقبل الله إلا                                        | الحدين  |
| الطيب – كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي                                           |         |
| أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل الجبل                                                        |         |
| ك الثاني : وفيه تصدق أبو طلحة بحائط بيرحاء عند نزول                                           | الحديث  |
| قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلَّهِرَّ حَتَّى تُنْفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَّ ﴾ ، وأمر |         |
| النبي ﷺ لأبي طلحة أن يجعله بين أقربائه                                                        |         |
| لحديث من وجوه الفقه                                                                           | ما في ا |
| على من حبس مال في وجه من الأوجه ثم عدم هذا الوجه ما                                           | الكلام  |
| يفعل بالمال يفعل بالمال                                                                       |         |
| ، الثالث: أعطوا السائل، وإن جاء على فرس                                                       | الحديث  |
| ، الرابع: يا نساء المؤمنات ، لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها                                  |         |
|                                                                                               |         |

ولو كراع شاة محرقًا .....

| ٧- باب ما جاء في التعفف عن المسألة                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| الحديث الأول: ما يكون عندي من خير فلن ادخره عنكم، ومن يستعفف             |
| يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، وما أعطي          |
| أحد عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر                                           |
| الحديث الثاني : اليد العليا خير من اليد السفلي ، واليد العليا هي المنفقة |
| والسفلي السائلة                                                          |
| الحديث الثالث: وفيه إخبار النبي ﷺ لعمر أن يأخذ ما أعطى من مال إن         |
| كان عن غير مسألة                                                         |
| الحديث الرابع: والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره ،        |
| خير له من أن يأتي رجلًا فيسأله أعطاه أو منعه                             |
| الحديث الخامس: من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا            |
| هل تحل صدقة التطوع للغني                                                 |
| الآثار المروية في كراهة السؤال مطلقًا                                    |
| ما ورد من أشعار في التنزه عن السؤال                                      |
| ما ورد في سؤال السلطان وجوائزه                                           |
| الرد على من حد في الغنى حدًا                                             |
| الحديث السادس: ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا ،  |
| وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله                                          |
| ٣– باب ما يكره من الصدقة                                                 |
| الحديث الأول: لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي أسواخ الناس ٤٩٩            |
| الحديث الثاني : إن الرجل يسألني ما لا يصلح لي ولا له فإن منعته كرهت      |
| 0.7                                                                      |

## كتاب أسماء النبي ريكالي

## ١- باب أسماء النبي ﷺ

| الله يي | احي الذي يمحو | مد، وأنا أحمد، وأنا الما | سة أسماء : أنا مح | ديث الأول : لي حمد    | الحد |
|---------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|------|
| ٥.٧     |               | ي قدمي ، وأنا العاقب     | ب يحشر الناس عل   | فر ، وأنا الحاشر الذي | الك  |
|         |               | خاتمة                    |                   | •                     |      |
|         |               |                          |                   |                       |      |

حاتمة الكتاب للحافظ ابن عبد البر .....